# THE BOOK WAS DRENCHED

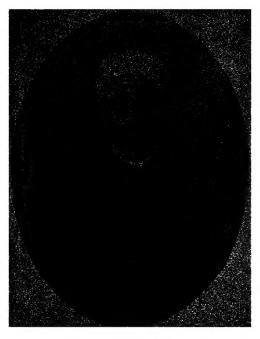

النيكريابى النسط كتاباً حوى تاريخ اجداد عظام وروحى فى تنايا وتجلت وذا رسى اذا غاست عظام سست ١٣٤٢ محد في القبل



# ڛؠٳٚڛؖٳٛڷڰٳٛڷڿٳٛڸڿؽؠ

حداً لمن جعل في انباه من مفى عبرة لمن حضر وصلاة وسلاما على سيدنا محد الذي انار بسيرته وسيرة اصحابه بصائر البشر [ وبعد ] فأن علم التاريخ من اجل العلوم قدرا وارضها شأنًا واسماها رتبة تقطلم اليه ارباب الهمم المألية وتتشوق اليه النفوس الفاضلة وهو مرآة يبصر بها المرء ماكان في غابر الاعصار و يرى مادونه الأقدمون من العلوم والفنون وما صنعته يد الانسان من الأعمال والآثار . فيدعوه ذلك الى الانساظ والأعتبسار والتحلي بمحال المحسين والأخيار والتخلي عن مساوى المسيئين والاشرار فتتهذب بذلك نفسه وتظرف شمائله وتصفو مرآة فكره ويستنير له وتتوسع دارة مسارفه وعله وتستفيم اموره وتنظم أحواله وشؤونه .

فالحاجة اليه امر بديهي لا يحتاج الى مهرد الشواهد واقامة البراهين والدلائل وحسبنا ماقصه الله على رسوله الأعظم صلى الله عليه وسلم من انباء من مضى تنبيتا لفوآده وإرشاداً لاثمته

ومع شدة الحاجة اليه فأن فيه المهم والأهم فالأهم وتوف المرء على تـــاريخ بلدته آلير. ولد فيها والأمة التي ينتسب اليها والأماكن التي مجاورها. والدولة التي ينتر من رعيتها والأمة التي تجهل تاريخ نشأتها واحوال اسلافها وحوادث اوطانهاو أسباب صودها وهبوطها نظل هائمة في تيه التأخر هاوية في مهاوي الأنحطاط تحيق بها الرزايا من كل صوب وتتقاذفها المواج البلايا منكل جهة وتعبث بها ايدي الأغيار ولا حوا، لها ولا طول

وعلى قدر معرفتها بتاريخ نشأتها وتضلمها بحوادث من تقدمها يكون رقيها وانتظامها اذا تقرر هذا فأقول

لماكانت [ حلب الشهباء ] بلدتي فيها مسقط رأمي وبها مرتع انسي وكان الكثيرون من فضلائها السابقين وعلمائها الماضين وضوا لها تواريخ تنبثي بعظمة شأنها ورفيع مجدها وكانت الأيام قد شتتت شمل هذه التواريخ وتقلتها الى غير هذه الديار خصوصاً الديار النربية والمصرية ولم يبق منها في الشهباء الانر يسير وقل من كثير لايشني عله ولا يروى غله

ووجدت غير واحد من ابناء وطني من ذوي النساهة وبمن تلوح على السارير م غايل النبالة تتطلع نفوسهم الى ممرفة تاريخ بلدهم والوقوف على مآثر اسلافهم ومفاخر آبائهم وما صرعلى الشهباء من ادوار التقدم والتأخر وساكانت عليه من الحضارة والعمران في العصور السالفة والازمنة المتقادمة علما منهم بالأمور التي قدمناها والحقايق التي اوضحناها

رأيت من المتحمّم على على قة بضاعتى وكثرة شواعلي وتوزع بالي ان اضع لها تاريخا يكشف النقاب عمن تولاها وينبثى عمن مفيى من اعيانها ضرمت على ذلك بعد الاتكال على الله ذي الجلال المتفرد بالبقاء والكيال وشمرت عن ساعد الجد ووجهت لهذا المشروع الخطير وكائب الهمة مع علمي بصعوبة ذلك المرتفى وما يعترضه من المشاق الا ان ذلك لم يثن من عزيمتى ولم يقصر من همتى وجملت شعاري قول ذلك الشاعر العربي.

لأستسهلن الصعب اوادرك المنى ف انقادت الآمال الالصابر وال قارب الكتاب الأثمام وكاد يفوسهمنه مسك الخنام بمون الملك العلام وسمته . ب .

# ﴿ اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ﴾

وقسمته الى مقدمة وقسمين وقسمت القدمة الى فصاين الفصل الأولى بيان ماوضه فضلاء الشهبآء من التواريخ الخاصة بها والفصل التأني في بيان ماوضعوه من التواريخ العامة مرتبا ذلك على سني وفاة مؤلفيها وتكلمت على كل تاريخ بقدر ماادي اليه بحثى ووصل اليه علمي وذكرت الجكتبة التي يوجد فيها ذلك الكتاب قاصداً بذلك تسهيل السبيل اليه ازرام الوقوف او الحصول عله :

# ﴿ القسم الأول ﴾

[ وهو في مجلدين ] ذكرت فيه من ملك حلب ومن تولاها من حين النتح الأسلامي [ فتح ابي عبيدة ابن الجراح رضى الله عنه ] سنة ١٦ الى نهماية سنة ١٣٢٥ واخبار ملوكمها واحراءهما والحوادث التي حصلت في زمنهم ومالهم من الآثار "

وقد وقفت فيه عند هذه السنة لأن السنة التي بمدهبا حصل الانقلاب

العماني حيث قام فيها نيازي وانور وغيرهما من الضباط وتساروا مع الجيش المثاني في جهة سلانيك وقصدوا الاستانة والزموا السلطان عبد الحميد الثاني اقامة حكومة دستورية واعادة فتح المجلس النيسابي الذيكان اغلقه قبل ذلك بسنين وحصل من ذلك الحين الى السنة التي نحن فيها وهي سنة ١٣٤٢ حوادث كثيرة خطيرة يطول شرحها تصلح ان تجمل تاريخًا على حدة ووجدت اني اذا تتبعتها وتتبعت ماله علاقة بهذه الحوادث بالشهباء وماحولها اضت ماالزمت به نفسي من التنقيب والبحث دائمًا عما يتعلق بالشهباء من حوادثها القديمة وتراجم اعيانها السابقين المبعثرة في بطون الكتب والاوراق المفردة المقاة في زوايا الاهمال في الجزائن . وفي البحث عنها وعما جد من الحوادث الاخيرة اصاعة للجهتين مما فاذا وجدت ان البحث قد بلغ حدموانقطم الامل من العثور على حوادث الشهياء القديمة وتراجم اعيانهما السابقين وكان فيالاجل فسحة وفي الوقت متسع وجهت الهمة الى تدوين ماكان من الحوادث في الشهباء من سنة ١٣٢٦ الى المدة التي نكون فيهــا وجعلته ذيلاً على حدة وبالله التوفيق

# ﴿ خطتي في هذا القسم ﴾

توخيت في هذا القسم خطة البسط فا رأيته من الحوادث في كتابين الحذت الأوسع منها واذاكان في الأقل زيادة مفيدة التقطتها واضفتها الى تلك لتكون الفائدة أنم . اردت بذلك ان يخرج الكتاب عن حدالفهرست التي يقل الاستفادة منها كما هو شأن بعض ما رأيته من التواريخ المتقدمة لأن

فى البسط تتجلي الحوادث وتظهر اسبابها وتستبين نتائجها خصوصاً لن كان عاقب الفكر واسع المدارك

وفى آخر ولاية كل ملك او وال ذكرت ترجته مع ماله من الآثار فى هذه الديار ولم يشذ عني من هذه التراجم الا القليل وقد تناول الكلام على هذا القدم ذكر حوادث البلاد التى كانت معدودة من معاملات حاب على عهد الدولة المثانية

# ﴿ والقسم الثاني ﴾

وهو فى ادبع مجلدات ذكرت فيه تراجم اعيان الشهباء مابين وزير خطير وامير كبير وعمدت وفقيه وشريف ووجيه وخطيب وطبيب وشساعر واديب وتاجر وزعيم وغيرهم من ذوي المزايا وارباب المناقب

وقد ابتدأت فيه من اواثل القرن الثالث للهجرة لأنى لم اقف على تراجم لأحد من اعيان الشهياء قبل ذلك ولعلك تجد لهم ذكراً في تساريخ ابن العديم وهذا القسم نقف فيه عند السنة التي ينتهي فيها الطبع ان شاء الله تعالى

## ﴿ خطتي في هذا القسم ﴾

توخيت فى هذا التسم خطة البسط ايضاً فما رأيته من التراجم فى كتابين اخذت اوسمهما واصفت اليه ماوجدته من التروائد المفيدة في الثانية وانتهجت منهج الاستفصاء بقدر الامكان فلم يقع نظري على ترجمة لحلي فى كتاب من الكتب التي اطلت عليها الا ونظمتها فى عقد هذا التاريخ لأن في هذا

الاستقصاء يتسنى لبعيدي النظر استجلاه سيرالعلم والأجتماع في العصور السائفة فيقابسون بينها وبين هذا العصر او بين كل عصر وعصر وسيطهر لنا الزمان في المستقبل ان الحكيد من حؤلاء المترجين لهم آثار علمية واوقاف خيرية لم تذكر في تراجهم الى غير ذلك من الفوائد

وقد النرمت ان لااذكر الا من كانت ولادته في الشهباء او كان بمن توفي فيها .واما من نزلها ثم ارتحل عنها او اجتاز بها فقد ضربت عنه صفحاًلات ذلك مما يطول شرحه ويحتاج الى مجلدات كثيرة . وجملت اعيان كل قرن على حدة مبتدئًا من القرن الثالث [لانى لماقف على تراجم لاحد منهم قبل ذلك] الى هذا العصر مرتبًا لهم علي مقتفى سنى وفاتهم لتكون ترجمة الماصر مقرونة مع معاصره تقريب اوساساة حوائهم متصلة نمير منفصلة او قريبة الارتبساط ببمضها وجدت ان ذلك اولى من ترتيبهم على حروف المعجم لأن فلك مجمل من كان من اهل القرن الثالث مع من كان من اهل القرن الثالث عشر وهلم جرا فتختلط القرون ببعضها وتتبعثر سلسلة الحوادث فيصعب على القارئ التمييز ويحصل له من التشويش مالا مزيد عليه . ومأكان مطبوعاً من مؤلفات علماء الشهباء اشرت اليه بذكره بين هلالين اتناء الترجمة او في الذيل واشرت الى كثير مما هو غير مطبوع ألى المكتبة التي يوجد فيهــا هذا الكتاب ليسهل الاستحصال عليه لمن رام ذلك وهذا التسم في أربعة مجلدات تبلغ نحوالني صفحة وتنيف عدد التراجم فيه على الف وخمسائة ترجمة

ومن مزايا تاريخي اني عزوت كل حادثة وكل ترجة الى الحكتاب المنقواة عنه وما تجده غير معزو ، او بعد كلة أقول ، فانــه بمــا املاه فهمى الفـــار وسعاره قلمي التماسر قصدت بذلك ان يكون القارئ مطمئن السال وليسهل عليه الرجوع الى الاصل عند اقتضاء الحال ، ويزيد ما تصفحته من الحكتب عن تأمانة بجلد هذا غير المجلميم والأوراق المبعرة التى ظفرت بها في الحزائ وما تقيته من افواه الرجال الذين ائتى بهم ولا تسل عما تكبدته من المشاق وما تجشمته من المتاعب في سبيل الحصول على هذه المواد واقتناص شواددها وجعم شملها المتبدد حتى انتظم منها عقد هذا التاريخ وتواسفت مبانيه

وطلل واصلت ليلي بالسهر ادعى التجوم لالتقاطى الدرر كانتاطى الدرد كان سلك عقدها المجره اضم فيسه درة فسدره على ان ماصرفته من ثمين الوقت وما لاقيته من المصاعب كنت اجده شراباً سائقاً ومورداً عذباً مجانب الناية النبيلة التي كنت اقصدها وهي القيام بخدمة بلادي وابناء وطنى بكتاب يوقفهم على تاريخ اوطانهم ومآثر اسلافهم

هذا واني لاادعي الأحاطة بجميع حوادث الشهباء وجمع تراجم اعبانها في هذه القرون مع اني لم آلو جهداً في الحصول على ما امكن الحصول عليه في الديار السورية لأن ذلك من الأمور المستحيلة وعلى فرض امكان ذلك فأنه موقوف على الحصول على جميع التواريخ التي ذكرناها في المقدمة وعلى مراجمة غيرها من التواريخ التي لم نذكرها في كتابنا . ومن رام الزيادة على ماوضته فطيه ان يشد الرحال الى الديار المصرية والرومية والغربية فهناك بجد باب الزيادة مفتوحا امامه خصوصاً اذا كان من الواقفين على اللسات الغربة المشهورة ويكون بذلك قد قام بخدمة جلى لمدينة الشهيساء والله الحسادي الرسواء السبيل

وكنت اود وضع قسمين آخرين يكونان متممين لهذا التاريخ اذكر في قسم علات حلب. وماني كل محة من المدارس والجوامع والمساجد والرباطات والمخانات وغير ذلك من الاماكن والآثار القديمة واتكلم على كل مكان فاذكر امم بانيه وواقفه وما وقفه وسا هو نوع ذلك الوقف وحسالة ذلك المكان الآن وحالة وقفه والقسم التاني اذكر فيه اعمال الشهيساء من البلاد والقرى واحوالها الماضية والحاضرة وما هناك من الآثار القديمة وبقاياها

ولا ربب اني اكون بذلك احسنت الصنع واكملت الوصع ووفيت تاريخ الشهباء حقه غير اني وجدت ان هذا العمل العظيم ليس في وسمي ان اقوم به وحدي ويمتاج الى عدة اشخاص من الواقفين على اللنسات الأجنبية والآثار القديمة يقومون بسياحة طويلة ثمي هذه الأماكن ويقتفى لحمولا، نفقات كثيرة لايقوم بها الا الحكومة فاكتفيت بما وضعته واقتنعت بما جمته ولعل الله يلم اولى الأمر بالتيام بهذا العمل الجليل في مستقبل الأيام هذا واني ابسط يد الرجاء الى الناقد البصير ان يسبل ذيل العفو وبصفح عما بجده من التقمير والسهو فأن الكهال فه جل جلاله والعصمة لأنبيائه

اعذر فأن اخما الفضيلة يمذر في الممر لاق الوت وهو مقصر باب التجاوز فالتجاوز اجدر كنه الكمال وذا هو المتمذر يفنى الزمان وفضله لايحصر باناظراً فياً قصدت لجمعه واعلم بأن المدى فاذا ظفرت بزلة فافتح لها ومن المحال بأن يرى احد حوى غيرالني المصطفى الهادي الذي

العظام ورسله النخام

والله اسأل وبنيه الأعظم صلى الله عليه وسلم انوسل ان يجمل سمي مشكورا وعملي خالصا مقبولا انه على كل شيئ قدير وبالاجابة جدير وقدآن ان اشرع بالمقصود بعون الملك المبود

#### المقدمة

وفيها فصلان الغصل الأولءيا وضءه فضلاء الشهباء من التواريخ الجامةبهما

## (١) ﴿ الكلام على بغية الطلب ﴾

قال العلامة رضي العين محمد بن الحنيلي المتوفي سنة ٩٧١ في خطبة تاريخه در الحبب في تاريخ حلب اهم بامر تاريخ الشهباء جماعة من النبلاء وشرزمة من الفضلاء فكان ممن اقدم وكتب لها تاريخا حسناً فيها تقدم المولى الصاحب صاحب المآثر والمناقب كمال الدين ابو حفص عمير بن ابي جرادة العقيلي المروف بأبن العديم الحلمي الحنيق وهو التاريخ الكبير الذي سماه و ينبية الطلب في تاريخ حلب عليه سوى ما تقيناه عنه سنة احدى و خسين و تسماية عنصرنا الذي سميناه عليه سوى ما تقيناه عنه سنة احدى و خسين و تسماية عنصرنا الذي سميناه بالزبد والصرب في تاريخ حلب وكانت وفانه سنة ستين وسماية وقال في التاريخ المنسوب الأبن الشحة وقد رأيت جماعة من العلماء جموا تواريخ لبلاده على انحاء شتي بحسب اجتهادهم ولم الرلح المن تاريخا عند المالك و زمامها الذي من ملكه و تشره فيها بكل الامور التي تريدها نفسه و تشتهيها الاماجمه تاريخا مستوعاً

لها الامام العلامة كمال الدين ابو القديم عمو بن احد بن العديم الحلي الحني المها الامام العلامة كمال الدين ابو القديم عمو بن احد بن العديم الحاواطال ولم البيض منه الااليسير واطال فيه من كلا وايات والطرف فجاء معنى قليلا في الحفظ كثير ولم يسبقه احد بناريخ لها على الخصوص وسماه [بغية الطلب بناريخ حلب] رتبه على حروف المعجم كما اخبرني بذلك الامير النقيب بعر الدين الحسيني نقيب السادة الاثراف في المملكة الحلية رحمه الله ان مسودته كانت تباغ نحو اربعين جزء كباراً والبيضة نجي كذلك لكن اخترمته المنية قبل أكال الامنية وتفوقت اجزاؤه قبل الفننة التيمورية فلا تجد الآن منها الاثراً لم اتف منها الاعلى جزء واحد مخطه فيه بعض حرف الميم وفيه ترجمة الملك العادل نور الدين محمود وترجمة جدي الأمير حسام الدين محمود شحنة حلب وبعض تراجم غيرها وهو عندي وبلني انه ذكر في الجزء الاول منخصائص حلب وفضائلها ومعاملاتها ومضافاتها انتهى

اقول ان هذا التاريخ اجل تواريخ الديار الحليبة واعظمها شأنًا وهو بالسند على نسقكثير من تواريخ المتقدمين طالما رأينا من الاجانب الذين يفدون الى الشهباء يبحثون عنه توصلا الى لحصول على نسخة او قطمة منه

قال صاحب عجلة المشرق في محاضرته التي القاها فيحلب سنة ١٩٠٦ م ونشرها في السنة الناسعة من عجلته وقد عني الاوربيون بنقل تاريخ كمال الدبن الى الأفرنسية ونشره لكثرة فوائده

وهو مفقود منذ اعصار من هذه الديارغير انا فيما سنتلوه عليك من النقول والدلائل يظهر لك انه قد بيض معظمه بل لم يبق منه في المسودة الا التور اليسير اعنى من سنة ٦٤٠ الى سنة ٦٦٠ وهي السنة إلى توفي فيها المؤرخ

رحمه الله خلافًا لما ذكره في المدر المنتخب من انه لم يبيض منه الا اليسير

يوجد منه جلدان في مكتبة الامة في باريس رقمها « ٢١٣٨ » ابتدى فيهما بترجمة اسحق بن منصور وانتهى بترجمة امين بن عبد الله الأموي وهما محروان من نحو ٥٠٠ سنة ويوجد جزء منه في المتحف البريطاني في لوندره ويوجد منه في المتحف البريطاني في لوندره ويوجد منه جلد واحد في مكتبة اياصوفيا في عاصمة السلطنة المثانية ورقمه وحوق « ٣٠٣٦ » وهو في « ٥٢٥ » محيفة بخط حسن وعدة صحف في آخره ممحوة يتعذر فراءتها ويغلب على الظن ان هذا الجلد اول التاريخ

ويوجد في احدىمكتبات باريش قطعة منه ترجمها الى الافرنسية ؛ ابلوش وطبعت سنة ١٩٠٠ م في طبعة [ليرو] في [ ٢٥٥ ] صحيفة استحضر نسخة منها اندره ماركوبل احدالوجهاء الايطاليين المتوطنين هنا وقداطلعني عليها وترجرليجانبًا منها و حوت هذه القطعة المترجمة من سنة ٥٤٠ الي سنة ٦٤٠ اعنى الىقبل وفاة المؤلف بمشرين عاماً وفي اول هذه القطعة ترجمة نور الدين الشهيدوذكر مالمين الآثاروفي آخرها ترجة جمال الدولة اقبال الخاتوني حيماآي الى حلب ﷺ وقد عني مؤرخو الافرنسيين بمجمع ماكتبه مؤرخو الأسلام عن الحروب الصليبية في عشرةمجلدات ضغمة مم ترجمة ذلك الى اللغة الأفرنسية رأيتها فيالمكتبة اليسوعية فيبيروت ورأيت منهاسبمة عند الخواحه هانري ماركوبلي احد وجهاء الأيطماليين المتوطنين فيحلب ذكروا تحت عنوان (منتخبات من تاريخ حلب لكمال الدين ) حوادث حلب من سنه ٤٩٠ الىسنة ٥٤١ وهي السنة التي توفي فيها زنكي والد نور الدين الشهيد وهي في ٥٧ ورقة ثم ذكروا بعدها تحت عنوان ( منتخبات من بنية الطلب ) ترجمة اسماعيل

ابنبورى المتوفى سنة ٥٢٩ و برجمة اسماعيل بن نور الدين الشهيد المتوفى سنة ٥٧٧ و برجمة آق سنقر البرسقى المتوفى سنة ٥٧٠ و برجمة آق سنقر البرسقى المتوفى سنة ٥٠٠ و همى فى ١٩ ورقة وقد اتبت على مافى القطعتين فى خالها ما له علاقة محلب وقدو جدت فيها من التمضيل مسالم اجدد فى غيرهما وذلك مما مجم علينا تطلب جميم هذا التساريخ والاستحصال عليه لعظيم فوائده

واخبرنى الفاضل الرحالة خليل افندي الخالدى من اهالي القدس الشريف في ٢٢ عرم الحرام سنة ١٣٢٨ حيمًا مر من الشهباء فاصداً ولاية ديار بكر ممينا قاضيا بها أنه وجدفى دار الخلافة في المكتبة السلطانية في مراي طوب قبو نسخة كاملة من تساريخ ابن المديم بخط مؤلفه وان المجلد الموجود فى محكتبة اياصوفيا هو بخط المؤلف ايضاً وانه كتب فى آخر النسختينانه سمم منه التاريخ شرف الدين ابو محمد عبد المؤون الدمياطى وعبد المؤمن هذا توفى سنة ٧٠٥ وهو من تلاهذة ابن المديم ومن كباراتمة الحديث بمن انتهت الرحة اليه وله ترجمة حافلة في طبقات الشافعية لعبد الرحيم الأسنوي وهى موجودة فى المحكتبة حافلة في طبقات الشافعية لعبد الرحيم الأسنوي وهى موجودة فى المحكتبة

والصلاح الصفدى حيمًا سرد اسماء التواريخ في مقدمة تاريخه ذكر (١) تاريخ ابن المديم ولم يقل ان شيئًا منه لم يزل في المسودة

وقد عده الجلال السيوطى فى اوائل تاريخه (بنية الوعاة) في طبقات النحاة من جملة التواريخ التي طالمها وقال انه في عشرة مجلدات وقال في آخر تاريخه ما نصه • واما الشام فوقفنا علي تاريخها لأبن عساكر واعظم به وتاريخ حلب لأبن

ا ] من محطومات المحكية الاحدية بحلب

المديم ونقل عنه في رجمة ابن خالويه النحوي ما نصه رأيت في تاريخ طبلاً بن المديم بخطه قال رأيت في جزء من امالى ابن خالويه سأل سيف الدولة جماعة من الملماء بخضرته ذات ليلة هل تعرفون اسماً ممدوداً وجمة مقصور فقالوا لا فقال لا أبن خالويه ما تقول انت قلت انا اعرف اسمين قال ما هما قال لا اقول لك الا بألف درهم لألا تؤخذ بلا شكر وهما صحراء وصحارى وعذراء وعذارى فلا كان بعد شهر اصبت حرفين آخرين ذكرهما الجرى في كتاب التنبيه وهما صلفاء وصلا في الأرض النليظة وخبراء وخبارى وهي ارض فيها ندوة ثم بعد عشرين سنة وجدت حرفا خاماً ذكره ابن دريد في الجمهرة وهي سبناء وهما لأرض الحشنة اه

قال صاحب فوات الوفيات فى ترجمة المؤلف انه مات قبل اكمال تبييضه وقال العلامة اليونيني فى الذيل في حواث سنه ٦٦٠ فى ترجمة المؤلف ما نصه وجمع لحلب تاريخاً احسن فيه ما شاء وماتوبعضهمسودة لم يبيضهولو تحكمل تبييضه كان أكثر من اربعين عجلدا

بيد تا و الكلام على تاريخ حملان بن عبل الرحيم)
الا ثار بي المسمى بالقوت [٣] وتاريخ ابن العظيمى
(٤) و تاريخ ابن حميلة المسمى بمعادن اللهمب)
صريح ماقدمناه عن درالحب والدر المتخب ان اول تاريخ وضع الشهباء
هو بغية الطلب للكمال ابن المديم لكن قال في كشف الظنون ومن تواريخ حلب
كتاب ابي عبدالله محمد بن على العظيمي ومادن الذهب لا بن ابي على بحي بن

هيدة الحلى وهو تاريخ كبير وذيله له ايضاً وقال في الكشف ايضاً في محيفه ٢٢/ تاريخ العظيمي هُو ابو عبدالله محمد بن على رتبه على السنين وله تاريخ حلب يضا وقال الحافظ السخاوي فيكتاب التوبيخ لمن ذمالتاريخ(١) في الكلام على حلب ما نصه جمع تاريخها من سنة تسمين واربعماية يتضمن إخبارالفرنجوايامهم وخروجهم الى الشام من السنة المذكورة وما بمدها ابو الفوارس حداّت بن عبدالرحيم ابن حمدان التميمي الأثاربي ثم الحلبي سماه القوت اه وقال ياقوت في حجم البلدان فى الكلام على الأثارب وحمدان بن عبد الرحيم الاثاربي طبيب تأدب وله شعر وادب وصنف تاريخًا كان في ايام طفندكين صــاحــ دمشقى حد الخساية اه وهذا يفيد ان اول من وضع تاريخًا للشهباء هو حمدان الاثار بي ثم بن العظيمي ثم ابن هميدة ثم ابن العديم لأن العظيمي على ما سيأتي في رجمته كانت ولادته سنة ٤٨٣ ) اربىمائه وثلاث وثمانين ولم يذكر المؤرخون تاريخ وفاته ويظهر انهاكانت في اواسطالقرنالسادسوابن حميدة كانت وفاته سنة ٦٣٠ ) وابن المديم كانت وفاته ( ٦٦٠ )فالعظيمى على هذا لهتاريخان تاريخ خاص الشهباء وتاريخ عام رتبه على السنين ولم اقف على اسمى هذين التاريخين ﴾ وتراجم هؤلا ً المؤرخين والذين بمدع سنذكرها جيمها في القسم الثاني

وتراجم هؤلا المؤرخين والذين بمدهم سنذكرها جميمها في القسم التالى نجد ترجمة كل واحدفي السنة التي توفي فيها فراجمها ثمة

(ه) الكلامرعلى زبدة الحلب في تاريخ حلب)

هو لكمال الدين ابي الفاسم عمر بن ابى جرادة المتوفى سنة ٦٦٠ انتزعه. من تاريخه الكبير بنية الطلب المقدمذكره وهو مرتب على السنين الى سنة ٦٤١ ] يوجد منه نسخة في بطرسبرج في المكتبة العمومية ونسخة منه في باريس في المكتبة العمومية ويظهر ان هذه النسخة تامة وقد ترجم الي اللغة الافرنسية وطبع في باريس سنة [١٨٩٦] وسنة ١٨٩٨ ونشر في عجة الشرق اللاتيني

ويوجد قطمة منه في المكتبة الخديوية في القاهرة فني فهرستها الأولى في حرف الراي مانصه بندة من زبدة الحلب في تاريخ حلب لأثي حفص عمر بن احمد بن هبة الله الشهير بابن المديم المتوفي سنة ٦٦٠ طبع حروف بباريس سنة ١٨١٩ ومعها مقدمة تاريخية وترجمة النبذة المذكورة باللغة اللاتينية المسيوفيرتيك نسرج ١١ خ ١٠٦٧ ن ع ٢٤٥٨٠ اه

انتحال الطبيب بيشوف لهذا الكتاب وتحقيق ذلك

لما قرأت هذه العبارة في الفهرست كتبت الى عبد اللطيف ابن اخي الشيخ محمد رحمه الله فاستنسخ هذه القطمة وارسلها لي شكر الله سعيه وهي فى ٤٨ صحيفة مفتتحة بمسير سيدناخالدبن الوليد رضى الله عنه الى حلب ومختتمة باستفرار ولاية حلب لسيف الدولة ابن حمد ان سنة ٣٣٦ وقد ادرجت تلك القطمة بعامها فى عالها كما ستراه

وقد قابلتهما على تحف الأنباء في تاريخ حلب الشهيساء للطبيب بيشوف الجرماني المطبوع في المطبعة الأدبية في بيروت سنة ١٨٨٠ م فوجدتهما متحدتين في العبارة ليس بينهما من الفرق الا مايقع عادة من النساخ من تحريف حوف او اسقاط كمة او تقديم جملة وتأخير اخرى "

فظهر لى من هذا ظهور الشعس في رابعة النهار ان الطبيب المذكور ظفر بنسخة تلمة من زبدة الحلب الذي نحن فيصد دالكلام عليه فأخذها برمتها ونسبها الى نفسه لأن توارد الخراطرعلي ٤٨ صحيفة تما يستبعده العقل جدا وليس ببعيدان يكون ما ذكره من الحرادث بعده سنة ٦٤١ الى سنة ٩٢٢ هو ايضاً لبمض مؤرخي الشهيساء ظامر به فنسب الجميم الى نفسه فعلي هذا لايكونالطبيب المذكورفي هذا الكناب سوىالمقدمة واما الخطبة فأنها بلا ريب من انشاء بعض أدباء الشهباء فقد حدثني من اثق به تمن يعرف الطبيب المذكور حق المعرفة وعاشره مدة غير قلبلة أنه لم يكن من الواقفين على شيء من العلوم المربية ولايموف من المربية الا اللغة العامية وهذا بما يزيدك برهاناعل أن الكتاب المذكور ليس له فيه شيئ. نعمما ذكره في آخر الكتاب من الكتابات والنتموش التي على ابواب الجوامع والمساجد والمدارس والخانات هو له وقدحدثنا من شاهده وهو يدور في ازقة الشهباء ويقرأ ماكنب على تلك الأماكن ويجرر ذلك عنده وقد كانت وفاة الطبيب المذكور في اواثل هذا الترن ولم اقف على تاريخ مجيئة من بلاده الى هنا ؟

واقدام الطبيب المذكور على نسبة جميع الحكتاب الى نفسه وبخسه حق مؤلفه وناظم عقده امر غربب في بابه جداً وهو خيانة كبرى للعلم لا ينبغيان تصدر من امثاله وكانه ظن ان ذلك سيبقي تحت طي الحفاء والكمان لا تظهره الأيام والازمان ولو انه عزى الكتاب الي صاحبه وادي الامانة الي اهلها وذكر ماله في هذا الكتاب من الزيادات لكنا من الشاكرين له والمقدرين لمساعيه ومما مجدر التنبيه عليه ان الطبيب المذكور لم يستقس في كتابه جميع الكتابات المفوشة على ابواب وجدران الجوامه والمدارس والخانات والقساطا والمنارات

والزوايا والرباطات والذي كاد يستقمى ذلك لجنة المانية الحضرت الى الشهباء سنة ١٣٢٦ مؤلفة من ثلاثة اشخاص بدعي احدم [صوبرنهام] والتاني [برنهادة سوفير] والثالث الطبيب [ ارنست هار تز فيلد ] بقيت تتجول في الشهباء وصواحيها مقدار ثلاثة اشهر الا انها لمتأخذ القوش التي كتبت بعد الفتح السليمي وقد تعرفت بهؤلاء الثلاثة حيما اتوا الى علتنا [باب قنسرين] واخذوا يقرؤن ماكتب على الحجر المدور الموضوع فوق باب المسجد المعروف الآن عسجد الشيخ حود الملاصق للبهارستان الأرغوني فساعد تهم على قراءة ماكتب على ذلك المجر بالخط الكوفي والكتابة مما يسعر قراءها وهي

[ بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما عمر ابتفاء ثواب الله تعالى ابو المكارم الأسكا في عفا الله عنه سنة اثنين واربعين وخمياية ]وحيما وقفوا عندالبمارستان الأرغونى واخذوا في قراءة ماكتب علي بابه رأيتهم يقرؤن ثم يراجمون ذلك في كتاب بيثوف فلمعظوا مني امارة التعجب من ذلك فقال لي احدهم انا لانتق كثيرا بهاكتبه بيثوف لا أنه قد لا يقف على كلة حق الوقوف فيثبتها عرفة والاختبار ايد عندنا ذلك فلهذا نحن مفطرون الى القراءة ثم المراجعة ليكون علمنا يقينيا لا ربب فيه

ورافقت هو علاء في يوم ذهبوا فيه الى تربة الصالحين فتساعدنا على قراءة ما كتب فوق باب قبلية المسجد مجانب المقام الذي فيه اثر قدم كبيرة يقال انها اثر قدم سيدنا ابراهيم الخليل صلوات الله وسلامه عليه وبعد مشقة ووقت نجر قليل تمكنا من قراءة ما نقش عليه وهو اقدم كتابة عربية رأيناها في الشهباء بعد الكتابة التي على منارة الجامع الاعظم وهذا نصها السطرالاول ه مما امر بسله ملك الملو

السطر الثانى \* ك عضد الدولة ابو شجاع احمد

السطر الثالث، ابن بمين امير المؤ منين وجرى ذلك

السطر الرابع ٥ على يد تاج اللوك ابي الغنائم في سنة

السَّطَرُ الْحُامِينُ ﴿ تُسْمُ وَتُسْمِينُ وَارْبُعُ مَايَةً

واطلمني هؤلاء الثلاثة في اجماع خاص في الفندق النازلين فيه على الجزء الثاني من كتاب آداب اللغة العربية في الألمانية تأليف (بروكان) من مستشرقي الألمان فيه تراجم مؤرخي العرب مع الأشارة الى المكتبة التي يوجد فيها شي من هذه التواريع واستخرجوا لي ماهو موجود من تواريخ الشهباء في المكتبات الأوربية وقد اثبت ما استخرجوه لى في علاته والجزء الاول لم يكن ممهم واخبروني ان [هواد] من مستشرق الأفرنسين له كتاب في هذا الموضوع

(٦) الكلام على حضرة النديم من تاريخ ابن العديم

هو مختصر من زبدة الحلب المتقدم قال في كثف الظنون وللتبيخ طاهم، بن حسن المعروف بأبن حبيب الحلبي المتوفى سنة ١٠٥٨ تساريخ منترع منه ايضاً اي من زبدة الحلب سماه حضرة النديم من تساريخ ابن المديم هكذا وجدته ثم رأيت في درة الاسلاك لوالده حسن بن حبيب اله يقول في ترجمة الكمال ابن المديم جمعت من الريخه ومن خطه كتاباً لطيفاً سميته حضرة النديم اه

# الكلام على الزبد والضرب في تاريخ حلب ] الذي هو مختصر من زبدة الحل ايضاً

هو لرضي الدين محمد بن الحنيلي صاحب در الحبب المتوفي سنة ٩٧١ قال في

كشف الظنون هو ماديخ مختصر انتخبه من زبدة الحلب وزاد من سنة ٦٦٠ الى سنة ١٩٥١ اه وهذه العبارة تفيد انه زاد على الأصل حوادث من سنة ١٦٠ الى سنة ١٩٥١ وليس كذاك فأن المؤلف لم يزد على الأصل شيئاً بل وصل فيه الى سنة ١٤١ وقال في آخره والى هذه السنة (ايسنة ١٤١) انتهى ما وجدته من نسخة الأصل وهي نسخة منقولة من نسخة كتبت من خط مؤلفها المولى الصاحب كال الدين ابي حفص عمر بن ابي جرادة

نم زاد بعض حوادث في ضمن هذا المختصر لم تذكر في الأصل كما قسال في خطة كتابه وتأليفه هذا المختصر كان سنة ٩٥١ لا أنه زاد من سنة ٩٦٠ الى سنة ٩٥١ كما توهمه صاحب الحشف و والذي اوقعه في هذا السهو غموض عبارة در الحبب التي قدمناها في ابتداء الكلام على بغية الطالب

يوجد هذا المختصر في بطرسبرج عاصمة روسيا ورقه (٢٠٣) وفي المتحف البريطاني في لوندرة ورقه ( ٣٣٤) وفي المدينة المنورة في مكتبة عارف حكمة بك الشهيرة في ضمن بحوع رقه ( ٥٩ ) وقد ذكره صاحب عجلة المقتبس في رحلته الى المدينة المنورة المنشورة في مجلته وعلى اثر ذلك ارسلت فاستنسخته وهو في ثلاث كراريس تنتهى حوادثه الى سنة اكر ذلك ارسلت فالل في آخره وكان الفراغ من انتخابه في يوم الجمعة المبارك السابع والمشرين من ربيع الآخر من شهور سنة احدى وخسين وتسمعايه اه وقد ادرجناجيع مافيه في القسم الأول كا ستراه

الميقاني الحلمي المتوفي سنة ١١٧٤ ذكر فيه منزهات الشهباء ومدح فيها بعض وجهائهما في عصره قال في مطلمه

حلب الشهيسا وهساد النظر ومهساد قد تعسالت عن نظير بينهسا والمدن حسن من نظر قال بالسبق لهسا دونب النظير ثم شرحه في عشرة اوراق وقد نبهنا عليه لئلا ينتربهمن يقرأ تلك الفهرست

## ( ٨ الكلام على الدر المنتخب لائن خطيب الناهرية

قال في در الحبب ثم ذيل عليه (اي على بغية الطلب) الملامة الأوحد الحافظ قاضي القضاة علاء الدينابو الحسن على بن محمد بنسمد الطائى الجبريني ثم الحلبي الشافعي المشهور بأبن خطيب الناصرية فوضع فاريخه المسمى والمدر المنتخب في مر مخ حلب وكانت وفاته بحلب سنة تلاث واربعين وثمانماية ولم يخلف بعده بها مثله من الشافعية كا ذكره الحافظ السخاوي في باريخه الموسوم والمنوء اللامع في اعيان القرن التاسع وقد صدن فاريخه هذا تراجم اعيانها ورتبهم على حروف المعجم لتسهيل بيانهم وبيانها ولما وصل الى حلب حافظ المصر الشهاب المنحجر السقلافي الممري القاهري الشافعي سنة ست وثلاثين وثمانماية طالع هذا التاريخ من المبيضة ثم من المسودة والحق فيه اشياء كثيرة كما تعرض لهذا في ديباجة فاريخه المشهور بأنباء النمر فأبناء العمر واثني على صاحبه وافاد ان كلا منهما سمع من صاحبه وافاد ان كلا منهما سمع من صاحبه وافاد

اقول وهو في مجلدين يوجد نسخة منه في برلين ورقهـــا ( ٩٧٩١ ) وفى مبدينة كوتـــاه ( غوطا ) ورقهــا ( ٩٧٩٢ ) وفي لوندرة ورقهـــا ( ٤٣٦ ) ويوجد الجزء الثالث فى محكتهة الأثمة فى باريس ورقه ( ٢١٣٩ ) ابتدئ

فيه يترجمة عبد الكريم بن احمد للصري الأصل واختتم بترجمة محمد بن تمام بن بجي الحيريوهو في ١٥٠ ورقة ويناب على الظن انه بخط المؤلف

وفى سنة ١٣٣٩ هـ ١٩٢١ م حضر الى الشهباء (لويس ماسينيون) المستشرق الأقرنسي واتبيح لنا الاجماع به وتذاكر ما معه في عدة مسائل تتعلق بالا آثار الشرقية فانساق معنا الحديث (والحديث شجون) الى ذكر تواريخ حلب وما هو موجود منها في مكتبات باريس وذكر ما له هذا الجزء واعربنا له عن رغبتنا في الاستحصال عليه فلما عاد الى باريس تفضل بأخذه بالمصور الشمسى (الفوتوغراف) وارسله الينا ه

فنحن نصونح له عقود الثناء ونشكره على صنعه الجميل مزيد الشكر وسنقتطف ماني هذا الجزء من التراجم التى ليست عندًا ونثبتها في مكانهما على شرطنا المتقدم

وفي مكتبة (لالهلى) في الأستانة ورقها ( ٢٠٣٦ ) و٢٠٣٧ وفي مكتبة خالص بك مستشار الخاصه في الاستانة وهي مكتبة شهيرة ملك لصاحبها المذكور ويغلب على الظن انه توفي من عهد قريب وكان في مكتبة الأحدية عدينة حلب نسخة في جزئين الثاني منهما مطموس الآخر كا ذكره في فهرست المكتبة المذكورة استمارها على ما بلني بعض العلماء منذخس وعشرين سنة ولم يعدها الى الآن فسي ان يلهمه الله اعادتها الى مكانها فيكون قد ادى الأمانة الى اهلها وحفظ هذا الأثر المهم من التشتت والضياع وهذا التاريخ اجد مواد الضوء اللامع في اعيان القرن التاسع والضوء اللامع موجود في المكتبة الظاهرية في بعشق وقد استنسخنا منه ما فيه من تراجم الحليين

وقال جرجي زيدانِ في كتابه ( 'تاريخ آداب اللغة العربية) في الجنوء الثالث

منه فى صعيفة ١٧١ ان الدر المنتخب لا بن خطيب الناصرية هو مختصر من بنية الطلب لا أن المديم وهذا وهم منه بل هو ذيل له كما عرفت ٠

وفي فهرست المكتبة الخالعية في القدس الشريف في قسم التراجم جموعه فيها تراجم وادبيات مخط جامسها ابن خطيب الناصريه ورقمها (٣١) فيسها مقدار ١٥٠٠ ترجمة وخطهما ستيم

# (٩) الكلام على المنتخب من الدر المنتخب

اختصر الدر المنتخب في عبلدين الأمام الملامة الشيخ احمد بن محمد الشهير المللا المتوفي سنة ٢٠٠١ اختصر الشيخ احمد المجلد الأول وولده المجلد الثاني يوجد المجلد الأول عند يعض اصحابت افي حلب وهو محرر بخط الشيخ محمد الملا ابن الشيخ احمد المتقدم الذكر يبتدئ اوله بترجة ابراهيم بن احمد بن ابراهيم بن عبد الله الممروف بأبن الرعباني وفيه ١٨٦ ابراهيم تم ترجة (ابنا) ابن هو لاكو ثم ١٩٨٨ احد ثممن اسمه اسماعيل وهكذا وينتهي آخره بترجة ست النم بنت يوسف بن محمد ابن النصيبي المتوفاة سنة ١٨٨ وهو عرد سنة ١٠٠٩ قال في آخره يتلوه باب الشين المعجمة

(وعلى هـامش النسخة مـا نصه ) لقدانتفع واستفاد كاتب هذه الاعرف وعمر هذه المداد وبلغ من فوائد هذا التاريخ الجلمع المراد وهـو ممـا انتخبه العلامة جلمع الفضائل الشيخ احد بن الملا محمد الشهير بأبن الملا والدكاتب هذه الكلمات وشيخه واستاذه وهو من اختصاره بخطه الى نحو النصف ثم ان النصف الثاني اتمه واكمله بخطه بعده شقيقى الملامة ورفيقى الملا محمد ابن شيخ الأسلام الهنتمار المذكور.....في ذلك بالنسبة الى الأصل فالله تعالى يجزل اجوره

ويوفر بمساعيهم المنكورة حبورهم وبملاً بالسرور قبورهم وبمن علينًا بما عليهم مَنَّ وتفضل قاله وكتبه ابراهيم بن احمد الملا محمد الساسيالشافسي الحلمي حرر ذلك سنة ثمان عشرة والف اه وقد توج هذه السارة بلفظ المشخب من المعر المشخب في تكملة "ماريخ حلب لأبن خطيب الناصريه

وقال في مقدمته قال عفا الله عنه وبعد فلماكان حب الوطن يعد من الخلق الحسن وكانت حلب وطنىعظيماً قدرها جليلاً امرها مع حصانة حصها وكشرة اعمالها ومدنهاوطيب نقعها وصعة تربتها ورنة هوائها وعذوبة مائها وغزارة فضلها وكثرة العلماء والشعراء من اهلها ووفور الطارش من العلماء عليها والواردين من الأعيان والفضلاء اليها وقند جمع ماريخًا مستوعبًا لذلك الأمام العلامة ابو الماسم كمال الدين عمر بن احمد ابن العديم الحلبي الحنني رحمه الله فاتفن واحاد واطال ولم يسبقه احد الى ماريخ لها على الخصوص وسماه بنية . الطلب في ماريخ حاب ( ثم قال ) احبيت ان اذيل عليه ذيلاً مختصراً وقبل الخوض في ذكر الأسماء احدره بفصول الفصل الأول فيحلب واسمامها ومن بناهأ الثانى فى ذكر حدودها واعمالها الثالث فىعظم فضلهاوخصائصها الرابم في فتحها الخامس في نهرها وقناتها ومساجدها ومنابدها [ الى ان قال] ثم اذكر منها ومن بلادها ومن اخبارها من العلماء والرواة والفضلاء والرؤسماء ومنكانبها من الصالحين والعباد ومن نزل بهاواجتاز بها او بمعاملتها من الشعراء وارباب الأنشاء ومن دخلها او ملكها من السلاطين او وليها من الأمراه والنواب والقضاة ومن وفد اليها او الى معاملتها من فضلاء غيرهما من البلاد ممن كانت وفاته من سنة ثمان وخسين وسماية وهي السنة التي اخذ هولاكو فيها حلب وخربها • الفصل الأول في حلب واسمائها الح

يوجدمثل هذا الجزء في مكتبة داماد ابراهيم باشافي الأستانة في علد واحد ورقه [٩٢٧] وهو في ٢٤٧ ورقة او ٤٨٤ صنحة في كل صفحة ٢٥ سطراً بالقام الفارسي المترسط وهو متقول عن الجزء الذي هو بخط ابن المؤلف الموجود في حاب كتب في آخره انهاه كتابة واختصاراً اقفر عفو الله الصمد محمد بن احمد بن محمد الملا الثانمي البلسي الحلي في التاسع من ذي العقدة سنة محمد بن احسن الله سبحانه ختامها يتلوه باب الثين المعجمة نقله من خط المختصر له الفتير ابن قاسم القاسمي الحلي غفر الله له ولوالديه اه

قال جرجيزيدان في اديخ آداب اللنة العربية في الجزء الرابع فيكلامه على المستشرقين في ترجمته [فريتاغ] الألماني ان من جملة ما نشره (كتاب المنتخب من الديخب من الديخب من الدي الهولم يذكر مؤلفه ويظب على الظن أنه غير الذي نحن في صدد الكلام عليه

١٠ ( الكلام على كنوز الذهب لموفق الدين أبي ذر )
قال في در الحب ثم ذيل عليه [ اي على المو المنتخب ] الثيخ الأسام
المحدث موفق الدين أبو ذر أحمد بن الحافظ المتقن برهان الدين ابراهيم بن محمد
ابن خليل الحلي الثافي سبط ابن العجمي وانتأ ماريخه الموسوم [ بكنوز الذهب
في ماريخ حلب] وضعنه ذكر الأعيان والحوادث مماً وشغف بذكر اشمالاتها
مسمعا وخلع به على قوم خلها ولم ينكل في حق آخرين عن الفعرب مسمعا
واضعا للثي في محله على عقده وحله وجبره وفله في كثير الكلام وقله وقد
جزم في موضع من ماريخه هذا بما هو حق وصلق من ان موضوع علم التاريخ
جزم في موضع من ماريخه هذا بما هو حق وصلق من ان موضوع علم التاريخ

اتول ان هذا الكتاب مادر الوجود ولمل السبب في ذلك ان المؤلف كان يضن بكتبه كما يضن بكتب والدمكما ستقرأه في ترجمته ظم تنتفعر بين الناس بسبب ذلك

وكتب لي الفاصل الوجيه سعادة احمد تيموو عاشا المصري ان في مكتبقه من هذا الكتاب جزئين في عجلد واحدكلاهما به خروم احدهما في حوادث حلب ومن تولاها وآخر في خططهاو دورها ومساجدهاو يتخللهما بعض تراجم لأعيانها غير ان النقص الذي بهما شوهها وذهب بالفائدة في مواضع فيهما ورأيت المجلد الأول منه عند صديقنا الفاصل الشيخ كامل النزي مؤلف نهر الذهب في تاريخ حلب وهو بخط عدة من النساخ والكثير من تلك الخطوط منها ما يتسمر قراءتها ومنهاما يكاد يتمذر وهو غير مرتب ويظهر انه مسودة المؤلف شي منه بخطه وشي بخط تلامذته وفي اوله مقدمة طويلة لكن معظمها عما لا تعلق له مالتاريخ ولا فيها هو في صدده من تأليف تاريخ لوطنة وقد اقتضبنا منها ما يأتي قال في اوله .

اما بعد عدا قه الذي حكم بالموت على النبى والفقير والمأمور والأمير والحكير والمستير واشهد ان لا آله الا الله العلي الكبير والصنير واشهد ان لا آله الا الله العلي الكبير والصلاة والسلام على سيدنا مجمد السراج المنير سيد الأنام البغني كان بموته تعزية للخاص والسام وعلى آله وصحبه الكرام ما غرد التمرى وناح المحام لفقد الفه بالمحام وسلم تسليماكثيرا

وهل عدلت يوماً رزية هالك رزية يوم مات فيه محمد ومبا قد الماضوت مثل مجمد ولا مثله حي القيسامة أيفقد ثم قال بعد ان ذكر ما تجمع عنه، من التواريخ الحاصة والعامة فلما اجتمعت

عندي هذه الأوراق التي التفطتها من هذه التواريخ التعلقة بحلب ومعاملاتها مرت اذا اردت ان ارجع الى لطيفة عسر على الكشف فاردت ترتيبها وتهذيبها وتذهيبها وكنت قد شرعت في الذيل على أرايخ شيخنا المشار اليه وعلمت ان الذي يطالم هذا الذيل رعا يتشوق معه الى النظر في معرفة من بني حلب وتراجم اهلها وملح كها الذين سافوا وتراجم اوليائها وما قبل في نهرها وجبلها وظفتها الى غير ذلك فيشق عليه عممذكرذلك وهومن غير شرطى لذلك وتذكرت قول الأرجاني

اذا ما درى الأنسان اخبار من مفى فتحسبه قدعاش من اول الدهم وتحسبه قدعاش من اول الدهم وتحسبه قدعاش من اول الدهم وتحسبه قد عساش آخر عمره الى الخيران ابقى الجيل من الذهر عاش الدهم عاش تاللا حليا حكريما فاغتم اطول العمر فقدمة تعلق بذلك تشتمل على اربعة عشر فصلاً تقلتها من التواريخ المقدم ذكرها الخ

# (١١) الكواكب المضية

هو لأبي ذر المذكور ذكره ابن ميرو في ماريخه وقفل عنه. قال بعدان ترجم عامراً المحري المترى وذكر ( المدرسة الحلاويه ) قال الحافظ ابو ذر بن الرهان في ماريخه الكواكب المضية هذه المدرسة تجاه ماب الجامع الحسجبير الخ

وعندي اربعة كراريس فيها حوادث معظمها نما يتعلق بالشهباء كنت تقلتها عن بعض المجاميع وهي على ما يظهر لبعض علماء حلب قال في اولها هذا سا اخترت تعليمه من آوريخ الكواكب المضية في الذيل على آوريخ ابن خطيب الناصريمه ولم يذكر اسم الهنتار له فده الحوادث من التاريخ المذكور ولم يذكر

صاحب الكشف هذا التاريخ ولا ذكر له فى ترجته وقد تقلت ماني هذه الكرارس من الحوادث والتراجم المتعلقة بالتهباء في علها

# . [17] الكلامر على در الحبب لرضى الدين الحنبلي

هو لحصد بن ابراهيم بن يوسف المشهور بأبن الحنبلي المتوفى سنة ٩٧١ قال في خطبة ماريخه ثم لم اظفر بدفيل على هذا الذيل أ يشير الى ماريخ كنوز الذهب المتقدم ذكره ] ولا سال وادي ماريخ حلب بعد ذلك السيل الى ان قال فنددت العزم وشددت الحزم ووجهت جواد الطلب الى وضع ماريخ لأعيان حلب بمن وقت لضبط اخبارهم ووفياتهم دون من لا اكتراث بفوت خبرهم ووفاتهم الى ان قال وشرطى في ماريخي هذا ذكر من عاصرتهم من اهلها او عاصرت من عاصرهم وذكر من دخلها من غير اهلها بمن عاصرتهم من او عاصرت من عاصرهم وذكر من لم اعاصرهم ولا عاصرت عاصرهم من الفريقين مادر الالأمر دعا الى ذلك وحث على ما هنالك اه

اقول وبحوع ما فيه من التراجم [٦٣٣] ترجة وهو ليس خاصاً بأعيان الشهباء بل فيه تراجم للكثير من نزلائها من الحويين والحمصيين والطرابلسيين والمستقين والحجاز بين والمصريين والمغاربة والروميين والمراقيين والهنديين ولم يقتصر فيه على الملوك والأحراء والملساء والشعراء والقضاة والأطبداء والتجار والحطباء بل تعدى الى ذكر الظرفاء في نوادرج والحذاق في صناعتهم وحبذا لوكان نسج على منواله جميع المؤرخين واذاكانوا لم يدونوا الصناعات التي كانت في هذه البلاد فلا اقل من ان يترجوا الحبيدين لها والبارعين فيها تنويها بشأنهم وتخليدا لذكرهم وبما فعمناه يعلم مسا في كلام النجم النزي الذي

ذكره في خطبة تاريخه الكواكب السائره حيما وقف على هذا التاريخ من النظر يوجد منه نسخة في مكتبة الأمة في باريس ورقها [٢١٤٠] و [٢١٤١] و [٢١٤٢] و [٢١٤٣] اي في اربمة مجلدات صغار ونسخة في مكتبة ( يكى جامع في الأستانة ورقبها ( ٨٥٠) وهي محررة سنة ٢٧٦ اي بعد وف اق المؤلف بخمس سنوات ونسخة في مكتبة نور عبانيه في الأستانة ايعناً ورقبها ٣٩٩٣

وقال جرجي زيدان في كتابه ماريخ آداب اللغة العربية في الجزء الثالث. منه في صحيفة ٢٠٠٠هـوموجود ابضًا في [غوطاً ] و [فيناً] و [المتحف البريطاني] و [اكسفورد] اهـ

ويوجد نسخة فى الأسكندرية فى مكتبة عجلسها البلدي اشتراها المجلس من مدة عشر سنوات مع مكتبة خطية نفيسة من احد علماء الشهباء

ويوجد منه فى حلب اربع نسخ الأولى فى مكتبة المدرسة الحلوية معظمها بخط الشيخ ابراهيم الملا احد علماء القرن الحادي عشر وقدكانت ماقصة بعض اوراق اكلتها بخطى

الثانية في مكتبة المرحوم بشير افندي الأبري احد وجهاء الشهباء

الثالثة في مكتبة المرحوم محمد اسمد راشا الجابري احد وجهاء الشهباء وهذه جيمها بخطى

الرابعة في مكتبتى وهذه كانت لمحمد اسعد باشا المذكور استعربها منه ونقلت عنها نسخة جميعها بخطي ولما رآها استحسنها ورغب في اخذها بدل نسخته وقد قابلتها على النسختين الأوليتين فصارت اصح نسخة من هذا التاريخ الا أنه من حرف النين الى آخر الكتاب النسخة التى عندي والتى فى مكتبة

المرخوم بثير افتدي اسخهما واحد وعدد مفحات نسختي ٥٥٩ صعيفة بقطع متوسط

وسنأتي على ما فيه من تراجم الحلبيين فىالقرن التـاسع.والعاشر على شرطننا المتقدم

# [۱۳] شفاء السقيم بآيات ابراهيم لمحمل بن احمل بن الملا المتوفي سنة ١٠١٠

تسب صاحب كشف الظنون هذا التاريخ الى ابراهيم بن احمد بن الملا وهذا سهو منه فهو لائحيه محمد ابن احمد فني ترجمة محمد ابن الملا المذكورة في خلاصة الاثر ما نصه (ثم ان محمداً تصدر للتأليف فكتب ماريخاً لحلب تموض فيه لمن حكم فيها من حين فتحها الصحابة الى زمن ابراهيم باشا الملقب بالحاج ابراهيم اجاد فيه وانبأ عن اطلاع عظيم اله

يوجد نسخة منه عند الشيخ كامل أفندي النزي لكني لم اقف عليهاولم اعثر في الفهـــارس على نسخة غيرها ٥ وابراهيم باشا المذكور تولى حلب سنة ١٠٠٨ كما سيأتي

# ١٤ انعاش الروح عآثر نصوح لابراهيم ابن الملا

قال في الكشف في صغيفة ( ١٦٠ ) انماش الروح بمآثر نصوح للبرهان ابراهيم بن احمد الممروف بأبن الملا الجلمي المتوفى بعد سنة ثلاثين والف بقليل رسالة فى وقائم نصوح باشا حيما كان واليا على حلب مع عسكر الشام الفها سنة(١٠٢٠) وسلك فيها طريقة الأنشاء والسجع اه الصوح باشاكان واليا على حلمب من سنة ١٠١١ ألى سنة ١٠١٣ كافي السالنامه

# ١٥ الكلامر على الدر المنتخب

( المنسوب لهب الدين ابي الفضل ابن الشحنة المتوفي سنة ٩٩٠ وتحقيق )
( انه الى ابي البمن بن عبد الرحمن البتروفي المتوفي سنة ١٠٤٦ )
المشهور بين الناس ان محذا التاريخ لأبن الشحنة المذكور والناظر فيه لأول
وحلة يظن هذا الظن وذلك لما يراء على ظاهر نسخه من نسبته إليه

لكن من يقرآ الخطبة الثانية ويتتبع بقية الكتاب بجزم بفساد ذلك الظن ونصها بمد حذف الألقاب والأوصاف (اما بمد فهذه نبذة انتخبتها من كتاب نرحة النواظر في روض المناظر تأليف مولانا ابي الفضل محمد بن الشحنة الحلمي ) فهذه المبارة صريحة في ان المدر المتخب ليس لا بي الفضل المذكور ثمان نرحة النواظر المنتي يقول انه انتخب هذه النبذة منه ليس ماريخًا خامًا للشهباء بل هو ماريخ عام مقسم الى تسع طبقات بعدد القرون التسعه في كل طبقة ذكر حوادثها المشهورة وفيات اعيانها الشهورين كما سيأتي الكلام عليه وقد ظهر لي بعد تتبع الكتاب والبحث ان التاريخ المذكور هو لا بي المجن بن عبد الرحن البتروني المتوفي سنة والبحث ان التاريخ المذكور هو لا بي المجن بن عبد الرحن البتروني المتوفي سنة المبارات التي عني بها ابن التحقة ضد علي حالهًا فنشًا منها هذا الظن

ونما يدل على ان الكتاب لأبي المجن البترونى قوله فى عدة مواضع يقول كاتبه ابو المجن البتروني وقال في الكلام على الاسكندوونة (حاشية لكاتبه وجاميه) وقله فى عدة مواضع عن الملا وعن ماريخ الجنابي وهذا كانت وفاته سنة ٩٩٧كا ذكره صاحب الكثف وابن الملاتونى بعد الالف كما قدمنا آنف

واما ابن الشعنه فكانت وفاته ه ٨٩٠ وايضا لوكان الدر المنتغب لا بن الفضل ابن الشعنه لذكره رضى الدين محمد بن الحنيلي المتوفى سنة ٩٧١ في تاريخه در الحبب في ترجمة ابى الفضل المذكور ويستبعد ان يسهو عنه مع قرب المهد والقرابة التى بينهما •

ثم ان الخطبة الاولى هي خطبة [ الدر المنتخب لا بن خطبب الناصرية المتقدم ذكره] مع تحريف [ راجع خطبة ختصرة لأبن الدلا ] نقلها جامع الكتاب ابو المين او غيره من النساخ ووقع في هذه الخطبة ذكر الدر المنتخب فظن الناسخ ان هذا الا سم هو اسم لهذا التاريخ ايضاً وسماه به واشتهر التاريخ بتاريخ ابن الثحنه وتبع هذا الساهي اولئك الساهون والحقيقة هي ما ذكر اه والله اعلم .

قال جرجي زيدان[في النسالت من المربخ آداب اللغة العربية في صعيفة ١٨٤] منه نسخ في ليدن وبرلين وفينا وبطرسبورج ونور عنمانيه وطبع في بيروت سنة ١٩٠٩ وفيه وصف آثارها ومدارسها فضلاً عن التاريخ] اه

اقول ويوجد من هذا الكتاب نسخه عندي بخط بدي استنسختها قبل ان يطبع عن نسخة كانت عند الثيخ نجيب النساني احد تباوري مدرسة الشعبانية ثم صححتها على نسخة قديمة الخطعند ابراهيم افندي المرعثي من وجهاء الشهباء ويوجد منه نسخة عند احمد افندي الحسي. ونسخة عند المرحوم محمود اسعد باشا المجابري استنسخها عن هذه ونسخة في مكتبة المرحوم محمود افندي الجزاد الموضوعة في المجامع الكبير في حجرة الفتوي ونسخة حديثة عهد بالكتابة في مكتبة الحواجه اندره ماركوبلي ونسخة في مكتبة المجلس البلدي بالاسكندرية وفي المكتبة السلطانية بمصر وفي غيرها من دور العلم نمة

وطبع هذا التاريخ في بيروت فى الطبعة الكاتوليكية لليسوعيين سنة العواشي الأديب يوسف بن الحواشي الأديب يوسف بن اليان سركيسالدمشقي وكتب فى آخره مانصه

كان الأعماد في نشر هذا الكتاب على اربع نسخ خطية الأولى في خزانة دير الشرفية بجبل لبنان كتبت سنة ١١٧٩ ه الثانية في خزانة افرام رحاني بطريرك العا ثفة السريانيةوهي التي اشرنااليهابحرف(ب)كتبت سنة١١٥٨ الثالثة هي نسخة قديمة لا ذكر لتاريخ كتابتها موجودة عند الكتبي الشهير ابراهيم صادر واشرنا اليها بحرف (ص) الرابعة في خزانة المكتبة الشرفية في دير الآباء اليسوعيين وهي حديثة اشرنا اليها بحرف (ي) ا هـ ومما يجدر التنبيه عليه ما قاله ناشر هذا الكاب في مقدمته ونص عبارته ومما جاء في مقدمة ابي اليمن البتروني قوله انه نقل نبذة من كتاب نزهة النواظر في روض المناظر لأبي الفضل محدين الشحة فاستنر بناهذا انجرل لأننا لمتقف على كتاب له بهذا الأمم وما نعرفه ان ابا الوليد محمد بن الشحنة الف كتابًا سماء روض المناظر فياخبسار الأواثل والأواخر وهو تساريخ عام لا علاقة له بتساريخ حلب ا ه وكانه ظن ان نرهة النواظرلامي الوليد ايضاً وهذا وهم منه فأن روض المناظر المطبوع على هامش الكامل لأثن الاثمير هو لمحمد أبن الشحنة المتوفي سنة ٨١٥ اللقب بأبي الوليد ونزهة النواظر هو لولده محمد الملقب بأبى الفضل التوفيسنة ٩٩٠وهو كالشرح لتاريخ والده وسيأتي الكلام عليهماوقد جاءت هذه الشبهة للناشر من اتحاد اسمى المؤلفين وقد بينا تاريخ و فاة كل منهما وانسها مفترقان بالقب فزالت الشبهة وقال ناشره ايضاً ولم آكن لأجهل وعورة المسلك الى الناية التي توخيتها من تقديم الكتاب الى الغاريُّ خاليًّا من

كل الشوائب خصوصاً وان سبغه العديدة التي تداولتها الآيدي تكادلاتكون نسخة منهاكاملة صحيحة فبمضها ناقص في اوله وبعضها في آخره هذا فضلاً عن حوادث واخبار عديدة قد اهملها النساخ واغلاط جمة لم ينتبهوا البها واخصها تحريفهم الأسماء . اه

اقول انه بهذا الأعتراف قد انصف غاية الأنصاف فالكتاب لم يخرج خالياً من الأغلاط والتحريف لأسماء الأماكن وكثير مما اثبته في الهامش هو المحال وما اثبته في الداخل هو الحفظاً يعرف ذلك من اكثر من مطالعة هذا التاريخ وكان من ابناء هذه البلاد الراغين على اسماء اماكنها . وعلى كل فنحن من الشاكرين له سعيه في طبه تعميها لنفعه

### ١٦ (الكلامعلى معادن الذهبلا بي الوفا العرضي المتوفي) سنة ١٠٧١)

قال فى الكشف ومعادنالذهب في الأعيانالذين تشرفت:بهم حاب لا بن عمر العرضى ذكره الشهاب فى الخبايا ا هـ

اقول وهمو ذیل لدر الحبب ترجم فیه اعیان عصره ومنظمه علی طربت السجع یوجد منه نسخة فی براین ورتمها (۹۶۷٦)

ووقع للمحبى صاحب خلاصةالاثر في اعيانالقرن الحادي عشرقطمة منه النقط منها تراجم لزمته كما صرح به فى خطبة كنابه

ويوجد قطمة منه في نحو خس كراريس عند الشيخ كامل النزي وهيمن الاول الى حرف الحتاء . اول الكتاب الحمد فه ذي البقاء المطاق والفناء المحتق والكيال التام سلطانه الباهم وحكمه القاهم . واول ماني هذه القطمة من

التراجم ترجمة ابى بكر ابى الوفا المجذوب صاحب المزاد المشهور وآخرها ترجمة خليل بن عبدالله الوزير الاعظم ولسل نظير هذه القطمة هي التي وقست للمحبي ولاادري انكانت النسخة التي في برليرت نامة اونافصة

### ١٧ ﴿ الكلام على التاريخ الطبيعي لحلب ﴾

هوفى مجلدين باللغة الانكليزية تأليف الطبيب باترك روسسل اشترك مه في التأليف اخوه اكندر روسس وكان المؤلفاتي الى حلب عدة مرات منها سنة ١٧٦٨ م وكانت وقاته سنة ١٧٦٨ وطبع الكتاب في لوندرة في محل (اياثرنوسترردو) سنة ١٧٩٤ وطبع مرة انية في لوندرة إيضاً وطبع في كونونكين سنة ١٨٩٧

وهو ينقسم الى سنة ابحاث[۱] في وصف البلدو عيطها والمواسم والزراعة فيها والبساتين الآ إفي السكان ووصف حكومة البلد (٣) في احصاء السكان المسيحين والبهود وفي الآداب الربية الحاضرة في سوريا (٤) في الحيرانات ذات التوائم الاربع والطيور والاسالة والحشرات والنباتات (٥) يجوي على ملاحظات فلكية وعلى بيائب الاحراض الاستيلائية (الأويئة) الناء اقامة المؤلف في حلب (٦) يبحث خاصة في الطاعوب والطريق التي الخذتها ودوبيون في مقاومته والمجاد الاول فيه البحث الاول وهو الذي اطلعت عليه وحداني بعض الافاضل ان الكتاب ترجم إلى اللقة الالمانية

١٨ الكلام على تاريخ عبل الله ميرو المتوفي سنة ١١٨٤
 من الذين تصدوا في أواخر القرن الثاني عشر لوضع تاريخ خاص بالشهياء

الفاصل عبدالله افندي بن حسن ميرو الملقب بأبيالمواهب المتوفي سنة ١٩٨٤ كما قرأته على قبره في تربة الصالحين وقفت على مسودة هذا التاريخ عند الشبيخ كامل افندي الغزي غير انه قد فقد منه بعض أوراق وبعض التراجمفيه ليست بخط المؤلف وقد قسمه الى قسمين قسم تكلم فيه على مدارس الشهباء وقسم ترجم فيه أعيان القرن الثاتي عشر غير ان معظم هذه التراجم هي لأعيان حلب وبعض من تولاها في عصره وفيه تراجم اشخاص ذكر ان وفاتهم بعد سمية ١١٨٤ وهذا يفيد انها لنير ابن ميرو ادرجت فيه ولم يظهر لى بمد البحث الكثير من هو ذاك المترجم ولا السبب في ادراجها فيه والتاريخ لم يتم ولذا لم يضم له المؤلف خطبة ولم يسمه . وفي رحلى الى دمشق في جمادي الأولى سنة ١٣٤٠ اطلمني الفاصل الهمام السيد تاج الدين افندي الحسني نجل الاستاذ الكبير محدث الشام الشيخ بدر الدين افندي على مجموع فيه تراجم لكثير من الحلبيين لم يذكر فيه اسم المؤلف . وقد تفضل بأعارة هذا المجموع واستصحابه ممى الى حلب حيمًا علم اني بصه د وضع تاريخ لها فجزاء الله خير الجزاء وبمد عودتى قابلت الكبثير من هذه التراجم على المسودة التىعند الشيخ كامل افندي النزي فأذا هي هي ضلمت ان هذه مبيخة تلك . ومافي سلك الدور في اعيان القرن الحادي عشر للسيد خليل المرادي الدمشقي من تراجم الحلبيين هو مأخوذ عن هذا التاريخ تين لى ذلك من مقابلة مافيه على مافي سلك الدرر الا في عملات قلائل فيها بعض زيادات التقطبا المؤلف من غيره .

ويغلب على الظن ان هذه النسخة بعينها وقست للسيد خليل افندي المرادي وعنها اخذ مافي تاريخه من اعيان الحليمين في هذا القرن. وتبين في لدى التنبعان السيد المرادي قد اهمل عدة تراجم من هذا التاريخ واهمل ترجمة المؤلف

على ما فيها من الأهمية . وسنأتى انشاء الله تعالى على جميع مافيه من تراجم الحليين ونضيف اليه مافى سالك الدور من الزيادات بى بعض الاماكن وبالله التوفيق

# ( الكلامر على نهر النعب ف اريخ حلب )

(لصديقنا الأديب الفاصل الشيخ كامل افتدى ابن الشيخ حسين النزى الحلمي)

هو في ادبع عبدات في فتوحها و آفارها وخططها واعمالها وتراجم اعيانها
وحوادثها جمه من الدر المنتخب لأبن خطيب الناصرية ومن الجزء الأول
من كنوز الذهب لموفق الدين الى ذر ومن در الحبب لرضى الدين الحنبلي ومن
القطمة التى وقعت له من معادن الذهب لأبى الوفاالمرضى ومن التاريخ المنسوب لابن
الشحة ومن تاريخ ابن الملاومن مو دة بخط ابى الواهب افتدى مير والمتوفى سنة ١١٨٤ د
ذكر فيها تراجم اهل عصره ومن خلاصة الأثر للمحيي ومن سلك الدور
المرادي ومن غيرذلك مما شاهده اوتاتاه من الافواه الما وقتنا هذا

تصفحت منه ثلاث عبدات في زيارة لمؤلفه في مذله ونقلت منـه بعد استئذانه ترجمة ابن ابي طي يمي بنحيدة الحلمى المؤرخ المتوفيسنة ٦٣٠ وترجمة ابن عشائر الحلمي المؤرخ المتوفى سنة ٧٨٩ وقد عروتهما الى تاريخه هذا

والذى دعا لقل هاتير الترجمين من تاريخه اني الزمت نفسي ان اذكر في تاريخي تراجم جميع المؤرخين من علماء الشهباء وقد ظفرت بها الا بها تين الترجمين فأني لم اظفر بهما بعد مجت طويل فسئلته عنهما فأجاب بوجودهما عنده واذن بطهما فتم لي بذلك ما الزمت به نفسي ثم ظفرت بترجمة ابن مشائر في الدور الكامنة للحافظ ابن حجر وستراها في علها

وهومرتب علىمقدءة واربعة ابواب وخاتمة

تشتمل القدمة على الكلام على التاريخ الهجري والميلادي الشرقي وعلى الكلام على تواريخ حاب وجنر افيتها وساحات حاب وخراباتها وحدو دولايتها وبحيراتها وجبالها الخ ما يتعلق بهذا البحث. ثم الكلام على مادنها ونهر هاو قناتها ومامدحت به والملل والنحل التي فيها وعلى امراضها وحواناتها وموظني الدولة فيها الى غير ذلك وهو يستوعب سمائة صحيفة

ويليها (الباب الاول) ذكر فيه الحوادث على السير استهاه بأجمال عن الحلفاء الراشدين والحلفاء من بني امية وبني المباس. وقد وصل فيه الى حوادث سنة ١٣٣٨ ويليه ( الباب التاني ) وهو باب الكلام عنى الآثار ويستوعب نحو اربعائة صحيفة تكلم فيه على خلاصة م قاله المتقدمون في اسوار حلب وابو ابها وقلمتها . و بعد ذلك شرع يتكلم على شنة من علات حلب على حدتها فيذكر اسمها وعدد سكانها وما فيها من الخادرة واوقافه وما فيها من الخادات الاثر وتاريخ بنائه وتشفيصه في الحالة الحادرة واوقافه وما فيها من الخادات والمدو والقياصر والحمامات الى غير ذلك

و إليه ( الباب الثالث ) رفد تكثم فيه على الا لوية والأنضية

ويليه (الباب الربيم) وفيه تراجم إعيانها وقد الذّم فيه ان لا يذكر فيه سوى صاحب أثر او عظيم خطر او مستمذب خبر على شرط ان يكون ممن ولد في حلب او نزلها او اخذ من شيوخها او اقام فيها زمنا اوتولاها بحكم او توفي فيها اوكان من اعمالها قديا وحديثا لامن اجاز بها . وسذا الباب يستوعب سمائة صحيفة ويبلغ عدد الترجين فيه النا ومائة مابين رجل وامرأة والخاتمة تكلم فيها على الاوقاف في مدينة حلب وخلاصة كتب الواقفين وجداول

فى حالة الأوقاف وبيان انها من الخيرات او من اوقاف الذرية . و يلمي ذلك الكلام على اسماء قضائها من سنة ٢١٥ الىسنة ١٣٤١ ويلمي ذلك ارجوزة من نظم الشيخ وفا الرفاعي تعنمنت ذكر المقامات العالية واضرحة الأولياء والصالحين الذين تشرفت مدينة حاب بمراقدهم المباركة وبهذه الأرجوزة انتهى الكتاب

وقد اقتطفت الكلام عليه من مقدمة بير فيها ما اشتمل عليه تاريخه وقد طبعها ووزعها قبيل شروعه بالطبع . وقد باشر يطبعه في المطبعة المارونية بحلب في أواخر السنة الماضية اعنى سنة ١٣٤١

ابتداء منه بطبع الجنرء الثاني الذي نيه الكلام على الآتار والمأمول ان ينجزه لها الجزء في ربيح الآخر من سنة ١٣٤٢

وقدكان شروعي بطبع تاريخي في ربيع الأول من هذه السنة وفقنا الله جميمًا للأثمام بمنه وكرمه

واني من الشاكرين لمساعيه المقدرين لجليل عمله فقد عانى فى جمع تاريخه ما عانيته وقاسي ما قاسيته ونام بمأثرة عظيمة نحو بلاده ووطنه . له من اقمه الجزاء الأوفى ومنا الثناء الأوفر

هذا وقد اجتمع عندكل واحد منا من المواد مالم مجتمع عند الآخر واطلع على مالم يعلم عليه فسترى في تاريخه مالا ذكر له عندي وستجد في تاريخي مالا تجدد في تاريخه فلا يستنى بأحدها عن الآخر كما قيل لا ينني كتاب عن كتاب فأذا سهل المولى الكريم طبع التاريخيث يجد القراء فيهما على اختلاف مشاربهم وتباين مقامدهم ما ترتاح اليه نفوسهم وتنشرح به صدورهم ويشفى غليلهم.

هذا وان كلاً من التاريخين لاينني من رام التوسع في الوقوف على تاريخ الشهباء والأطلاع على حوادتها وتراجم اعيانهاخصوصاً في صدر الأسلام والقرون الأولى للهجرة فالحاجة الى تواريخها الخاصة التي تكلمنا عليها في هذا الفصل وتواريخ علمائها العامة التي سنتكام عليها في الفصل الثاني لم تزل باقية وقد ارشد تاك اثناء ذلك الى عال وجودها بقدر ما ادى اليه بحثنا وتقيينا ولا نياس من رجال يأتون بعد نا من ابناء وطننا يمتطون غارب الأغتراب ويحثون الركاب ويبذلون النفس والنفيس في الأستحصال عليها واستخراجها من زواياها وابرازها لعالم المطبوعات للاقتباس من فوائدها وتحديم النفم منها

روبيسه و برازط العام المصورة في ما وقبه عن هو العدم السطع مسهم ولا ريب أن من وفقه الله الى ذلك سيكون سعيه مشكوراً وعمله مبروراً ويكون قد قدم لوطنه خدمة جلى تخلد له ذكراً حسناً و إثراً جميلاً

وسيكون ذلك اذا توفر في الشهباء العداء وانتشرت العلوم بين طبقات ابنائها وحيند تصح العزيمة لرجال منها فينهضون الى احياء آثار اسلافهم ومفاخر آبائهم ورد بضاعتهم اليهم ويرون عاراً كبراً عليهم ان تبقى تلك الآثار في الديار النربية يتمتع غيرهم بها ويستجاون شاسنها وهم بعيدون عنها عرومون منها وهم احق بها واهلها

[ ۲۰ طرائف النديم في تاريخ حلب القديم ] (ولطائف الحديث في تاريخ حلب الحديث)

من التواريخ الخاصة بحلب تاريخ صديقف الشاعر الاديب ميخائيل افندي انطون الممثال المالطى مولداً الحلمي وطنا قسمه الى قسدين قسم تُكلم فيه عن سكان سوريا قبل الطوفان وبده الى زمن المسيح عليه السلام واسمهب في المقال عن

حوادث سوريا في تلك المصور وسماه (طرائف النديم في تاريخ حلب القديم) وهو في ثلاثة أجزاء تبلغ ١٠٠ صحيفة والقسم الثاني ابتدأ فيه من القرن الاول للسيح عليه السلام وفي عزمه ان يصل فيه الميزمن اهذا وسمي هذا القسم (تطائف الحديث في تاريخ حلب الحديث) و لماوصل الى الفتح الاسلامي تكلم عن تاريخ المرب واصلهم ومواقع بلادهم ثم تكلم عن صاحب الرسالة صلى الله عليه وسلم ثم عن الحياما والمواونية والطولونية ومن أبي بعدهم ومن تولى حلب من الاولة والامراء وذكر الحوادث التي حصلت في زمنهم لكن بصورة مختصرة وفي خلال الكلام على الحوادث ذكر ما وقف في زمنهم لكن بصورة مختصرة وفي خلال الكلام على الحوادث ذكر ما وقف عليه من اعيان المسيحيين في حلب من القرن الاول الى القرن العائم المسيح ومن القرن العائم اخذ في أكاله الى عصرنا هذا القرن العائم فيه الى سنة ١٩٥٠ م وهو آخذ في أكاله الى عصرنا هذا الفصل الثاني في بيان التواريخ العامة

آما وقد الهينا الكلام على التواريخ الخاصة بالشهباء فلنشرع في الكلام على ما الفه فضلائها من التواريخ العامة بقدر ما وصل اليه بحثنا وتتبمنا ويقلب على الظن ا نه لم يفتنا شي منها وقد راعينافي تربيبها سنى وفاة مؤلفيها ايضاً وهذه التراديخ وان حكانت عامة الا الن مؤلفيها اكثروا فيها من ذكر حوادث الشهباء وتراجم اعيانها خصوصاً في العصر الذي كانوا فيه يرشدك الى ذلك ذيل العلامة ابن الوردى التوفي سنة ٧٤٩ على تاريخ ابى الفداء المشهور المطبوعان ما واواخر تاريخ روض المناظر لهب الدين ابي الوليد بن الشعنة المطبوعان ما واواخر تاريخ روض المناظر لهب الدين ابي الوليد بن الشعنة

لىبدالواحد بن على ابى الطيب النوي الحلبي المتوفي سنة ٢٥١ قال الجلال

السيوطي فيخطبة تاريخه بنية الوعاة فيطبقات النحاة . وتفت على طبقات النحاة البصريين لابى سميد السيرانى فاذا هى كراسان ثم على كتاب مواتب النحويين لابى الطيب عبدالواحد بن على الحلمى الننوي فاذا هواربم كراريس الخ

#### د٢» [تاريخ المبارك بن شرارة)

قال الوزير القفطي في اخبار العلماء في ترجمة المبارك بن شهرارة ابي الحتير الطبيب الحلي المعليف الحلي المعليف الحلي التحريف المتعرب من المتعرب من المعلمة على قطعة حسنة من اخبار حلب في اوانه ولم اجد منه سوى مختصر جا في من مصر اختصره بعض التأخرين اختصاراً لم يأت فيه بطائل ا

#### ٣ ﴿ تاريخ العظيمي ﴾

لم اقت على اسم هذا التساريخ وهو مرتب على السنين كما ذكره في الكشف في صحيفة وكذا في تساريخ المنسوب لأبن الشمنة وكذا في تساريخ المنسوب لأبن الشمنة وكذا في تساريخ ابن خلكان نقول عنه وكانت ولادة المؤلف سنة ثلاث وثمانين واربعاية ووفائه في اواسط الذرن السادس

#### ٤ (الأشارات الى معرفة الزيارات)

قال فى الكشف مختصر للشيخ ابي الحسر على بن ابي بحكو الهروى السائح المتوفى سنة ٦٦١ ابتدأ فيه من مدينة حلب وكتب مارآه برً وبحرًا من المزارات المتبركة والمشاهد وذكر انه لم يركثيراً مماذكره اصحاب التواريخ ببلاد الثام والعراق وخراسان والمغرب واليمن وجزائر البحر ولاشك ان قبورهم اندوست و وذكر ان الاً تكتار مك الفرنج اخذ كسابه ورئب في وصوله اليه

فام بجب ومنها ماغرق فيالبحر واذ زاد اماكن ودخل بلاداً من سنيب كثيرة فنسي اكثر مارآه واعتذر عنه مع انه ذكر فيه زيارات الشآم وبلاد الأفرنج والاراضى المقدسة وديار مصر والصعيدين والمنرب وجنرائر البحر وبلاد الروم والجزيرة والمراق واطراف الهند والحرمين واليمن وبلاد الهجم وهذا مقام لايدركه احدمن السائحين والزدادالارجل كال الأرض بقدمه واثبت ماذكره بقلبه وقلمه اه اقول هذه الكتاب من جملة مخطوطات مكتبة المدرسة المثانية بحلب وهو في مجلد لطيف يبلغ ست كراريس اوله قسال العبد الفقير الى رحمة ربه الستنفر من خطيئة و نبه على بن ابي بحكر الهروى غفــراللهله ولجميع المسلمين يارب العمالمين المحمد لله حق حمده والصلاة على خير خلقه محمد النبي الائمى وآله وصحبه وشرف وكرم اما بعدفقد سأابى بعض الأعنوان الصالحين والخلاق الناصمين ان اذكراه مازرته من الزيارات وما شا هدته من من المجائب والمارات ورأيته من الأصنام والطلمات في الربع المحكون والفطر الممور الخوقد فقد هذا الكناب من المكتبة المذكوبة من عشر سنوات كما فقد منهاجل نفائس المخطوطات وذلك لأهمال متولى وتف المدرسة وقيم المكتبة وعد الرامغل احمد تيمور باشا المصري في مقالته التي نشرهاني مجلة البهلال الممريه في سنتها الثامنة والمشرين هذا الكتاب في نوادر المخطوطات وقبال بوجد منه نسخة في المكتبة السلطانية ونسختان في خزانننا اه وو جدتنسخة منه عند الفاضل اديب افندي تقى الدين نقيب الاشراف سابقاً بدمشق التام ولهذا الكتاب عتصر في مكتبة المدرسة المثانية لازال موجوداً كتب عليه إن مختصره على بن سعيد [ ولااعلم من هو ]قال المختصر صنف الحكتاب الأصلى الشبيخ انراهدالسائح على بن ابى بكر الهروي بمدماطاف البلاد براً وبحراً الح

### [ معجم البلدان لياقوت الرومي الحموي المتوفي بحلب سنة ٦٢٦]

والطبعة المصرية في ثمات عبدات وطبع معه ذيله في عبدين وقد ال فيه و الطبعة المصرية في ثمات عبدات وطبع معه ذيله في عبدين وقد الله و النافل الديل المصر الما اخبرني صديقنا الفاصل الشيخ محمود المستمري الحالجي كان يقدم له ماجتاج اليه من الكتب في هذا الموضوع ولم يرغب الشيخ محمود النافي ينسب شيء منه اليهوهو مقة فما نقوله

وكتاب المجم كتاب جليل القدار عظيم النفع يحتاج اليه كما قال مؤلفه في مقدمته المؤرد والأديب والجنرافي والحدث النع ما ذكره في مقدمته ويدل

على مخرارة فضل مؤلفه وسعة معارفه وكثرة اطلاعه ( انظر ماكتبه عنه صديقنا محمد افندي كرد علي في عبلته الهتبس) وقد النقطت منه سنة ١٣٢٨ ما ذكره من البلاد والاماكن والقرى المدودة تلك السنة من جملة معاملات حلب وكذا نقلت منه ما ذكره من الجبال والانهار والأديرة والقلاع والبحيرات المدودة من توابعها في تلك السنة ايضاً فجاء الكتاب في ١٤٤ صحيفة وهو مفيد جداً خصوصاً لمن رام ان يؤلف كتاباً في احوال البلاد والقرى التي حول حلب والمضافة البها اه

# ١٠ معجم الادباء لياقوت المذكور،

قال جرجي زيدان في كتابه المتقدم الذكر هو معجم تاريخي يشبه معجمه المجنرافي لكنه أكبر منه واوسع ترجم فيه النحو بين واللنويين والنسابين والشعراء والاخباريين والمؤرخين والوراقين والكتاب واصحاب الرسائل وارباب الخطوطوكل من الف في الادب يدخل في علدات عديدة متفرفة في مكاتب اوروبا والاستانة لا يطمع بالحصول على نسخة كاملة منها فنشط الاستاذ مرجليوت للاشتغال يحم شتات هذا الكتاب والوقوف على طبعه واهتمت لجنة تذكار جبب بنشر ما يحتى المشور عليه من اجزائه فوفقا حتى الآن الى نشر خسة اجزاء منه وهي الأول والتانى ونصف الثالث من مكتبة اكفورد والخامس من مكتبة كربر في الاستانة والسادس تحت الطبع يقس القسم الأخير منه والسمى متواصل في البحث عن طان سائر الأجزاء و [ثم قال] وتجد في هذا الكتاب كبراً من التراجم التي لا وجود لها في سواها فضلاً عن هذا الكتاب كبراً من التراجم التي لا وجود لها في سواها فضلاً عن هذا الكتاب كبراً من التراجم التي لا وجود لها في سواها فضلاً عن

. أقول وصل هذا الكتاب الى حلب في السنة الماضية وهي نسنة ١٣٣٨ والحرب العسامة حالت دون وصوله اليهسا حياما نجز بعض اجزائه والحق يقال انه من نفائس الكتب واسع التراجم جم الفوائد وقد النقطنا منه مانيه من رجال الشهباء ووضعناكل ترجمة في مكانها على شرطنا الذي قدمناه

« ٧ كتاب الدول لياقوت المذكور » لم يذكره صاحب الكثف لكن ذكره ابن خلكان في ترجمته « ٨ الميدأ والمآل »

ذكره صاحب الكشف في صديفة ٣٧٧ لكن لم يكتب عنه شيًا وقال ابن خلكان في ترجة مؤلفه انه في التاريخ

﴿ مو ُلفات ابن ابي طي يحى بن حميد. " ابي المتوفي سنة ٦٣٠ ﴾

إ ٩ ] اخبار الشعراء الشيعة ذكره في كشف الظنون في صحيفة ٦٦ •
 إ ١٠ ] تاريخ مصر قال في الكشف في كلامه على تواريخ مصر ومنها تاريخ ابن ابي طي يحي بن حميدة

ا ١١ ] خنار ناريخ النوب قال في الكشف في كلامه على تواريخ المنوب ونحتار ناريخ الفرب لأبن ابي طي يحي بن حميدة

[ ۱۲] حوادث الزمان قال في الكشف انه في خس مجلدات على ترتيب الحروف [ ۱۳ ] سلك النظام في تاريخ الشام قال فى الكثف انه فى اربع مجلدات [ ۱۶ ] طبقات العلماء ذكره فى الكثف فى صحيفة ٩٥

[10] عقود الجواهر في سيرة المك النااعر قال في الكشف في صحيفة ٢٦٠

عقود الجواهم في سيرة الملك الظاهر بيبرس التركي لا بن ابي طي يحي بن حيدة الحابي المتوفى سنة ٦٣٠ اه وفي الدر المنتخب المنسوب لا بن السحة في صحيفة ٦٤٦ نقل عنه حيث قال. قال ابن شدادذكر منتخب الدين ابوزكريا يحي ابن ابي طي النجار الحلمي في الكتاب الذي وضعه في تاريخ حاب وسماء [ عقود الجواهم في سيرة المك الظاهر ] المن وهذه السارة تفيد أنه من التواريخ المناعة بها

(١٦)كزالوحدين فى سيرة صلاحالدين ذكره فىالكشف فى صحيفة ٣٣٦ (١٧) النوادر السلطانية والمحساس اليوسفية لقاضى بعاء الدين يوسف ابن رافع بن شداد المتوفى سنة ٦٣٢)

هي سيرة السلطان صلاح الدين الايوبي رحمه الله وقد كان المؤلف رافقه في كثير من حروبه فكتب ما شاهد، او عمن شاعد تلك الحروب طبعت في عملد واحد سنة ١٣١٧ في مطبعة التمدن بمصر

قال آجر جي زيدان طبحت في الندن سنة ١٧٣٣ مع منتخبات عن صلاح الدين من تواريخ الى الذ. أه وعماد الدين وغيرها مع ترجة ذلك كله باللفة اللانينية وقد ترجمت ايضاً الى الفرنساوية وطبعت في باريس سنة ١٨٨٤ وطبعت في لندن مع تعليقات بالاتكليزية ١ ه

وقال جرجي زيدان هنا إن له اربيخ حلب ومنه نسخة في بطرسبورج وهذا وهم منه فأبن شداد هذا ليس له تاريخ لحلب واوكان لذكره ابن خكان وغيره من مترجميه وقد سبقه في ذلك الوهم صاحب الكشف حيث قال في صحيفة ١٢٣ الاعلاق الحفليرة في تاريخ الشاموالجزيرة لأبن شداد إلى العز يوسف بن رافع الحلي المتوفي سنة ١٦٣٢ه والأعلاق الخطيرة مو لمزالدين محمد بن علي بن ابراهيم بن علي بن شداد [ من هذه جاءهما الوهم ] المتوفي سنة ١٨٤ وسيأتي الكلام عليه

﴿ المو لفات التاريخية للوزير الأكرمر جمال الدين ﴾ ابي الحسن علي بن يوسف القفطى المترفي بحلب سنة ٦٤٦

[١٨] الدر الثمين في أخبار المترمين

[١٩] كتاب من الوت عليه الايام فرفعته ثم التوت عليه فوصعته

[۲۰]كتاب اخبار المصنفين وما صناوه

[٢١] اخبار المغرب

[۲۲] تاریخ محمود بن سبکتکین

[٢٣] الاستثناس في اخبار آل صرداس

[٧٤] كتاب مشيخة تاج الدين الكندى

لا ذكر لهذه المؤلفات السبعة في كثف الظنون

[٢٥] اخبارالشمراء المحمديين واشعاره لا ذكر له في الكشف ايضا وذكره جرجي زيدان في تاريخ آداب اللة العربية ٧٠ جلد٣ وقال ال نخسة منه ني باريس

[٣٦] كتاب اخبار مصر ذكره في الكشف مع تواريخ مصر ونقل زيدان انه في سنة عبادات ولا يعرف مكانه . وقال ابن خلكان في ترجمة محمد بن توصرن المنعوت بالمهدي ان للساضي ابن الاكرم وزير حلب تاريخاً مرتباً على السنين ونقل عنه ولا ادري هو تاريخ مصر او غيره

[٢٧] تاريخ اليمن ذكره في الكشف فيصحية ٢٣٦

[٢٨] تاريخ آل بويه ذكره في الكشف في صحيفة ٢١٧

[٢٩] تاريخ آل سلجوق : : ١٠٠٠٠٠٠ تا ٢١٨ وقي ٣٢٢٠٠٠٠

يوجدمنه نسخة في يكي جامع في الاستانة رتبها ٨٤٩ ٪ ٪

إسلام المعلماء بأخبار الحكماء ذكر وفي الكشف وسماه المتخبات المتفطات في تاريخ الحكماء ، والاطباء ويوجد منه نسخة في يكى جامع بالاستانة باسم [ روصة العلماء ] في عبد واحد عررة سنة ١٤٦ اي في الفئة التي توفي فيها المؤلف . ويوجد منه ثلاث نسخ خطية في المكتبة السلطانية في مضروعليها اعتمد السيد محدامين الحالجي الحلي الكتبي نويل مضر في طبغ هذا الكتاب في مطبعته سنة ١٣٢٦ . قال جرجي زيدان وهو معجم تاريخي الفلاسفة والاطباء والماء واصحاب الرياضيات واللغة من العرب وغيره مرتب على الامجدية قا من نسج على منواله ومنه نسخ خطية في اكثر مكاتب اور وبا وانظر ما كتبه عنه صاحب عبلة التربس في المجلد الخاسر في الجنوء الخامس وانظر ما كتبه عنه صاحب عبلة التربس في المجلد الخاسر في الجنوء الخامس وينطر ما كتبه عنه صاحب عبلة التربس في المجلد الخاسر في الجنوء الخامس وينطر من مجله في صحيفة ٥٣٣٠ والقارئة بينه و برث كتاب عيون الانباء في

طبقات الأطباء لأمن ابي اصبيمة وعندي منه نسخة مطبوعة وقد النقطت منه ما فيه عمر تراجم الحلبيين وسنذكرها في موجمها ان شاء الله تعالى

(٣١) انباء الرواة على انباء النحاة ذكره صاحب الكشف في هنجيفة ١٥٢ قال جرجى زيدان .منه نسخة خطية في جلة كتب ذكى باشسا في السلطانية وذكر صاحب عبلة المقتبس في المجلد الجامس في المجرء الثناني عشر الدزكي بلشا المذكور عزم على طبعه . وقد مفي نحو تسع سنوات ولم يطبع ولمل المحرب العامة حالت دون طبعه وطبع كثير من الكتب الهامة التي عول على طبعها .

# ٣٢ (الاعلاق الخطيرة في ذكر اوراء الشاموالجزيرة) لاثن شداد المتوفى سنة ٦٨٤

قبال فى الكشف فى صحيفة ٤٨٤ الدرة الخطيرة في اسماء الشام والجزيرة لمنز الدين محمد بن على الحلي الكاتب المتوفى سنة ١٨٤ وفى الكشف ايضا فى صحيفة ١٣٣ الأعلاق الحقايرة فى تاريخ الشام والجزيرة لأبن شداد الى الدن يوسف بن رافع الحلمي المتوفى سنة ١٣٣ وهذا سهو منه والصحيح الأول قال في خطبة الدر المنتخب المسوب لأبن الشحنة أن شمس الدين أبا عبدالله محمد بن على بن أبراهيم بن شداد الحدايي الف كتابا سماه الأعلاق الحمايرة فى المراد الحارة بن على بن أبراهيم بن شداد الحدايي الف كتابا سماه الأعلاق الحمايرة فى المراد المجزيرة

قال جرجى زيدان فى تاريخ آداب اللغة العربية في صحيفه ١٨٤ ج٣ ان منه شخة فى المتحف البريطاني اه

ويوجد الجزء الثاني فى المكتبة اليسوعية في يبروت رقمها ٢٨٨ وقد نسخه لنفسه الأديب رزق الله حسوب الحسلي سنة ١٨٧٦ الموافقة لسنة ١٢٩٣ هجرية اشترته الكلية اليسوعية من تركته وهو منتول من جزء قديم كتب في آخره مانصه ( وكان الفراغ منه بكرة نهار السبت خسامس عشرين برجيب في سنة تسع وثمانيم وسبماية على يد اصف العباد الراجي عفوربه وفغرانه سليان بن غازي الا يوبى ) واوله المحد لله المين على المتاصد السديدة والهادي الى مظان الا وادات الرشيدة . الى ان تسال وبعد فقد كنا قدمنا فيما سلف من كتابنا ذكر الشام وتنتل بلاده في ايدي اللوك والأعماء وهسانين

عاطفون عليه بذكر الجزيرة ومن ملكنها اولاً واخيراً الى حين عزوجها للحف ابدي المسلمين الى ابدى النتر انقذها الله منهم ونختم بذكر الموصل وان لم تكن من الجزيرة وانما ساقنا الى ذكرها المجاورة والمصانبة

ويوجه الجزء الأول عندالثيخ ناجي الكردياحد خدمة المسجد الأعظم محلب واول الكتاب ١٠ الحمد لله المبين على المقاصة السميدة والهادى الى مظانت الأراداتالرشيدة الىان قال يتول العبد الفقيرالى اللهتعالى الثنى محمدبن ابراهيم بن شداد بن خليفة بن شداد الجمد لله الذي قص من انباء الرسل ماثبت به فؤاد رسوله وتلا عليه من اخبار الامم مابلغ به تصديقه غاية سؤله وبمدفأته لمسا حللت بمصر المحروسة وتبوأت عالها المأنوسة وشملني من انصام السلطان السيد الأجل الخ اللك الظاهر ابي الفتح ببيرس رأيت ان امنع كتابا الأكر فيه الفتوحات وملكه ماكان بأيدىالكفرة منالحصون المنيمات والقلاع وماوطئتة سنابك خيوله مفصلاً كلرجند من اجناد الشام والجزيرة بأعماله ومحذوذه وأكنانه من الممور واطواله وعروضه ومطام سعوده مائزما فيكل بلد ذكرمن وليه من اول الفتوح الى وقت فروغ هذا الحكتاب وابدأ بذَكُر ( عِند خاتٍ ) لكونها مسقط رأسي وعمل انسي ونياسي الى النب قال ورسمته [بالإنجلاق الخطيرة في ذكر احراء الشام والجزيرة] ثم قال فقد آن ان ابتدأ كتابي هذا بذكر حلب على ماتقدم بـه الوعد وارتب الكلام فيه على تـــلاتة اقسام القسم الأول اصمنه سبعة عشر باباً في امر البلد وما اشتمل عليه بنيانه ظاهماً وباطناً القسيم الثاني امنمنه سبمة ابواب ويشتمل على حدود نواحيها الخارجة عنهسا القسم الثالث في ذكر امراءها منذ فتحت الى عصرنا هذا الذي وضنتا فيه هذا الكتاب

الباب الأولى ذكر مواضعها المعورة ٢ في ذكر الطالع الذي بنيت فيه ٣ في تسميتها واشتقاتها ٤ في ذكر صفة محارتها ٥ فى ذكر عدد ابوابها ٦ في ذكر بناء قلمتها والقصور القديمة ٧ في ذكر ما ورد فى فضلها ٨ في ذكر مسجدها الجامع والجوامع التى بظاهرها وصواحيها ٩ في ذكر الزارات التى بباطنها وظاهرها ٩ فى ذكر الساجد التى بباطن حاب وفاهرها ١ اني ذكر الخانقاه ات والحواص والربط ١٤ فى ذكر المدارس ١٣ فى ذكر المدارس ١٣ فى ذكر المدارس ١٣ فى ذكر الهام عنها وقداتها ١٦ فى ذكر الرفاع تصبتها ١٧ فى ذكر المفاع تصبتها ١٧ فى ذكر ما مدحت به نظاً ونثراً

ثم قال بعدان تكلم على هذه الأبواب السبعة عشر .القسم الثاني في ذكر ما اشتمل عليه جند قدسرين وما اصفنا اليه من بلاد الدوامم والتنور وبلاد حس وقلنا انها جندان .الباب الأول في تعديد بلاد جند قدسرين وصفانها . الباب الثاني في ذكر التنور وتحديد بلاه الباب الثاني في ذكر ماخوى جند حس من البلاد .الباب الخاسر في ذكر مافي الباب الماسر في ذكر مافي من البلاد مالباب الخاسر في ذكر مافي من البحيرات الباب السابع في ذكر مافيه من الجبال وقد ذكر في نسخة الشيخ ناجي الباب الأول والثاني ثم ذكر مافيه من الجبال وقد ذكر في نسخة الشيخ ناجي الباب الأول والثاني ثم ذكر القسم الثالث وهو امراءها منذ فتحت الى عصره ثم ذكر الباب الثالث وهنا انتهى الكلام فيكون قد الحم الشيم الثالث بين الباب الثاني والباب الثالث ولمل ذلك من الناسخ واما الباب الرابع وما بعده من الأبواب التي هي تنه القسم الثاني فلا وجود لها في هذه النسخة وكائن الناسخ لها اسقطها ظنا منه انه لاعلاقة لها مجلب ساعه الله وعفا عنه وابو الفضل ابن الشعنة قد اتى في كتابه فرهة النواظر على مافي هذا الكناب وزاد عليه والدعية منا الشعنة قد اتى في كتابه فرهة النواظر على مافي هذا الكناب وزاد عليه والمنافرة الناسخ المالية والم في هذه الكناب وزاد عليه والدين الناسخ وزاد عليه والم في هذا الكناب وزاد عليه و

وابو اليمن البتروني قد التقط جميع مانى نرحة النواظريما هو متعلق مجلب في كتاب له سماه الدر المتنخب وهو مطبوع وقد قدمنا الكلام عليه وسيأتي الكلام على نرحة النواظر

٣٣ عبرة اولى الا بصار في ملوك الا مصار لعماد الدين ( اسماعيل بن الاثير الحلبي )

قال في كشف الظنون في ج ٢ ص ١٠٦ عبرة اولى الأبصار في ملوك الأمصار لساد الدين اسماعيل بن احد بن سميد المعروف بأبن الاثير الحلمي للتوفى سنة ٦٩٩ ، اقتصر فيه على الملوك والخلفاء في البلاد كلها من غير تعرض لشئ من الوفيات وهو في عجادين اه وذكره صاحب الكشف مرة ثانية وسماه عين اولى الأبصار في ملوك الأمصار

٣٤ تاريخمص لقطب الدين عبدالكريم بن عبد النور « الحلبي المتوفى سنة ٧٣٠ »

٣٥ تتمة المختص في أخبار البشى لزين الدين عمر بن « الوردى الحابي المتوفى سنة ٧٤٩ ،

قال في كشف الظنون ( صحيفة ٤٠٢ جلد ٢ ) المختصر في اخبــار البشــر

فَي عَلِدِينِ الملك المؤريد اسمِساعيل بن على مساحب حماه المتوفي سنة ٧٣٢ اختصره ابن الوردي والقاضي ابوالوليدمحمد بن محمد بن الشحنة الحلمي الحننى المتوفىسنة ٨١٥ وذيله الى زمانه اه طبع الأصل الذي هوالعلبك المؤيد المشهود بتاريخ إبى الفدا فبي بجلدين بالاستانة ومصر وطبع المختصر المسمى تتمة المحتصر لا بن الوردى في العابمة الوهبية بمصر في مجلدين ايضًا سنة ١٢٨٥ قسال في اوله اختصرته فينحو ثلثيه اختصــاراً زاده حسناً والحقته اعيانـــا واودعته شيئًا من نظميّ ونثري وقالت في اول الزدته [ قبات ] وفي آخره ( والله اعلم ) وسأذياه من سنة تسع وسبمائه التي وقف المؤاف عليمها الى هذه السنة وسميته تتمة المختصر فى اخبار البشر اه ويظهر ان النسخة التي وقعت له من الأصل محرد فيها . الى سنة ٧١٠ وذيل عليهـــا من هذه السنة الى سنة ٧٤٩ ولكن من يطالع الا صل المطبوع مع ذياه يجد من سياق الكلام ان ابا الفدا وصل في تاريخه إلى سنة ٧٣٠ وان ااوردي ذيل عليه من هذه السنة الى سنة ٧٤٩ وقد طبع مع الأصل ماذياه ابن الوردي من سنة ٧٣٠ الي سِنة ٧٤٩ وطيع مِع المُختَصِرِماذيله من سنة ٧١٠ الى سنة ٧٤٩ يرشدك الى ذلِكِ اختلافِ العبارة من سنة ٧١٠ الى سنة ٧٣٠ واتحادها في الكتابين مين سنة ٧٣٠ الى سنة ٧٤٩ والذي اختصره القاضي ابوالوليد وذيله الى زمانه سماه ( روض المناظر ) وهو مطبوع ايضاً على هــامش مروج الذهب للمسعودى وعلى هامش الكامل لا بن الاثير وسيأتي الكلام عليه

الوُّلفات التاريخية لبدر الدين حسن بنعمر بنحبيب [ الحلي المتوفى سنة ٧٧٩ ]  ٣٦ ( اخبار الدول وتذكار الأول ) قال في حكشف الظنون هو تاريخ مختصر مسجم ذكر فيه الأبنيا، والحلفا، والحلفاء اه

٣٧) جهيئة الأخبار لهايضاً قالغى الكشف الفه على السجع ورعاية الفقر التاه يوجد نسخة منه في المكتبة الساطانية في عبله يظلم عماديس ١ ج١ ن ع ١١٥٤ ن ع ٢٤٢٣٧

قال جرَجِي زيدان جهينة الأخبار في ملوك الأمصار يشتمل على نتف تاريخية مرتبة في طبقات حسب الأعصر والدول من الانبياء فاليهود فالفرس فالتبغل فالمرب فالمسلمانية في ١٧٠ صفحة في المكتبة السلمانية في ٧٠ صفحة وفي كوبريلي آه

٣٨ ( تذكرةالنبيه في ايام المنصور وبنيه ) هو السلطات تلاون وبنيوه ذكره جرجي زيدانوقال ان منه نسخة في راين والمنحث البريطاني

٣٩ معاني اهل البيان منوفيات ابن خاكان قال في الكشف في ضعيفة ١٣٩ جاد ٢ في كلاء على وفيات الأعيان لأبن خاكان وممن اختصره ايقنا الشيخ بدر الدين حسن بن عمر بن حبب الحلي المتوفي سنة ٧٧٩ وسماء معانى اهل البيان من وفيات ابن خلكان اتي فيه بأتين وسبمة وثلاثين نفراً مع اشمارهم وآتبارهم اه اقول وفي المكتبة المعانية بملب كتاب عمر عليه ( المختصر الهنار) من وفيات الاعيان اختصار تاج الدين احمد بن الأثير الحلمي وهو عور سنة ٩٨٦ بخط احمد ابن ابي بكر السنى الماكي وهذا الكتاب مع خكتاب آخر عرد عليه المنتخب من البعاية والنهاية لأبن كبر ولم اقف على ترجة لأعمد ابن الاثير وصاحب الكشف لم يذكو هذا المختصر في الكلام غلى وفيات الأعيان

# ٤٠ ﴿ درة الاسلاك في دولة الا تراك ﴾

قال في الكشف في صحيفة ٤٨٦ جلد ١ درة الأسلاك في دولة الأتراك لبدر الدين حسن بن عمر بن حيب الحلي وهو تاريخ مرتب على السنين في علد اوله الحدقة البين ( هكذا وصوابه المبيت ) الوازث ابتدأ فيه من سنة ١٤٨ والتنهى الى آخر سنة ٧٧٨ والتزمر عاية السجم في كلامه ولذلك قال صاحب المنهل الصافى (هو تغري وبردى ) في ترجة سليان بن مهنا بعد قل كلامه فيه انتهى فشار ابن حبيب وركيك الفاظه وربا اذا كانت صاقت عليه الشافية يدم المشكور ويشكر المذموم الماالرم تفسه في جميع تاريخه بهذا النوع السافل في في التاريخ وقال ايضا في غيرهذا الحل ولم يذكر المولد والوفاة واعاهو رجل مقصفة لا تركيب كلام مسجع لاغير انتهى ثم ذياه ولده عن الدين ابو العز طاهر بالسجم على طريقة ابيه بلغ الى سنة ١٨٠ وتوفي سنة ١٨٠ وللشيخ زين الدين قاسم بن قطلو بغا الحني المتوق سنة ١٨٠ وللشيخ زين الدين الصرية ملخصه اه

يُوجِد منه نسخة في مكتبة داماد زاده قاضيمسكر رقمها ١٤٥٤ ونسخة في مكتبة يكى جامع ورقمها ٨٤٩ وهي عررة سنة ٧٧٩ اي في السنة التي توفي فيهما المؤلف وقتي مكتبة سلطات احمد خان ورقمها ٢٣٣ وهي عورة سنة ٧٧٩ ايضاً وهذه المكاتب الثلاث في الآستانه ...

ويوجد نسخة منه في باريس ذكر هذه في قاموس الأعلام

قال جرجي زيدان يوجد نسخ منه في برلين ويكى جامع وباريس واطلمناً الاُستــاذ مرجليوث علىنسختين من هذا الكتاب في آكسفورد احداهما مسجمة والأُخرى مرسلة وقد لقب في احدهما بدر الدين وفي الاُخر شهاب الدين وفي كتبة ديفرجري جزء من درة الأسلاك بخط المؤلف اه

وقال في ترجمة ابن قانبي شهبة المتوفى سنة ٨٥١ وله مختصر درة الأسلاك لأبن حبيب الحلبي منه نسخة في باريس اه

٤١ ( تاج النسرين في تاريخ قنسرينلا بن عشائر الحلبي المتوفى سنة ٧٨٩ )

قال فى الكشف (جلد ١ صحيفة ٢١٢) تاجالنسرين في تاريخ قنسرين لمحمد ابن على بن محمد بن عشائر الحلمي المتوني سنة ٧٨٩ اهـ

قال ياقوت في معجم البلدان وكانت قنسرين بينها وبين حلب مرحلة من جهة حص بقرب المواصم وبعض بدخل قنسرين في البواصم وما زالت عامرة آهلة المهان كانت سنة ٢٥١ وغلبت الروم على مدينة حلب وقتلت جميع ماكان بربضها فخاف اهل قنسرين و تفرقوا فى البلاد فطائفة عبرت الفرات وطائفة نقلها سيف الدولة ابن حمدان الى حلب كثر بهم من بقى من اهلها فليس بها اليوم الاخمان ينزله التوافل وعشار السلطان وفريضة صغيرة وقال بعضهم كان خراب قنسرين في سنة ٢٥٥ قبل موت سيف الدولة باشهر كان قد خرج اليها ملك الروم وعجز سيف الدولة عن المائمة فأمال عنه فجاء الى قنسرين وخر بها واحرق مساجدها ولم تعمر بعدذلك اه اقول والآن هى قرية صغيرة ليس فيها على ما اخبر فى بعض من رآهاسوى بعض احجار من اقاض ابنيتها القديمة واليها تنسب باب قنسرين على على على المنون اليها والى حملة في حلب فى قبليها لأن فى آخرها بابا عظيما اكتنفته البقية الباقية من اسوار حلب القديمة هو طريق المسافرين اليها والى حملة وحص

## ٤٢ (روض المناظر في علم الا وائل والا واخر لابي الوليد. عمد بن الشحنة المتوفى سنة ٨١٥

قال فيكشف الظنون في جلدًا صحيفة ٥٨٠ ( روض المناظر في علم الأواثل والأواخر ) وهوتاريخ مشهورلاً بي الوليد قاضيالقضاة زين الدين محمد بن محمد الشهير بأبن الشحنة الحلمي الحنني المتوفى سنة ٨١٥ قال.قد النمس مني عماد الدين محمد بن موسى النائب بمدينة حاب ان اجممله كتابًا في التاريخ وجيز الألفاظ فأجبته وجعلت له مفتاحاً ومصراعين وخاتمة اما المفتاح فغي بدء خلق الدنيا واما المصراع الاول فني مابين هبوط آدم الى الهجرة والثاني منها الى آخرمدة يقدرها الله والخاتمة مشتملة على ماهو كالنيان نما يكون في آخر الزمان وقد انتهى في المصراع التاني الى سنة ٨٠٦ ثم سنَّله بعض طلبته من اسباط الملك المؤيد صاحب حماء في اختصاره ناجابه ووسمه بالمنتقي وبالغ في الايجاز الا ان ناقله الأول نقله من مسودة فقدم واخر وزاد ونقص فترتب عليه مفاسد ولذلك الف ابنه القاضي ابو الفضل عب الدين محمد نزهة النواظر في روض المناظر وهو كالشرح عليه وتوفى سنة • ٨٩ وله اي القاضي عب الدين ذيل على الأصل يسمى بانتطاف الأزاهرفي ذيل روضالمناظر وهوالذي انتقى منه ابن بنته جلال الدين النصيبي كراسة وسماها نور الخلاف في منتخب الاقتطاف اه يوجد منه نسخة فىالمكتبة الخديوية ج١ نخ٤٥ ن ع ٧٤٧٥ عدد اوراقها • ٢٠ وفي آخر هذهالنسخة عبارةمقولة عن ولد المؤلف هذا نصها باختصار وكانالفراغ منه بعد عصر يوم الاحد السادس والعشرينمن رمضان سنة ٨٢٥ وقد اجتهدت غاية الاجتهاد في موافقة المقصود وتحرير المراد فان نسخ هذا

التاريخ طِارِت في البلاد مبقولة من نسخة السواد عجيم منهاكثير من السنين عدوفِ منها جماعة من المقرجين وهذه النسخة اصح ما يوجد واولى ما عليه يعتبد اه

اقول وهو مطبوع على هامش المجزء الحادي عشر والجزء الثانى عشر من تاريخ ابن الاثير المسمودي لكن ليس في الوالمه ذكر لهاد الدين مجد بن موسى النائب بمدينة حلب وفي السالنامة الحلبية ليس له ذكر بين النواب الذين تولوا حلب وهو مختصر من تاريخ الى الفداء المسمى بالمختصر في اخبار البشر وذيله الى زمانه ذكر ذلك صاحب الكشف في صحيفة ٢٠٢ جلد ٢ و تاريخ الى الفداء مختصر من تاريخ الكامل فيكون هذا مختصر المختصر واحسن ما يستفاد منه اواخره والحديث الذي دار بينه وبين تيمورلنك المذكور في آخره والاعمال والفظايسع التي عملها تيمورلنك حين استيلائه على حاب وسترى ذلك في عله ان شاء الله تعالى

وقد اطامت هنا علي نسخة خطية من هذا التاريخ عند بنى الحسبى فيها زيادة ثمان ورقات على المطبوع ذكر فيها الملاحموا الفتنوائداط الساعة وكامها اهملت في الطبع ويظهران ذلك لأنتها، تاريخ ابن الأثير اولأن للملاحم والفتن واشراط الساعه ذكراً في كثير من كتب الحديث وغيرها

قــال جرجي زيدان في آداب اللغة العربية (في صحينة ١٩٥ جلد٣) ومنه نسخ في منظم مكاتب اوروبا وقال في صحيفة (١٣٧ جلد٤) ونسخة في المكتبة اليسوعية في بيروت اه اقول ذكر المؤلف في اول تاريخه وفي آخره ان الحوت هو الحامل لهذه الدنيا تلك الحرافة التي يتحدث بها العجائز والبسطاء وفي ذلك دلالة على ان ابن الشحنة على جلالة فضله وغزارة علمه في العلوم

النقية والأدبية كان بعيماً عن علمالجنرافيا كل البعد والكمال لله وحد، اه ٤٣ \* نزهة النواظر في ر وض المناظر لا ً بى الفضل عمل » ابن ابى الوليل

قال في الكشف في صحيفة ٥٩٨ جلد ٢ نرهة النواظر في روض المناظر القاضي الفضاة عب الدين ابى الفضل محمد ابن ابى الوليد محمد ابن الشحة الحلمي المتوفّى سنة ٨٩٠ وهو تاريخ كبير جاله كالشرح لتاريخ ابيه المسمى بروض المناظر في علم الأوائل والأواخر ثم سرد الأسباب التى دعته الى تأليفه وقد تقلها عن در الحبب لرضى الدين الحنبلى

قال الحنبلي في ترجمه وجما ألفه ايضا التاريخ المسمى نرهة النواظر في روض المناظر لما انه كافال في صدر تاريخ مستقل وشرح لتاريخ ابيه ) سأل اباه بعض طابته من نبهاء لما انه كا قال تاريخ مستقل كالشرح لتاريخ ابيه ) سأل اباه بعض طابته من نبهاء الأمراء والفضلا، من اسباط المؤيد عمادالدين صاحب عاه في اختصاره فأجابه الى ما النمس وبالغ في الايجاز فلم يطل النفس غير ان ناقله الاول نقله من مسودة أبيه فقدم واخر وزاد ونقص فترتب على ذلك مفاسد قال وكان صاحبنا الشيخ العلامة شمس الدين القرماني رحمه الله الشمار علي ان انبه على مازاده الناسخ وما اهمل واهديه كا فعل الامام عبد الله بمسند والده الأمام احد ابن حنبل فشرعت بذلك مضيفا اليه معظم الملة الحنيفية وجهور اثمة العلماء الحنفية من اولى الموفة والدراية واهل الحديث والرواية ثم اعرضت عن ذلك فتركنه على ماصح عنده وتحرد وثبت لديه وتقرر على ما اضده الناسخ الذي قدمه على المصرفة غير راسخ على من توهم فيه الاوهام المرتبة على قصور الافهام على المرتبة على قصور المنابع على من

فأحسنت اتباعه فيهاعمله وبسطت ماطواه وفصلت مااجله مختصراً المكرر مقتصراً على المحرر ( الى ان قال )غير الى قسمت المصراع منه وقد كان صير له مفتاحاً ومصراعين وجعل له خاتمة فيها يقرل من الا خبار مقرلة رؤية الدين الى ثلثة فصول الأول في خلق آدم عليه السلام وسا اتفق له ولا ولاده الشاف في طبقات الاثم الثالث في البشرات الواردة في التوراة والا تجيل وعلى ألسنة الأحسار والرهبان والهتنان والكهان لظهوره صلى الله عليه وسلم والمقدمات التي جاءت قبل مبعثه وهجرته وقسمت الثاني الى تسع طبقات بحسب القرون اذكر فيها مااشتهر من الحوادث الغريبه مرتبة على السنين ثم اتبعه بوفيات الأعيان الشهورين على الحروف وزدت على ذلك زيادات جمة ووشعته بفوائد مهمة وضبطت مافيه من لفظ عربي مخافة تصحيف غيي وذيات عليه من اسقبال الترن الناسم الى آخر مدة يقدر الله الودول اليها انتهى مافعاً

اقول ظفرت بمسودة الثراف بخطه في صندوق ملقى في المكتبة الأحمدية لم يكن ليمبأ بما فيه الا انها ناقصة كثيراً وسقيمة الخط جداً وتتبعت مابقي من الأوراق التي لها علاقة مجلب فوجدتها ١١ ورقة

ويوجد منه نسخة في مكتبة ابن الحكيم بالاستانة في عبلد ورقها ٨١٤ ونسخة في مكتبة داماد ابراهيم باشا بالاستانة حررت سنة ١١٠٠ ورقمهما ٨٧١ وهي في مجلد واحد عدد اوراقه ١٨٦

وهذ. فهرست الكتاب.فصل في القدمة. فصل ثان فيها . فصل ثالث فيها خاتمة فيها خاتمة فيها خاتمة فيها خاتمة فيها السلام ( تم خاتمة فيها. فصل في الأوائل. أوليات الكربياء الى آخر أيام النبي صلى الله عليه وسلم . تم في اوليات مشاهير الصحابة .اولهم ابو بكر رضي الله عنه. ثم أوليات مشاهير التابين ثم

فصل في القضاة واواثلهم ثم أوليات القرون الماضية ثم العرب الخساصة بهم ثم العجم الحاصة بم ثم أوليات ابليس اللمين ثم ابواب وفصول في فضائل مكة والمدينة والمسجد الحوام ونمير ذلك مرف البلدان المباركة الى دمشق الشام

ثم قال . فصل في فضل حلب، الثاني في ذكر الطالم الذي بنيت فيه حلب الثالث في تسميتها واشتفاقها .الرابع في فتح حلب.الخامس في صفة ممارتها . السادس في عدد ابوابها .الــابع في ذكر القلمة الحلبية . في ذكر القصور التي كانت للوك حلب . في مسجدها الجامع . في منارة الجامع . الجوامع التي في حلب . جامم القلمة الحابية . ذكر المزارات التي في باطن حلب وظاهرها . المشاعد التي بحلب. ذكر مافي قرى حلب واعمالهامن الزارات. في ذكر المساجد التي في باطن حلب وظاهرها. في ذكر مابباطن حلب وظاهرها من الخوانق والربط . في ذكر مابياطن حلب وظاهرها من المدارس . المدارس الشافعية بظاهر حلب . في ذكر مابحلب واعمالها من الطلسات . ذكر مابياطن حلب من الحمامات . في ذكر نهرها وقناتها . ذكر التني المتفرعة من القناة المظمى. ذكر ارتفاع قصبة حلب . في ذكر مسامدخت به حلب نظماً ونثراً ، في ذكر حدودها ٍومضافاتها وذكر الدواميم . وبعد ان تكلم على جميع ماتقدم تكلم على اطرافها فذكر . صغين . الرصافة . خناصرة . تسرين . حاضر قسرين . سرمين . الفوعة . معرة مصرين . حارم . قلمة دركوش . الراوندان. تل هراق. برج الرصاص. تل باشر. الباب وبزاعاً . تادف. ابو كاكل . الاسكندرونة . التقب . سيس . مرعش . زبطرة . عمورية . ملطية . . سمسياط ( ثم قال بعد ذلك ) فصل في ذكر المواصم . انطاكية . بنراس .

درب ساك . حصن لوقا . تيزين . ارتاح . دلوك . قورس . منبج ( ثم قال) الباب الحادى والعشرون فيما تجدد من المساجد . الترب التي ظـــاهـر حلب . الترب التي ظاهر باب النيرب . الترب التي ظاهر باب الجنات . وباب انطاكية . في ذكر مابها من الحارات . في ذكر مابها من الجنينات . في ذكر الأمور المختصة بجلب . في ذكر منذهاتها في احوال نواب حلب ( وبه تم الكلام على حلب وما يتعلق بها ) ثم تكلم عن مدينة طرابلس وغيرها من البلاد الشامية ثم عن مدينة مصر وملحقاتها . ثم جملة مختصرة عـــــ مشاهير البلدان ثم عقد نصلاً مختصراً وصف فيه البلاد وطبائمها وصفاً عقيقاً ابدع فيه واجاد ثم خُمُم الكتاب بقوله ( تتمة) ذكر بطليموس انه احصى مدن الدُّنيا في زمنه فأذا هي ٤٢٠٠ مدينة واما القلاع والحصون والأبنية التي اتخذها الجبائرة فلا يمدمرها عد ولا يبانهها خد وكذا الجزائر والبحار نأنهها متعذرة الانحصار والله الوفق بمنه وكرمه (تم الكتاب)واذا تأملت في هذهالفهرست تجدان ممظم الكتاب يتعلق بتاريخ حلب وهو جدير بأنث يعد فيتواريخها الخاصة لولا مانيه من القدمات والأوليات

واذا قابلت بينها وبين فهرست الكتاب المسمى بالدر المنتخب في تساريخ مملكة حاب ( وهو مطبوع كما قدمنا ) ظهرلك ماحقتناه من الدر المنتخب هو لأثمى اليمن البترونى التقطه من نرهة الواظر هذا بل انه كاد يستوعب مافيه مما هو متعلق بحلب ومع هذا فسأن الأصل أعنى نرهة النواظر جدير بالطبع لمافيه من الفوائد التاريخية عن غير الشهباء التي ربما لاتجدهافي غيره على هذا النسق

-36 Jin

# ٤٤ اقتطاف الا زاهر ف ذيل روض المناظر لا بن ] الشحنة المذكور

قىال الحنبلي فى در الحبب فى ترجمته وبما الغه اقتطاف الأزاهر فى روض المنساظر جمله ذيلاً على تاريخ هو الذي بيض منه كراسة سماها نور الحلاف ومنتخب الأفتطاف إبن بنته الجلال النصيبي اه اقول هذه الكراسة موجودة في مكتبة الأحدية مع كتاب الأنباء فى قبائل الرواة لأبن عبدالبر المحدث ورقم الكتاب ٣٤٧ وهى سقيمة الحفط جدا يظهر انها بخط ابن منتخبها إبن النسيبي وفيها عدة تراجم منقولة فى ناريحنا عن غيرها وهى ثمان ورقات

ه ٤ ﴿ الجوهرة المضية في طبقات الحنفية لا بي الفضل ﴾

#### المذكور

فى فهرست مكتبة فلج على باشا في الآستانة مانصه) الجوهرة المضية لحمد بن ابى الوليد الحلبي ورقها ٧٣٩ونسخة فى بروسة فى مكتبة حسن جلى ولم يذكر هذا التاريخ صاحب الكشف وقد ذكره الحافظ السخاوي في تاريخه الضوء اللامع فى اعيان القرن الساسع فى ترجمة ابي الفضل المذكور حيث قال ان من جملة مصنفاته طبقات الحنفية فى عبدات وتقل الحنبي في تاريخه الزبد والفعرب عبارة عن هذه الطبقات لكنه سماها الجواهر المضية قال ايضاً انها لأبي الفضل المذكور

-E B

#### ٤٦ ( القبس الحاوي لغرر ضوء السناوي لزين الدين) عمر الشماع الحلى المتوفي سنة ٩٣٦

قال فى الكشف في صحيفة ٨٥ جلد ٢ الشوء اللامع في اعيان القوت التاسع لشمس الدين تحمد بن عبد الرحم السخاوى المتوفى سنة ٢٠١ وتبه على الحروف وانتخبه الشيخ زبن الدين عمر بن احمد الشماع الحلي المتوفى سنة ٣٣٦ وسماء التبس الحاوي لغرر ضوء الديخاوى اه

يوجد نسخة من الضوء اللامع في المكتبة الظاهرية بدمتى وقد التقطنا مافيه من تراجم الحلبيين في عجلد بو اسطة بعض النساخ الملازمين للمكتبة ويوجد نسخة منه في مجلدين في المكتبة الممومية في الأستانة ورقبها ١٦٥ وقال جرجي زيدان في تاريخ آداب اللغة البربية (في صحيفة ١٦٩ جلد ٣) في ترجة شمس الدين السخاوي وبيان آثاره بمد ان تكلم على الضوء اللامع وقد اختصره ايضا زين الدين الشاع الحلبي المتوفى سنة ٩٣٦ في كتاب سماه القبس الحاوي لفرر ضوء السخاوي في آكفورد اه

(٤٧ عيون الاخبار فيا وقع لجامعه في الاُثامة والاُسفار له ايضاً )

[ ٤٨ النبل الز أكية فيما يتعلق بذكر انطاكية له ايضا ] لم يذكر هذين التاريخين ساحب الكشف وهما مذكوران في ترجمته الآتية في در الحبب وقال عن عيون الاخبار انه انتهى فيه الى المحرم سنة ٩٣٦ اى الى السنة التي توفي فيها المؤلف

#### \* ٤٩ سفينة نوح للزين الشماع ايضا ﴾

ذكرها جرجي زيدان في آداب اللغة العربية في صحيفة ٢٨٤ جلد ٣ قـال سفينة نوح لعمر بن احمد بن على الحلي الشهاع جسها بمكة سنة ٩٢٧ وفيها اخبار وتراجم وآداب واشعار وحكم وفقه واحكام وغير ذلك فى عدة مجلدات منها المجلد ٢٢ غي المكتبة الخديوية بخط قديم اه

#### ﴿ ٥٠ ذيل العبر في اسماء من غبر له ايضا ﴾

العبر هو للحافظ الذهبي قال جرجي زيدان في الكلام عليه (في صحيفة ١٩١ جلد ٣ ) واختصره كثيرون وصلنا من ذيوله تذييل ابن الشباع المتوفي سنة ٩٣٦ منه نسخة في المتحف البريطاني بخط المؤلف اه

• • ﴿ الاثار الرفيعه في مآثر بني ربيعة للرضي الحنبلى ﴾
 قال صاحب الكشف في صحيفة ٤٩ جلد ١ هو لرضى الدين محمد بن ابراهيم الحنبلي المتوفى سنه ٩٧١ ذكره في ظل المريش (اسم كتاب للمؤلف) وان نسبته من ربيعة اهـ

## المنتفي من تاريخ الاسلام للذهبي للشيخ احمد ابن محمد الملا المتوفي سنة ١٠٠٣ \*

لم يذكر صاحب الكثف هذا التساريخ ولا هو مذكور في ترجمة مؤاء لكن يوجد منه ست مجلدات في مكتبة المدرسة الاحدية بمدينة حلب بخط ولده ابراهيم وربما كان بسضها بخط نفس المؤلف وقد ذكر ولدمان الاختصارلوالده وسماه المنتمى

٣٥ (ذات العماد في اخبار ام البلاد لا ين قضيب البان)

ذكره صاحب الكشف في صحيفة ٥٢٦ جلد ١ وقبال انه الشيع عي الدين عبد القادر بن محمد الشهير بابرت قضيب البان المتوفي بجلب سغة ٤٠٤ اهـ وام البلاد هي مكة

\* ٥٤ تاريخ مصطفى نعما الحلبي المتوفى سنة ١١٢٨ >

هو تاريخ تركي في ست مجلدات مطبوع في المطبعة العامرة في الاستانة سنة ١٢٨٣ وفيه حوادث ارخ فيه حوادث عن الشهاء ترجمناها عنه

﴿ ٥٥ المقامة البحرية لا مُسحق بن محمد البخشي المتوفي ﴾ سنة ١١٤٠

قال المرادي في سلك الدرر فى ترجمة المؤلف ولما اصطحبه معه الوزير قبطات ابراهيم باشا لسفر انشأ مقامة بحرية وصف فيهاكيفية المفام والاأياب وكيفية القتال برا وبحبرا وما يسمره الله من الفتحوالنصر بالفاظ عذبة انيقة وشاع ذكرها بين لدباء المعمر .

انتهبت المقدمة



### الكلام على حدود سوريا ومساحتها

قال ابن الشحنة اما حدود الشام [سورية ] فهى اربمة فالحد الجنوبى من العريش مما يلي مصر والشرق البادية من ايلة الى الفرات والشيالي بلاد الروم والغربى بحر الروم

وفى النخبة الأزهرية يسمى الأقليم الواقع شرق البحر الابيض المتوسط سورية وقد اطلق العرب عليه منذ افتتاحها اسم بلاد الشام • اما حدود هذا الأقليم فشيالاً آسيا الصفرى وشرقا الفرات والصحراء وجنوباً صحراء العرب وغرباً البحر الابيض المتوسط . وتبلغ مساحة سورية مائة الف من الكياومترات المربعة اه وفي لاروس ان مساحتها ١٩٥٠٠ من الكياومترات

وفي منجم العمران ( ذيل معجم البلدان ) ان سورية ممتدة من ٣١ درجة الى ٣٦ درجة الى ٣٦ درجة و ٣٠ دنيقة طولاً شمائياً ومساحتها نحو ٢٨ الف ميل مربع وفى الدر المنتخب وسوريا يطلق على الشام الأولى وهي حاب واعالها وبناحية الأحص من بلد حلب مدينة خربت تسمى سوريا واليهاينسب النام السرياني واللسان السرياني

#### سكان سورية الاقدمان

قال في منجم العموان اول من حل البلاد السورية من الامم هم قبائل ينفيايم واميم والله من الله من قبائل ينفيايم واميم وعناقيم وزمزوه بم تبستهم قبائل الاموريين والصيدونيين والجرجاشيين والعراقيين والسريانيين والارواديين والحماتيدين والصياديين وهم الذين سماهم اليونانيون الفينيقيين ثم لحقهم بنو تارح وتناسل منهم امرائيل وادوم وموآب وعمون ثم لما صناقت تلك البلاد بتجاراتهم

وصناعاتهم وارادوا التوسع في ذلك اخذوا يضربون فى البعـــار حتى انتشروا في قبرسورودس وكربد اليونانية وصالية وكوزو ومالطه وكورسيكاوماجوركا وانبكا وقرطاجن ثم جأوزوا البحر المتوسط الى جزر بريطانيا وشمالي فرنسا وبلجيكا وبرعوا فى الصنائم واتسع نطاق تجارتهم وصنعوا السفن وكالب العريش محطاً لقوافل بلاد العرب (١) وسائر واردات الخليج الفارسي والحند واقصى الشرق واصبحت تجارتهم بمتدة ببين اليونان ومصر وسوريا وبلاد النهربن والارمن والكلدان وألحند وبلاد الانكليز واسبانيا ومهروا فيكثير من الصائم كالصباغة والنسيج واستجابوا بزر الحرير من بلاد فـــارس وصنعة الزجاج والنقش والحفر وصبالذهب والفضة وكانت لغتهم شبيهة بالسامية ومشتقة منها وكان قلمهم الهيروكلينيومنه اتخذ اليونان حروفهم وكان لكل امة ملك يسوسهم ويدينون بدينه وكانت سيادة المدائن في صيدا ثم انتقلت الى صور وكانب صاحبها يلقب بملكارات وكانت الامم كلسنة ترسل وفداً الى صور لعبادة ملكارات وكانت الاراضي ملكا للملك يستغلها وينعم بما شاء على من شاء وقد كانوا في بدء امرهم يدينون بالوحدانية جرياً على النهج النديم الذركات تنهجه الامم الذين قبلهم قبل ان تتلوث الأديان بالدين الوثنى وتنطمس القلوب سبادة الاجرام السهاوية وهياكلها وصورها

ثم لماكثر اختلاط الامم بعضها ببعض تولدت الشحنياء بينهم واستحكم فيهم حب النلبة والاستبداد واخذت الحروب تبداول بينهم وصارت سجية لهم وقوي التحزب والطمع واخذ القوي يسطو على الضعيف واشتدت المشاحنة بين الاسرائيلين والكنسانيين والفلسطينيين وتوالت على سوريا فتوحسات

<sup>(</sup>١)وفي عهد دولة الانباط الشاميين اشهر محطة للقوافل في يلاد العربش همي(بطرا)قسبتهم

اليو النيز، وانفرس والأروام الى اوائل الفزت السسايع من الميلاد وبه قامت المدعوة الاسلامية وارسل رسول الله صلى الله عليسه وسلم يدعو قيصر الروم الى الاسلام

وفي تحف الأنباء اول من استوطئ هذه البقية (سورية) بنو حام بنوح فأنهم كانوا مستوطئين من شط بغداد الى مصروف كانت فرقة منهم فيها تسمى (الكيتا) فسكنت بقية حمن وحاه وحلب و واما بنو سام فسكنوا بقية بغداد والجانب الآخر من الشط ، واما بنو يانث فسكنوا بقية الهند والجم ثم ان ابراهيم الخليل عليه السلام لما فو من الفرود الى بني (حلب) وسكنها ثم جاه بعده بنو آرام بن اوط من بني سام واستولوا على تمك البقية واخرجوا منها اولاد حام ومن ثم سميت مملكة الآراميين والسريانيين وقسموها الى منها اولاد حام ومن ثم سميت مملكة الآراميين والسريانيين وقسموها الى الشامية وهي دمشق وما قرب منها والثانية المملكة آرام صوباوهي الجبول وما قرب منها الشامية وهي دمشق وما قرب منها والثانية عملكة آرام صوباوهي الجبول وما قرب منها

لغة سكات سورية واديانهم وعدد نفوسهم الان

اللغة العربية هي لغة معظم السوريين ويوجد من يتكام باللغة التركية والكردية والمبرانية والمبركسية واللغة الجامة للاسرائيان هي العبرانية ولما انشئت المعارس الرسمية والوطنية والاجنبية تسربت اليهااللئات الاوربوية الافرنسية وهي أكثرهن شيوعا ثم الانكليزية والالمانية والإيطالية

والدين الغالب في بلاد سوريا هو الأسلام ثم السيحي بجميع مذاهبه ثم السهودي ويوجد بها قليل من الاسماعيلية والمتاولة والدروز وغير ذلك

وعدد سكانها على الاحمدآات الاخيرة نزيد عن الثلاث مليونات وس النغوس من عرب وإتراك واعجام وتركمان وافرنج وغيرهم

#### عدد ولايات سورية

تنقسم البلاد السورية الى ثلاث ولايات هي حاب والشام وبيروت والى. متصرفيتين هما القدس الشريف وجبل لبنان وغرضنا في هذا الكتساب بيان تاريخ الأولى التى عاصمتها ( مدينة حلب ) الموصوفة والمشهورة بالشهباء

#### موقع حلب من الكرة الارضية وحدودها

قال في معجم البلدان قال بطليموس طول مدينة حلب تسم وستون درجة وتلاثون دقيقة وعرضها خسة وثلاثون وخسة وعشرون دقيقة داخة في الاقليم الرابع والذي في كتب الزيجات انها واقعة في عرض (لو) اي ٣٦ وهي في عوم الخرائط المطبوعة في اوروباوالاستانة ومصر مثبتة في عرض ٢٦ وفي المار الشهية انها تبعد عن البحر المتوسط ٢٠٥ ميلا او ١٥٠ كيلومتراً وفي العر المنتخب تقلا عن ابن الخطيب اجناد الشمام خسة فأولها جند فنسرين ومدينتهم العظمي حلب وهي اكبر جنود الشام واكثرها مدناً وحصوناً عدها من جهة المغرب البحر الروي اي الابيض المتوسط ومن جهة المشرق الفرات وبعض البادية الى منتهى الى قرية تعرف بالقرشية بالرب الروم ومن جهة الجنوب حدود حص وينتهى الى قرية تعرف بالقرشية بالرب من

وفيه نقلا عن العقد الشام الخامسة قنسرين ود ينتها العظ برحلب و سهما اربع فراسخ ومن ساحلها انطاكية مدينة عظيمة ومرف ثفور حلبالمسبعبة وطرسوس وفيها سيحان وجيحان

وفى منجم الممران يجدها شحالا ولايتا معمورة العزيز وسيواس وشرقًا ولايتا

دياربكر وانزور وجنوباً ولاية الشام وغرباً البحر الابيض المتوسط وولاية آطة ومسافتها على عهدالدولة الحقة ومسافتها على عهدالدولة العثمانية نحو مليون وربع • وفى السالنامة طول ولاية حلب من الشرق الى الغرب ٨٥ ساعة وعرضها • ٩ ساعة

ذكر بناءحلب وسبب تسميتها بحلب ووصفهابالشهباء

قال فى الباب الثاني من الدر المنتخب قال كمال الدين ابن العديم قرأت فى كتاب الجامع للتاريخ المنضمن ذكر مبدأ الدول ومنشأ الامم ومواليد الانبياء واوقات بناء المدن وذكر الحوادث مما ما يجمعه ابو النصر يحيى ابن جرير الطبيب التكريتي النصران من عهد آدم الى دولة بني مروان وتقلت ذلك من خطه قال ٠

ذكران فى دولة المواصلة الن بلوكوش الموصلي ملك خمسة واربهين سنة والله ملكه فى سنة اللاث آلاف وتسماية وتسمة وتمانين سنة ٣٩٨٩ لآدم عليه السلام وهو الذي بنى مدينة حلب. وكذا قال ابو الرمحان احمد بن محمد البيرونى في كتاب التانون المسمودي الا أنه سماه باتورس غير ان هذه الاسماء الامجمية لا يكاد المسمو في لحما يتفقون على صورة واحدة لاختلاف السمم .

وقال هو وصاحب المعجم . لما ملك بدةورس الاتوري الموصل وتصبتها يومئذ نينوي كان المستولى على خطة قاسرين حلب بن المهر ( بفنح المم) احد بنى الخاب ابن مكنف من العالقة فاختط مدينة حلب وسميت به وكان ذلك على مضى ثلاثة آلاف وتسمائة وتسدين سنة لا دم وكانت مدة باتورس هذا ثلاثين عاما . وكان بناها بعد ورود ابراهيم عليه السلام الى الديار الشامية بخسيانة وتسع واربعين سنة لان ابراهيم ابتلى بما ابتلى به من عرود زمانه واسمه راميس وهو الرابع من ملوك اثورا وكانت مدة ملكه تسمة وثلاثين سنه ومدة ما بينه وبين آدم ثلاثة الاف واربعاية وثلاث عشرة سنة • وفي السنة الرابعة والعشرين من ملكه ابتلى ابراهيم عليه السلام بنار نمرود فهرب منه مع عشيرته الى ناحية حران ثمانتقل الى جبل البيت المقدس وكانت عارتها بعد خروج مومى من مصر ونى اسرائيل الىالتيه وغرق فرعون بماثة وعشرة اعوام

وكان آكبر الاسباب فى عمارتها ما حل بالمهاليق في البلاد الشامية من خلفاء موسى عليه السلام وذلك ان يوشع بن نون لما خلفه موسى قاتل اربحا والنور وافتتحها وسهى وقتل واحرق وضرب ثم افتتح بعد ذلك بلدة عمان وارتفع المهاليق من تلك الديار الى ارض سوريا وهى تنسيرين وبنو حاب وجداوها حصناً لانفسهم واموالهم ولم يزالوا متحصنين بعواصمها الى ان بعث الله داود عليه السلام فانزعها منهم

اقول ان بين آدم والهجرة كما فى ابي الفدا ٦٢١٦ فاذا اسقطنا منها المدة بين بلوكوس . وآدم وهي ٣٩٩٠ سنة يبقى ٢٢٢٦ سنة فاذا اعتبرنا انه همرها بعد مفى ١٥ سنة من ملكه واضفنا الى ذلك من الهجرة الى الانت مع المساعة بالفرق بين السنين الشمسية والسنين القمرية وهو ١٣٤٢ يكون المجموع ٣٦٨٣ سنة هي المدة التى مضت على بناء حلب المرة الاولى الى الآن صورة اخرى ان بين مولد ابراهيم وآدم كما فى ابي الفدا ٣٣٢٣ ومن

مولده الى هجرته الى الشام وولادة اسماعيل له ٨٥ تفريباً وبناء حلب بمدذلك كما تقدم بـ ٥٤٩ كان من ٢٢١٦ يبقى كما تقدم بـ ٥٤٩ يكون المجموع ٣٩٥٧ فاذا اسقطنا ذلك من المجرة الى الان ١٣٤٢ يكون المجموع ٢٢٥٩ سنة هي المدة التى مضت على بنائها للمرة الأولى فتكون الروايتان متقاربتين من بعضها بل اذا اعتبرنا ان بناء باوكوش لها في اواخر مدته يكون الفوق بين الروايتين اربع او خس سنين ٠

وقال في الدر المنتخب انهاكانت تسمى باليونانية باروا وقيل بيروا والصابئة كانت تسميها مابوغ وقال قدكانت حلب تعرف بمدينة الاحبار عند الصابئة وجد في كتاب بابسا الصالى الحرانى في المقالة الرابعة في ذكر خروج الحبشة وفساده في البلاد. وينزل الفرات وتامن مدينة الاحبار المساة مابوغ وهي حلب وقال في المقالة السادسة وانت يامابوغ وهي حلب مدينة الاحبار باتي رجل سلطان يمل بك وسلي اسوارك ويجدد اسواتك ويجري الدين التي فيك وبعد قبل يؤخذ منك

قال ولما شرع السلطان الملك الناصر صلاح الدين يوسف في بناية الاسوار والابراج مجلب وعمر السوقين الذين انشأهما شرقي الجاسم بمدينة حلب احدهما نقل اليه الحريريين والآخز نقل اليه النحاسين •

قال في معجم البلدان وكذا في الدر المنتخب . ذكر آخرون في سبب عمارة حلب ان العاليق لما استولوا على البلاد الشامية وتقاسم هابينهم استوطن ملكهم مدينة عمان ومدينة اربحا النور ودعام الناس الجبارين وكانت قنسرين يومثذ عامرة ولم يكن يومثذ اسمها قنسرين وانماكان اسمهاسورياوكان هذا الجبل المعروف الآن بسمان يعرف بجبل نبو ونبوصفم كانو ايعبدونه في وضع يعرف اليوم

بكفر بو والعائر الموجودة في هذا الجبل الى اليوم هي آثار المتيمين في جواد هذا الصم وقيل بدام بن باعورا البالسى انما بعثه الله الى عباد هذا الصم لينهاه عن عبادته وقد جاء ذكر هذا الصم في بعض كتب بني اسرائيل واص الله بحض انبيائهم بكسره زاد في الدر المنتخب نقلا عن عنصر البلدان وبه قبة الصم اه وسيأتى بيان ان عباد هذا الصم هم البابليون وفي الدر المنتخب انها الصم الم سيت حلب بأسم من بناها وهو حلب ابن مهر من ولد خاب ابن المكتف من المالقة وقبل ان حلب وحص ابنا مهر بن حس بن خاب ابن مكتف من علي عمليق هما اللذان بنيا حلب وحص فلسبنا اليهها

وقال نقلا عن ابن شداد عن مختصر البلدان لأم بن عبد الحتى قبل كان حلب وحمص وبردعة اخوة من بنى عمليق فبنى كل واحد منهم مدينة سميت به

فتبين بما تقدم ان الباني لحلب المرة الأولى على التحقيق هو بلوكوش ملك الموصل وكان الوالي من قبله على خطة حلب هو حلب بن مهر فنسيت بأسم الواني ومنه يتبين ان ما قيل في سبب تسميتها ان ابراهيم عليه السلام كان مجلب غنه فيها الجمات ويتصدق به فيتول الفقراء حلب حلب فسميت به لا اصل له وتفنيد صاحب المعجم لهذا التول في عله

ونما يوسًيد ما حققناه ان حلب بمنوعة من الديرف والوكانت عربية مأخوذة من الحلب لنونت وصرفت

وفي المجم وتقب بالشهباء والبيضاء لبياض ارضها واحجارها ولانها اذا اشرف عليها تراءت له بريضاء

#### ذكربناء حلب للمرة الثانية

قال في الدر المنتخب قال اوشارس ان في السنة الاولى من تاريخ الاسكندر ملك سلوقوس الذى يقال له نيكافوس على سوريا وبابل وهذا الرجل بني سلوقية وافامية والرها وحلبواللاذقية

وقال نقلا عنه وجدت في بعض الكنتب ان جميع عدد السنين منذ خلق الله آدم عليه السلام الى اول سنة من عدد اليونانيين و مرف بسني الاسكندر خممة آلاف ومايتان واحدى وعشرون سنة (في ابي الفدا ٥٢٨١) وهذا يدل على ان سلوقوس بنى حلب مرة ثانية والمهاكانت خربت بعد بنساء باوكوش فجدد بنا، عا سلوقوس فأن ما بين المدتين ما يزيد على النومائتي سنة

وقال صاحب المعجم نقلا عن ابي نصر يحي بن جربر الطبيب التكريقي النصراني كان الملك على سوريا وبابل والبلاد العليا ساوقوس نيقطور وهو سيرياني وماك في السنة التالئة لبطليموس بن لاغوس بمد ممات الاسكندر وفي السنة الشالئة عشر من مملكته بني سلوقوس اللاذقية وساوقية وافامية باروا وهي حلب واراسا وهي الرها وكل بناء انطاكية اهو في الدرالمنتخب نقلا عن كال الدين بن المديم قال نقلت من خط ادريس بن حسن الادريسي ما ذكر انه نقله من تاريخ انطاكية قال ماحب تاريخ انطاكية وهو احد المسيحية الثوريانية الله الذي بني حلب بعد الاسكندر هو بطليوس الاديب وهو الذي بني ساوقية وافامية والرها واللاذقية وباروا وهي حاب وهذا بطاموس الاديب هو ساوقية وافامية والرها واللاذقية وباروا وهي حاب وهذا بطاموس الاديب هو ساوقية وافامية عاليمان اليونانيون كانوا يسمون كل من

اقول والمدة بين الاسكندر وبين الهجرة ٩٣٤ سنة فساذا اضفسا الى ذلك ما مفى من سني الهجرة وهو ١٣٤٤ تكون المدة التى مضت على بناءها للمرة الثانية الى الان الفين وماثتين وثلاثة وسبعين سنة تقريباً ٢٢٧٣

#### ذكر الزامر اليهود بسكني حلب وبناء القلعة

قال في الدر المنتخب نقلا عن ابى الريجان احمد ابن محمد البيرونى فى كتاب القانون المسمودى وفي السنة الحادية والشعرين من ملك بلقورس ( صوابه سلوقوس ) الزم اليهود أن يقيدوا في المدينة التى بناها واضطرهم الى ذلك وقرر عابهم الجزية التى ازالها شمون بعد مائة وسبعين سنة اه

وفي تحف الانباء الم استولى على انطاكية سليكس وهو احد الماوك الرومانيين سنة احدى وعشرين من جلوسه قبل ولادة المسيح بنلائماية واثنتي عشرة سنة جدد بناء مقدار النصف من مدينة حلب الذي كان انهدم وهو الذي بني التلمة على التل المشهور عند العرب انه لا براهيم الخليل وامر اليهود ان يترددوا الى هذه البلدة للتجارة ويقيموا فيها ورتب عليم دفع تكاليف اميرية فاستوطنوها وكثر عدده فبلنت مساحة دورهم نصف ساعة طولاً. وكان لهم ضمن هذا البناء ثلاث كنائس اولها لم تزل عامرة الى الآن وهي معبدهم الكائن في محلتم المنائبة عامرة إيضاً وهي معبده الكائن في محلتم الحيات

<sup>(</sup>۱) اقول في الجدار الابمن من الكنيسة في داخلها في المحل المعد للصلاة حجر مربع محرد عليه بالعبرانية ( هذا القبو بناء من بيت تيلى ابن بارنانان ابن بارحـــادم ابن مياسسير من ماله الخاس سنة ١٤٥ ) اي للاسكندر وقد دخي نلى ناريخ الاسكندر ٢٧٣٥ سنة فيكرن قد مضى علي تاريخ بناء هذا المحل ٩٠٠ سنة وطول الكنيسة نحو ٣٠ متراً

وكانت محارتها بعد ظهور المسيح بمائة سنة وجدد بناءها هليل بن ناتان كهاهو مكتوب في حائطها بالقلم العبراني واللفظ عربي (٢) والثالثة خارج باب النصر عند جامع المعبرسة في بادنجك ولكنها درست ولم يبق منهاسوى بعض حروف عبرانية منفوشة على بعض حجارة هناك وقدت منذ ثلاثين سنة وكان أكثر سكانها يهود ولفلك كانت تسمى مدينة الاحبار حيى ان احد ابوابها اسمه باب اليهود واستمر على ذلك الادم الى ان اتت الماوك الايوبية فنيرت اسمه وسمته باب النصر

تتمة لحمانه الفصول وذكر الحجر الموجودة فى حلب المرسومة بالقلم الهيروكليني وذكر غيرذلك من الادلة التى تثبت ان العالقة هم الذين بنوا حلب

قال في تجف الانباء ان الذي تحقق عندي ان حلب من بناء العالقة ودليل ذلك الكتابة الموجودة الآن على الحجر الاسود فى الحائط بظاهر جامع القيقان (صوابه قاقان) في داخل باب انطاكية ( في علة الدّبة ) فأنها مرسومة

رعم يشها نجو ه ٢ متراً وفى السحن منبر من حجر قطمة واحدة طوله اربعة اذرع كسر من استطه في الزلزلة المنظيمة التي حسلت سنه ١٢٣٧ ويقال انه مبنى من حين بنيت الكنيسة وفى السحن سنة عواميد وهناك حجر تفيد أن بناء هذه المواميد كالن سنة ٢٠٠٩ من تملك الاسكندر فيكون قد منهى عليها الى وقتنا هذا ١٩٥ سنة وقد تجدد فيها بعد هذا غير ذلك

- (٧) الحجر في الجدار الشرقي من الجامع والمكتوب عليهائلانة اسطر وهي
  - (١) تاريخ هذا الحائط سنة ٥٥٣
    - (٣) لتاريخ الاسكندر بناء الأمان
  - (٣) هليل الكاهن بارناتان بلااجرة

الأمان كلة سريالية ومعناها المعلم وباركمة عبرانية معناها ابن وقد مضى الاسكندر ٣٠٥٠ سنة فاذا طرحنا منها ٣٠٠ و. ببقى ٧٠٢٠ سنة

بقلم الهيروكليف (٣) بلغة الكيتا او الحماتيين وهذه الكتابة كان اصطلاحهم عليها في ايامهم وكان امم حلب بلغتهم هابون و هابه واستمرت بأيد بهم المان الى الملوك المصريون وحاربوهم وملكوها منهم وهم أند مس الاول وتعمس الثانى وسباتى الاول ورام س الاول وذلك قبل التاريخ المسيحي ما بين الفي سنة وخسيائة الى ثلاثة آلاف سنة ( يرد هذا القول ما يأتى بعد اسطر ) وهذا دليل على الها من بناه بني حام ثم ان الكيت صالحوا الملوك المصريين واستردوها منهم فلم نزل في ايديهم الى ان الى بنو آرام وتغلبوا على البلاد والحذوها منهم كما قدمنا وحيثذ اشتهرت دولة بني آرام

وفى عبة المشرق جلد ٢ صحيفة ١٤) من مقالة لبولسجو و ناليسو عي وصف بها حلب قال و مما لاسييل الى انكاره ان حلب كانت فى القرن الرابع عشر قبل المسيح مدينة عامرة تشهد بذلك كتابة مصرية ترقبي الى زمن رعمسيس الثاني وصف فيها سفر بعض المصريين الى شمالي سورية جاء فيها مراراً ذكر [حابو] اي حلب وورد ايضاً في وتيم هيكل رعمسيس المذكور ان هذا الفرعون انتصر على امير حلب وكان اتى فى ١٨٠٠٠ لنصرة ماوك الحطيبين او الحنيين في واقعة قادش فغله رعمسيس ورماه في نهر الماصي فنجا منه بهمة جنوده الحاتية سبة الى اهالي حاة قديما وهي مكتوبة على حجارة سود وجد منها في حلب حجر وحجران في حاه وحجارة كثيرة في جرابلس وهي في بواحي الفرات تبعد نحوست ساعات عن بره جيك وقد كانت جرابيس في ايام الأشوريين تسمي قاركي و معناها مدينة الإله كش وقد كانوا يقدمون له اولادهم هدايا وقدكانت حذه المدينة اكبر مدن الحاتييين وقد ملكها شامندرسون قنصل الأنكايز في حلب الى لو لدرا اه منه

وصورته على هذه البناية تمثاله معلقًا برجليه يتقيأ ما تجرعه من الماه . ولم تخل الكتابات البابلية من ذكر حلب وهى تدعى فيها باسم حلبو كما بين ذلك العلامة اوبير وزيم قوم ان بانيها نمرود اول ملوك بابل [ هو بلوكوش الذي قدمنا ذكره ]

وما نراه الأرجح في اصل مدينة حلب ان بناتها الحثيون من سلالة حام ان نوح وكانو شما قويا تملكوا على سوريا الشمالية قبل فتوحات ملوك مصر من القرن السابع الى القرن الرابع عشر قبل المسيع وقد ابقوا آثاراً جليلة من ملكهم في جهات حمى وحاه وحلب وقد وجد فى تلك الجهات تماثيل ورسوم وكتابات كيرة سطرت بلغتهم التى لم يهتد العاماء حتى الآن الى حل رموزها ونظن ان هذه اللدن نفسها مشتقة من هذه اللغة الحثية وبما يؤيد وأينا ان في قلاع المدن المذكورة تشابها عظيماً وكلها مبنية فرق تلال مركومة صاعبا وجوانبها مصفحة بصائح الحجارة كما ان رسوم سابات الحثية فهما متشابهة تنبئ بأصل واحد

وقد بقي في حلب من هذه الخطوط كتابة غاية في القدم قد ذهب بقسم منها فطمسه وهي الآن في حائط الجامع الشهير المعروف بجامع القيقان الذى يشرف على سورها القديم من جهة الغرب

( اقوال اليهود فيمن بني حلب والاثمر التي استولت ) عليها الى ان اتى الائسلام

قال في تحفالاً نباء اما اليهود فأنهم يقولون!ن اول.ن بني هذه المدينة بنو آرام ويسمونها آرام صوبا مستدلين بما ذكر في التوراة في الكتاب الثاني لصمو تيل في القسم الثامن فى السطر الثالث وهو انعلاً نزل داود الى الفرات صربحاناً تيثر بن ربجويا ملك آرامصوباً

ولكن اقول ان هذا الوادى الذى ضرب به الآراميون هو بين الجبول وسبت وهى شرقي الجبول من جهة الجنوب والدايل على ذلك ان لفظ سبت اقرب لفظ صوبا من حيث مخارج الحروف بخلاف لفظ حلب وان سبت كانت مدينة عظيمة ما ثرها موجودة حتى الآن والوادى الذي بين الجبول معروف مشاهد بين جباين وليس كذلك بين حلب والجبول فأن بينها سهلا واخبرلى احد حاخلى الاسر اثيليين انه سنة الف ومأتين وعشرين من الهجرة رأى حجرا بقلمة حلب مكتوباً عليه بالمبرانية [ انا ايواب بن سيرويا اخذت هذه القلمة] (١) وهذا ايواب كان رئيس جيش داود الني وكان داود الني قبل التاريخ المسيحى مابين الف وسمان سنة واستمرت بأيد بهم الى ان اتى المؤلك البابليون وتحاوبوا مع المريانيين واخرجوه منها بأيد بهم الى ان اتى المؤلك البابليون وتحاوبوا مع المريانيين واخرجوه منها وملكوها وذلك قبل التاريخ المبيحى بسمائة وستين سنة

وكان البابليون ثمن يُسِدُون الأصام ولهم صم يقال له نابو ولم اقف على مايدل على آثارهم سوى الى وجدت بقرية من قوى حلب في جبل سمعان يقال للها كفرنابو اثر بناء لمحل الصنم الذي كان يُسِده البابليون . فان منى نابو بلنتهم آله فيكون منى كفرنابو ترية الآله

ثم حارب الملك شامناسر الرابع الممانيين جملة حروب وفى سنة ٨٦٠ قبل التاريخ المسيحي جيش فى نينوى جيشًا عظيمًا وقطع به نهر الحابورونهر البليق (١) اقول بحثت كثيرا عن هذا الحجر فلم اجد له اثراً ولمل الجدار الذي كان فيه خرب وذهب مع الأنقاض

ثم مفى الى معينة بتيرا او بتيروا هذا ماكتب في تاريخ نينوى بالقلم المسارى ومن مدينة بيترا قطع نهر الساجور واتى مدينة قاركش وملكها .

وفي السنة نفسها الى مدينى آنا وباكا و الحكيها و من هناك قسم جيشه جيشين الجيش الواحد الى مدينى عزاز وارفاد وهما الآن ضيمنا عزاز وتل ارفاد والجيش الآخر الى مدينة دابون وهى حلب وملكها ومن حلب الى حماة وملكها . واما جيش اعزاز وارفاد فأنه قطع نهر عفرين واجتم بجيش حماة وبعد ما ملك شلمناصر الرابع كل هذه البلاد وكبر الحاتين رجع نينوى وبقيت الملوك الحساتية تحط سلطة الأوك البابلين الى ان الى ماوك الجم والساسانين وماحكوا نينوى . ثم اتت المجم واستوات على هذه البلاد واخرجت البابلين منها وبقيت بأيديهم الى ان الى الأسكندر واخذها منهم والحرجت البابلين منها وبقيت بأيديهم الى ان الى الأسكندر واخذها منهم فصارت مسكنا للروم اليونانيين نكانوا يقولون المدينة حاب ولماحولها خالن فصارت مسكنا للروم اليونانيين نكانوا يقولون المدينة حاب ولماحولها خالن وايضاً كانوا يقولون لها برويا قبل سماها اليونانيون برويا لا نها تشبه احدى وايضاً كانوا يقولون لها برويا قبل سماها اليونانيون برويا لا نها تشبه احدى مدنيم المساة بهذا الأمم

ثم ان الروم استولوا عليها واخذوها من اليونانيين هي وسوريا وانطاكية وجعلوها نختًا لكرمي مملكتهم

وفي سنة مائة وسبع اوسبع عثمرة من التاريخ المسيحي امر الأميراطور ترايان اللانينى بضرب السكة في حلب فشرعوا فيها وكان مرسوراً على احد جانبيها صورة الأميراطور وعلى الجانب الآخو ( برويا ) وهو ا.يم حابكما قدمنـــا بالقلم اليونانى

ثمان السيلاكيديين اولاد سليكس اليونانيين ارادوا ال يزيدوا في بناء

حلب ويوسعوها لمجبتهم لها وطيب هوائها وعذوبة مائها فلم يمكنهم ذاك لان القوافل التي كانت الى من البحر الى الفرات ومن الغرات الى البحركان طويقها الى قنسرين ولم تكن حلب حينئذ بمراً لهم لانها كانت صغيرة جدا ولم يوجد بها ما يوجد في قنسرين من صناعات وغيرها فلذا تركوا توسيعها لان قنسرين كانت عطا لرحال التجار وتقصدها القوافل والركبان حتى ان تجار اوروبا كانت تألى اليها من الدويدية في طويق انطاكية وتأتى اليها تجار المعجم من الفرات بطويق بالس المساة الآن مسكنة يجتمعون فيهاكل سنة مرتين يبيمون فيها امو الهمولم تكن العارق في ذلك الوقت سالكة الى حاب الامن يقصد الذهاب الى منبح فيكون طريقه الي حلب

#### ذكر الصم الذي كان يعبله اهل منبج واهل حلب ( وتاريخ دخرل الصرانية الي حلب)

قال فى تحف الانباء كانت منبج اذذاك مقر صنم كبير اسمه تركيد ويعبده اهلها وكانت تسمى هيرابلس. واما اهل حلب فان أكثر اهلها كانوا ممن يعبدون هذا الصنم لقربها من منبج وعدم مرور القوافل عليها كاقدمنا. ولذلك تأخر وجود النصاري فيها لانه كما قبل لم يدخل اليها اسقف الا بعد ثلاثماية واربع عشرة سنة من التاريخ المسيحي. وفى سنة ثلاثماية وثلاث عشرة الميسنة ثلاثماية واربع وعشرين من التاريخ المذكور عموت الملكة هيلانة ام الملك قسطنطين الكبير لنصارى حلب الكنيسة الكبيرة التي كانوا يسمونها الكنيسة الطفى. وكنيسة هيلانة في وسط المدينة وهيالاً ن المدرسة المساة بالحيلانية

واما المشهور من ان اسمها الحلوية فهذا غلط لا اصل له [۱]وجددت ايضابناه قناة حلب الآتية لها من قرية حيلان واصلحت ماتهدم منها وليست هي التي انشاتها كما زعمه كثيرون وانما هي قديمة من زمن اليونانيين ولم يعلم اسم بانيها ثم بعد ان تمت ممارة الكنيسة المذكوره طلبت من ابنها قسطنطين ان يرسل بطركا الى نصارى حلب فارسل لها بطركا الى نصارى حلب فارسل لها بطركا الى نصارى حلب فارسل الحدم منارانين يقال لاحدهما كيروبس والاخر ملاكس ثم ان ملاكس وصل الى انطاكية بطركا فيها سنة تلائماية واحدى وستين

وفي سنة الانماية وثلاث وثلاثين الى الامبراطور يوليانس من انطاكة الى حلب لحاربة العجم في منبج وكان بطرك حلب حينتذ يقال له انطوليكس وفي سنة اربعاية واثنين وثلاثين صار في حلب مجمع من الاساقفة الشرقية وكان به البطرك اكايس وفي سنة خساية واربعين حاربت العجم الملك كيروبس المنشرواني في انطاكية وحلب وقنسرين ومنبج ومكتها الاعاجم واحرقت بيج وانطاكية وقندرين واما حلب فان بطركها ميكاس صالحهم على در اهم دفسها لهم فتركوها

ثم ان الملك كيروبس جدد بناء ما تهدم من سورها وقت المحاربة وذلك من باب الجنين الي باب النصر وكان بناء من الحجر القرميد الغليظ وعمر بالقرب من باب انطاكية بيتاً لاجل النار فانه كان بمن يعبدونها فاشتملت وقتند المدينة على اربعة انواع من الديسانات حسب الفرق التي كانت فيها وهي اليهود اقول ان تسمينها عالحلوبة لا باعتبار انها عرفة من الهيلانية كاقال بل لان من شرط الواقف ان يضع ليلة النصف من شعبان في كل سنة حلوي معلومة رقيل لان السوق الذي هناك كان سوقاً للحلوبين فكيفها كان فالحلوبة نسبة الى الحاوي بلارب رسياتي الكلام على ذلك عندذ كر آثار نور الدين الشعيد والسارى وعبدة الاوثان وعبدة النار ثم بعد ان احرق البلاد المذكورة وعمر سوق حلب رجع الى بلادالعجم من طريق مسكنة ولايخنى ماصادف هذه الممكة من ذلك التاريخ الى بعد برهة مائة سنة اى الى حين ماافتتحها العرب في تاريخ سنة سماية وثلث وثلاثين واخذوها من يد الامبراطور هرقل من المحادبة وشن النارات عليها وهذا هو المانع من انساع ساحتها ونشاط اهلها اه

#### (ذكر ملوك الرومر في البلاد السورية عند ظهور الاُسلامر )

قال المسودى فى مروج الذهب وجدت فى كتب التواريخ تنازعا فى مولد النبى صلى الله عليه وسلم وفى عصر من كان من ملوك الروم فنهم من ذهب الى مافدمنا من مولده وهجرته ومنهم من رأى ان مولده عليه الصلاة والسلام كان فى ملك نوسطورس الأول وكان ملاحكه تسماً وعشرين سنة (ثم ملك نوسطورس) وكان ملكه عشرين سنة (ثم ملك بعده همقل بن منطيوس) وهو الذى فى كتب الزمجات والنجوم وعليه يعمل اهل الحساب. وفي تواريخ الموك الروم ممن سلف وخلف ان ملك الروم كان فى وقت ظهور الأسلام وأيام الي بكر وعمر همقل وفى تواريخ اصحاب السير ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بكر وعمر همقل الله عنه أم ملك على الروم همقل بن قيصر وذلك فى ايام ابى بكر الصديق رضى الله عنه ثم ملك على الروم همقل بن قيصر وذلك فى ايام غلافة عمر بن الخطاب رضى الله عنه وهو الذى حاربه امراء الاسلام الذين فتحوا الشام مثل ابى عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد ويزيد بن ابى سفيان فتحوا الشام مثل ابى عبيدة بن الجراح وخالد بن الوليد ويزيد بن ابى سفيان وغيره من احراء الاسلام حين اخرجوه من الشام

#### (ذكر وضع التاريخ في الأسلام)

قال ابن الأثير فى الكامل. الصحيح المشهور ان عمر بن الخطاب رضى الله عنه امر يوضع الناريخ وسبب ذلك ان ابا موسى الأشمري، كتب الى همر انه يأتينا منك كتب ليس لها تاريخ فجمع عمر الناس الهشورة فقسال بعضهم ارخ بمبت النبي صلى الله عليه وسام وقال بمضهم بمها جرة رسول الله فقال عمر بل نؤرخ بمهاجرة رسول الله فـان مهاجرته فرق بين الحق والباطل قــاله الشءبى وقال میمون بن مهران رفع الی عمر صك محله شعبان فقال ای شعبان اشعبان هوآت ام شمبان الذي نحن فيه ثم قال لأصحاب رسول ان صلى الله عايه وسام ضعوا للنأس شيئا يعرفونه فقال بمضهم آكتبوا على تــاديخ الروم فأنهم يؤرخون من عهد ذي الفرنين فقال هذا يعاول فقـــال آكتبو ا على تاريخ الفرس فقيل ان الفرس كلما اقام مك طرح تاريخ من كان قبله فاجتمع رأيهم على ان ينظروا كم اقام رسول الله بالدينة فوجدوه عشر سنين فكتبوا الناريخ من هجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال محمد بن سيرين قام رجل الى عمر فقسال ارخوا فقال عمر ماأرخوا فقال شبئ تفعله الأعاج, في شهركذا مر. سـ ته كذا فقال عمر حسن فأرخوا فاتفقوا على الحجرة ثم قالوًا من اي الشهور فقالوا من رمضان ثم قالوا فالمحرم هو منصرف الناس من حجهم وهو شهر حرام فأجمعوا عليه وقال سعيد بن المسيب جم عمر الناس فقال من اي يوم نكتب فقال على من مهاجرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفراقه ارض الشرك ففعله عمر اه

وقال الذهبي في تاريخه عن سميد بن المسيب قال اول من كتب الناريخ عمر ابن الخطاب استين ونصف من خلافته في شهر ربيع الأول سنة ست عشرة من الهجرة بمشورة على رضى الله عنهم اجمعيث .

قال فىالمصباح ويستبر التاريخ بالليالى لأن الليل عند العرب سسابق على النهار لأنهم كانوا اميين لايحسنون الكتابة ولم يعرفوا حساب نحيرهم من الأمم فتمسكوا بظهور الهلال وأنما يظهر بالليل فجعلوه ابتداء التاريخ اه

#### ذكر فتح الديار الحلبية

قال ابن الأثير في حوادث سنة ١٥ خس عشرة لما فرغ ابو عبيدة من فتح دمشق وحمس وبلبك وحاء مفى نحو شير فخرجوا اليه يسألون الصلح على ماصالح عليه اهل على على على على على على على على ما صالح عليه اهل بعد الى النمان بن بشير الانصاري فأذعنوا له بالصلح على ما صالح عليه اهل حمس ثم اتى اللاذقية فقاتله اهلها وكان لها باب عظيم يفتحه جم من الناس فعسكو المسامون على بعد منها ثم اصر فحفر حفائر عظيمة تستر الحفرة منها الفارس راكبا ثم اظهروا انهم عائدون عنها ورحلوا فلما جنم الليل عادوا واستترواني تلك الحفائر واصبح اهل اللاذقية وهم يرونان المسلمين قدانصرفوا عنه فأخرجوا سرحهم وانتشروابظاهم البلد فلم يرعهم الا والمسلمون يصبحون بهم ودخلوا مهم المدينة وملحكت عنوة وهمرب قوم من النصارى ثم طلبوا بهم ودخلوا مهم المدينة وملحكت عنوة وهمرب قوم من النصارى ثم طلبوا بهم ودخلوا مهم المدينة وملحت عنوة وهمرب قوم من النصارى ثم طلبوا وتركت لهم كنيستهم وبني السلمون بها مسجداً جامها بناه عبادة بن الصامت ثم وسم فيه بعد ولما فتح المسلمون اللاذقية جلا اهل جبلة من الروم عنها .

ثم ارسل ابو عبيدة خيالد بن الوليد الى قسر بن فلما نزل الحياضر رحف اليهم الروم وعليهم ميناس وكان من اعظم الروم بمد همرقل فاقتناوا فقتل ميناس

وبهن معه مقتلة عظيمة لم يقتلوا مثلها فانوا على دم واحد

وفي تاريخ الأمام ابن جرير الطبري ان اهل الحاضر اوساوا الى خالد انهم عرب وانهم اتما حشروا ولم يكن من رأيهم حربه فقبل منهم وتركهم . وقال البلاذري في فتوح البلدان سار ابو عبيدة ابن الجواح بعد فراغه من اوض البرموك الى حص فاستقراها ثم الى قنسرين وعلى مقدمته خالد بن الوليد فقاتله اهل مدينة قنسرين ثم لجئوا الى حصنهم وطلبوا الصلح فصالحهم ابو عبيدة على مثل صلح حص وغلب المسلمون على ارمنها وقراها وكان حاضر قنسرين لتنوخ مذ اول ما تنفوا بالشام نزلوه وهم فى خيم الشهر ثم ابتنوا به المساؤل فدعاهم ابو عبيدة الى الأسلام فاسلم بعضهم وانام على النصرانية بنو سليم بن فلوان بن عموان بن الحساف بن قضاعة فحد ثني بعض ولد يزيد بن حنيف الطائي الأنطاكي عن اشياخهم ان جملة من اهل ذلك الحاضر اسلموا في خلافة الميرالمؤمنين المهدي فكتب على ايديهم بالحضرة فنسرين اه

قال ابن الأثير وسار خالدحتى نزل على قنسرين فتحضوا منه و فقسال لو كنتم في السحاب لجملنا الله اليكم اولا نزاكم الينا فظروا في امرهم ورأوا مالتى اهل حمص فصالح وهم على صلح حمص فأبي خالد الا على خراب المدينة ناخربها فعند ذلك دخل هرقل القسطنطينية وسببه ان خالداً وعياضا ادربا الى هرقل من الشام وادرب عمرو بن مالك من الكوفة فخرج من ناحية ترقيسيا وادرب عبدالله ابن المنم من ناحية الموصل ثم رجعوا فمندها دخل هرقل القسطنطينية وكانت هذه اول مدربة في الاسلام سنة خمس عشرة وقيل ست عشرة فالمابلغ عمر صنيع خالد قال امر خالد نفسه برحم الله ابا بكو هو كان اعلم بالرجال مني وقد

فغشيت ان يوكلوا البها فاما المتني فانه رجع عن رأيه فيه لماقام بعد ابي عيدة ورجع خالد بعد قسرين .. قال في زبدة الحلب يعنى انخالداً كان امير المسلمين من جهة ابي بكر رضى الله عنه على الشام فايا ولى عرع زله وولى باعبيدة تمولاه مر رضى الله عنه على قسرين . ثم قال ابن الآثير . واما هرقل فانه خرج من الرها وكان اول من انبح كلابها و نفر دجاجها من المسلمين زيادابن حنظاه وكان من الصحابة وسار هرقل فنزل بشمشاط ثم ادرب منها نحو القسط طينية فايا اراد المسير منها علا على نشر ثم التفت الى الشام فقال السلام عليك ياسورية سلام لا اجتماع بعده ولا يعود اليك روي ابداً الاخالفاحي بولد المولود المشتوم وياليته لا يولد فا احلى فعله واحراً فنته ( في موضع آخر عاقبته ) على الروم ثم سار فدخل القسطنطينية ( ١ ) واخذ اهل الحصون التي بين اسحك ندريه ما سار فدخل القسطنطينية ( ١ ) واخذ اهل الحصون التي بين اسحك ندريه الروم وشمث الحصون فكان المسلمون في عمارة ما بين انطاكية وبلاد الروم وشمث الحصون فكان المسلمون لا يحدون بها احداً وربها كمن الروم عدد ها فأما بواضمة الذخة بن فاحتاط السلمون لذلك اه

وفي ابن جربر لما خرج همرقل من الرها واستتبع اهلها قالوا نحن ههناخير منا ممك وابوا أن يتبعوه وتفرقوا عنه وعن السلمين .

ولحقه رجّل من الروم كان أسيراً في أيدي المسلمين فأظت فقال اخبرنى عن هؤلاء القوم فقسال احدثك كانك تنظر اليهم . فرسان بالنهار ورهيان بالليل ماياً كلون في فمتهم الابتمن. ولا يدخلون الابسلام يقفون على من حاربهم حتى بأتوا (١) قال ابن المبرى في تاريخه مختصر الدول في خلافة عمر رحل هرقل من الطاحكية الى التسطنطينية و هو يقول باليونانية (سورة سوريه) وهي كلة وعاع لأرس الشام و بلادها اهو في الهاهش سورة كلة يونانية أي كوفي بسلام

عَلِيه فقال لئن كنت صدفتني ليرثنَّ ماتحت قدميَّ هاتين .

#### (ذكر فتح حلب وانطاكية وغيرهما من العواصم)

قال ابن الأثيرالفرغ ابو عبيدة من قسرين سار الى حلب فبلغه الــــ اهل قسرين نقضو اوغدروا فوجه اليهم السمط بن الأسود الكندى فحصرهم وفتحها واصاب فيها بقرا وغنهاً فقسم بمضه فى جيشه وجمل بقيته في المفنم .

وفي فتوح البلدان لأحمد بن بجي البلاذرى قال حدثني هشام بن عمار الدمشقى قال حدثنا بحى بن حمزة عن ابى عبد العزيز عن عبدادة بن نسى عن عبد الرحن بن غنم قال رابطنا بمدينة قنسرين مع السمط ( اوقال مع شرجيل بن السمط ) الخ ما تقدم قال فى زبدة الحلب وكان حاضر قنسرين قديما نزلوه بعد حرب النساد التى كانت بينهم حين نزل الجبلين من نزل منهم فايا ورد ابو عبيدة عاينهم اسلم بمضهم وصالح كثير منهم على الجزية ثم اسلموا بعد ذلك بيسير الا من شذ منهم .

قال ابن الأثير ثم اتى ابو عبيدة حلب وعلى مقدمته عياض بن غنم الفهري فتحصن الهام وحصرهم الملهون فلم يلبثوا ان طلبوا الصلح والأمان على انفسهم واولادهم ومدينتهم وكسائسهم وحصنهم فأعطوا ذلك واستني عليهم موضع المسجد وكان الذى صالحهم عياض فاجاز ابو عبيدة ذلك وقيل صولحوا على ان يقاسموا منازلهم وكنائسهم وقيل ان ابا عبيدة لم يصادف بحلب احداً لأن اهلها انتقلوا الى انطاكية وارسلوا في الصلح فلما تم ذلك رجوا اليها وقال الكيال ابن المديم في زبدة الحلب ان خالداً رضى الله عنه سار الى حلب فتحصن منه اهل حلب وجاء ابو عبيدة حتى نزل عليهم فطابوا الى السلمين

الصلح والأمان فقبل منهم أبو هبيدة وصالحهم وكتب لهم اماناًودخل المسلمون حلب من باب انطاكية ووقفواداخل الباب ووضوا اتراسهم في يحان فبى ذلك المكان سجداً وهو المسجد المروف بالفضايري داخل باب انطباكية ويسرف الآن بمسجد شعيب .

وقمال ابن شداد في الكلام على المساجد ( و مسجد الفضايري) ويمرف الآن بمسجد شعيب وهو اول مسجد اختطه السلمون ولما فتح المسلمون حلب دخلوها من باب انطاكية ووقفوا داخل البلد ووضوا اتراسهم فى مكان بني به هذا السعد وعرف اولاً بأبي الحسن على بن عبدالحميد الفضــايري ( ١ ) احد الأولياء من اصحاب ممرى السقطى رحمه الله تعسالي وعرف ثانيسا بمسجد شميب وهو شعيب بن احمد الأندلسي ( ٢ ) الفقية كان من الفقهاء والزهاد وكان نور الدين محمود بن زنكي يستقدفيه ويتردد اليه فوقف على هذا السجد وتفا ورتب فيه شميبًا المذكور مدرسًا على مذهب الشافعي رضي الله عنه اه قال البلاذرى فى فتوح البادانكان بقرب مدينة حاب حاضر يدعىحاضر حلب مجمع اصنافاً من العرب من تنوخ وغيرهم فصالحهم ابو عبيدة على الجزية ثم انهم الحلموا بعد ذلك فكانوا مقيمين واعقابهم به الى بعيد وفاة ابيرالؤمين الرشيد ثم ان اهل ذلك الحاضرحاربوا اهلمدينة حابوارادوا اخراجهم عنها فكتب الهاشميون من اهلها الى جميع من حولهم من قبائل الموب يستنجدونهم فكان اسبقهم الى انجادهم واغاثتهم العباس بن زفر الهلالى فلم يكن لأهل ذلك الحاضر بهم طانة فأجلوهم عن حاذمرهم واخربوه وذاك في ايسام فتنة محمد بن الرشيد فانتقاوا الى ننسرين وارادوا التغاب عليهافأخرجوهم عنهافتفرقوا في البلاد.

<sup>(</sup> ۱ ) انظر وفيات سنة ۳۱۳ ( ۲ ) الظروفيات سنة ۹۹،

قال ابن الأثيروسار ابو عبيدة من حلب يريد انطاكية وقد تحسن بهاكير من الحلق من قسرين وغيرها فلماقاربها لقيه جم العدوفهزمهم فألجأهمالى المدينة وحصرها من جميع نواحيهائم انهم صالحوه على الجلاء او الجزية فجلابعض واقام بعض فأمنهم ثم نقضوا فوجه اليهم ابو عبيدة عياض بن غم وحبيب بن مسلمة ففتحها على الصلح الأول ( وكان مباخ ذلك كافى فتوح البلدان للبلاذرى على كل حالم منهم ديناراً وجريباً وذكر ان القرية التي التقى عندها الجيشان يقال لها ( مهروبه ) وهى على قريب فرسخين من مدينة انطاكية )

وكانت انطاكة عظيمة الذكر عند المسلمين فلما فتحتكتب عمر الىابى عبيدة ان رتب بانطاكية جماعة من المسلمين واجملهم بها مرابطة ولا تجس عنهم العطاء وبلغ ابا عبيدة ان جما من الروم بين ممرة مصرين وحلب فسار اليهم فلقيهم فهنرمهم وقتل عدة بطارقة وسبى وغثم وفتح ممرة مصرين على مثل صلح حلب وجالت خیواه فبلغت بوقاوفتحت تری الجومه وسمرمین ومرتحوانوتیزین(۱) وغلبوا على جميع ارض قنسرين وانطاكية ثم اتى ابو عبيدة حلبوقد التاث اهلها فلم يزل بهم حتى اذعنوا وفتحوا المدينة وسار ابوءبيدة يريدقورس وعلى مقدمته عياض فلقيه راهب من رهبانها يسأله الصلح فبعث به الى ابى عبيدة نمالحه على صلح انطاكية وبث خيله فغلب على جميع ارض قورس ( ٢ ) وفتح تل عزاز وكان سلمان بن ربيعة الباهلي في جيش ابي عبيدة فنذل في حصي بقورس فنسب اليه فهو يعرف مجمن سلمان ثم سار ابوعبيدة الى منبج وعلى ﴿ ١ ﴾ زَادَ البلاذريهنا وصالحوا اهل دير طايا ودير الفسيله على ان يشيفو امن مربهم من المسلمين واتاه تعارى خناصرة فسالحهم حدثى العباس بن هشام عن أبيه قال خناصرة نسيت الى خاصرة بن عمرو بن الحارث الكلي شمالكناني وكان صاحبها اه

<sup>(</sup> ٢ )زاد البلادريالي آخرخد تقابلس

مقدمته عياض فلعقه وقمد صالح اهلهاعلى مثل صلح انطاكية وسير عيامنا الى ناحية دلوك ( ١ ) ورعبان فصالحه اهلهاعلى مثل منبج واشترط عليهم ان يخبروا المسلمين بخبر الروم وولى ابو عبيدة كل كورة فتحها عاملاً وضم اليه جمساعة وشحن النواحى المخوفة وسار الى بالس ( مسكنة ) وبعث جيثًا مع حبيب بن مسلمة الى ( قاصرين ) وكانت بالس وقاصرين لأخوين من اشراف الروماقطما القرى التي بالقرب منها وجعلا حافظين لما بينهما من مدن الروم بالشـــام فلما نزل السلمون بها صالحهم اهلها على الجزية والجلاء فجلا أكثرهم الى بلد الروم وارض الجنريرة وقرية جسر منهج ولم يكن الجسر يومثذ وانها اتخذ فى خلافة عُمَان للصوائف وقيل بلكان له رسم قديم . قال البلاذرى ورتب ابو عبيدة ببالس جماعة من المقاتلة واسكنها قوماً من العرب الذين كانوا بالشـــام فأسلموا بمد قدوم السلمين الشـام وقومًا لم يكونوا من البحوث نرعوا من البوادي من قيس واسكن قاصرين توماً ثم رنضوها او اعتمابهم وبلغ ابو عبيدة الفرات ثم رجم الى فلسطين وكانت بالس والقرى المنسوبة اليهافىحدها الأعلىوالأوسط والأسفل أعذاء عشرية ظماكان مسلمة بن عبد الملك توجه غازياً للروم مننحو الثنور الجزرية عسكر ببالس فأتاه اطهما واهل يوبلس وقاصرين وعابدين وصفين وهي ترية منسوبة اليها فأناه اهل الحد الاعلى فسألوه جميعا ان يحفر

ونُرَلت رعبانًا بم أوليتها للنبي عليك سهولها وجبالها

<sup>(</sup>١) دلوككانت بلدة قريبة مرس عينتاب سنهما ساعة دثرت وصارت الشهرة لعينتاب ورعبانكا في معجم البلدان مدينة بالثنور بين حلب وسمياط قرب الفرات معدودة في المواصم وهي قلعة نحت جبل خربتها الزلزلة في سنة • ٣٤ فانفذسيف الدولة ابافراس بن حدان في قطعة من الجيش فأعاد عمارتها في سبعة وثلاثين برماً فقال احد شعرائه يمدحه ارضت ربك وابن عمك والقنا وبذات نفسأ لم زل بذالها

لهم نهراً من الفرات يسقى ارصهم على ان يجماوا له الثلث من غلاتهم بمدعشر السلطان الذي كال يأخذه ففعل فحفر النهر المعروف بنهر مسلمة ووفوا بالشرط ورم سور المدينة واحكمه ويقال بل كان ابتداء الفرض من مسلمة وانه دعام الى هذه الماملة

قال ابن الاثيروكان يجبل الدكام مدينة يقال لها جرجرومة واهلها يقال لهم الجراجة فسار حبيب بن مسلمة اليها من انطاكية فافتتحها صلحاً على ان يكونوا اعوانا للمسلمين وفيها سير ابوعبيدة بن الجراجيثام ميسرة بن مسروق العبسى فسلكوا درب بغراس من اعمال انطاكية الى بلاد الروم وهو اول من اعمال انطاكية الى بلاد الروم وهو اول من المحاق بهرقل فأوقع بهم وقتل منهم عرب من غسائ وتنوخ واياد يريدون اللحاق بهرقل فأوقع بهم وقتل منهم مقتلة عظيمة تم لحق به مالك الأشتر النخنى مدداً من قبل ابي عبيدة وهو بأنطاكية فسلموا وعادوا وسير جيشاً آخر الى مرعض مع خالد بن الوايد ففت ها على اجلاء اهلها بالأمان واخربها وسير جيشاً آخر مع حبيب بن سلمة الى حصن الحدث واغا سمى الحدث وقيل لأن المسلمين لقواعليه غلاماً حدثاً الحدث وكان بنوا امية يسمونه درب المحدث وقيل لأن المسلمين اصيبوا به فقيل درب الحدث وكان بنوا امية يسمونه درب السلامة لحذا المنى

#### ِذَكُر فتح الرقة وحران والرها وسروج

قال ابن الأثير في حوادث سنة سبعة عشرة. وفي هذه السنة قصد الروم ابا عبيدة بن الجراح ومن معه من المسلمين مجمس وكان المهيج للروم اهل الجزيرة فأنهما وساوا الى ملكهم وبعثوه على ارسال الجنود الى الشام ووعدوا من انفسهم الماونة ففعل ذلك فلا سمم المسلمون باجتماعهم ضم ابو عبيدة اليه مسالحهم

وعسكر بفناء مدينة حمص واقبل خالد من قنسرين اليهم فاستشارهم ابو عبيدة في المناجزة او التعصيف الىجئّ النيساث فأشار خاله بالمناجزة واشار سارهم بالتحصين ومكاتبةعمر فأطاعهم وكتب الىعمر بذلك فلما سمع الخبركتب الى سمد بن وقاص ان اندب النلس مع القمقـاع بن عمر وسرحهم من يومهم فأن اباعبيدة قد احيطبه وكتب اليه أيضاً مرح سهيل بن عدي الى الرقة فأن اهل الجزيرة هم الذين استثاروا الروم على اهل حمسو امره ائب يسمرح عبد الله بن عتبان الى نصيبين ثم ليقصد ( حران والرها ) وان يسرح الوليد بن عقبة على عرب الجزيرة من ربيعة وتنوخ وان يسرح عياض بن ننم فأن كان قتال فأمرُهم الى عياض فضى القنقاع في اربعة الآف من يومهم الى همص وخرج عيــاض بن ينهم وامراء الجزيرة واخذوا طريق الجزيرة وتوجه كل امير الى الكورة التي امر عليهـــا وخرج عمر من المدينة فأنى الجابية لأبي عبيدة منيئًا يريد حمصولمابلغ اهل الجزيرة الذيناعانوا الروم على اهل حمص وهم ممهم خبر الجنود الأسلامية تفرقوا الى بلادهم وفارقوا الروم فلما فارقوهماستشارابو عبيدة خالداً في الخروج الى الروم فأشار بهفخرج اليهم فقاتلهم ففتح الله عليه وقدم القنقساع بن عمر بعد الوقعة بثلاثة ايام فكتبوا الى عمر بالفتح وبقدوم المدد عليهم والحكم في ذلك فكتب اليهم ان اشركوهم فأنهم نفروا اليكم وانفرق لهم عدوكم

فدمنا أن عمر كتب الى سعد ان مرح سهيل بن عدى الى الرقة فسارسهيل اليها وقد ارفض اهل الجنوبرة عن حمل الى كورهم حين سمسوا بأهل العسكوفة فنزل عليهم فاقام مجاصرهم حتى صالحوه فبمثوا فى ذلك الى عياض وهو فى منزل وسط بين الجزيرة فتبل منهم وصالحهم وصالوا ذمة

وخرج عبد الله بن عتبائب على الموصل الى نصيبين فلفوه بالصلح وصنموا كصنع اهل الرقة فكتبوا الى عياض فقبل منهم وعقد لهم

وخرج الوليد بن عقبة فقدم على عرب الجنوبرة فنهض مده مسلمهم وكافرهم الااياد بن نزار ايم دخلوا ارض الروم فكتب الوليد بذلك الى عمر ولما اخذوا الرقة ونصيبين ضم عياض اليه سهيلاً وعبد الله وسار بالناس الى حرات فلما وصل اجابه اهلها الى الجنوبة فقبل منهم ثم ان عياضا سرح سهيلاً وعبدالله الى الرها فأجابوهما الى الجنوبة واجرواكل ما اخذوه من الجنوبة عنوة عبرى الله قد . فكانت الجنوبرة اسهل البلدان فتحاً ورجع سهيل وعبد الله الى الكوفة وقال ابن اسعق ان فتح الجنوبة كان سنة تسم عشرة على يد عياض بن غنم (اي بعد وفاة ابى عبيدة) واطال في بيان ذلك

م قال ابن الأثير وتيل ان ابا عبيدة لما توفي استخلف عيامناً فورد عايه كاب هر بولاية حمس وقسرين والجزيرة سنة تمان عشرة النصف من شمبان في خمس الآف فارس وعلى ميسته سعيد ابن عامر بن حذيم الجمعى وعلى ميسته صفوات بن المعلل وعلى مقدمته هبيرة بن مسروق فانتهت طليعة عياضالى الرقة فاغاروا على الفلاحين وحصروا المدينة وبت عياض السرايا فأتوه بالمرمري والأطمعة وكان حصرها سنة ايام فطلب اهلها الصلح فصالحهم على انفسهم وذراويهم واموالهم ومديتهم وقال عياض الأرضانا قد وطناها وملكناها فأقرها في ايديهم على الحزاج ووضع الجزية ثم سار الى حران فجمل وليها عنكرا بحصرها عليهم صفوان بن المطل وحييب بن سعاة وسارهو الى الرها فنائله اهلها الصلح الهلها الصلح فصالحهم وعاد الى حوان فوجيه الرها فنائله اهلها على حصون وقري من فصالحهم وعاد الى حوان فوجيها قدالهم وعاد الى حوان وقري من

اعمال حران فصالحه اهها على مثل صلح الرها وكانعياض ينزو ويسودالى الرها. وفتح سميساط والى سروج ووأس كيفاو الارض البيضاء فصالحه اهلهاعلى صلح الرهاثم ان اهل سميساط غدروا فرجم اليهم عياض فلصرهم حتى فتعها ثم الى قريات على الفرات وهى جسر بج وصا يليها ففته الم مرد ابن الأثير بقية فتوحانه فيا وراء ذلك من بارد الجزيرة الى ان قال ثم عامر بن حذيم وضى الى حص فات سنة عشرين . واستعمل عمر سعيد بن عامر بن حذيم فلم يابث الاقليلاً حتى مات فاستمال عمر سعيد بن عامر بن حذيم فلم يابث الاقليلاً حتى مات فاستمال عمر بن سعد الأنصاري .

#### ذكر عزل خالد بن الوليد

قال ان الأثير في عده السنة و هي سنة سبع عشرة عن ل خالد بن الوليد هما كان عليه من التقدم على الجيوش والسرايا وسبب ذلك انه كان ادر ب هو وعياض بن غم نأسابا امو الا عظيمة وكانا وجها من الجابية مرجع غمر الى المدينة وعلى همس ابو عبيدة وخالد تحت يده على قسر بن. وعلى دمشق يزيد وعلى الأردن معاوية وعلى فلسطين عقمة بن غيرز وعلى الساحل عبد الله بن فيس فبلغ الناس ما اصاب خالد فانتجمه رجال وكان منهم الاشمث بن فيس فأجازه بمشرة الآف و دخل خالد الحمام فتدلك بنسل فيه خرفكتب اليه عمر بلغى انك تدلكت بخمر وان الله قد حرم ظاهر الخروباطنه ومسه فلا تمسوها اجسادكم تدلكت بخمر وان الله قد حرم ظاهر الخروباطنه ومسه فلا تمسوها اجسادكم فكتب اليه خالدانا فتتناها فعادت غيو لا غير خوفكتب اليه عمر . ان آل المغيرة ابتلوا بالجذاء فلا اماتكم الله عليه .

فلما فرق خالد فى الذين انتجوه الأوال سم بذلك عمر بن الخطاب وكان لاتيخى عليه شي من عمله فدعاعمر البريد فكتب معه الى أبي عبيدة ان يتهم خالدا

ويعقله بعامته وينزع عنه قلنسوته حتى يطلمكم من ابن اجاز الأشعث امن ماله ام من مال اصابة اصابها فان زعم انه فرقه من اصابة اصابها فقد اقر بخيانة وان زعم انه من ماله فقد امرف واعزله على كل حال واصم اليك عمله فكتب ابو عبيدة الى خالد ( قدمنا ان عمر رضي الله عنه ولاه قنسترين ) فقدم عليه ثم جمع النـــاس وجلس لهم على المنبر فقام البريد فسأل خالداً من ابن اجاز الأشمث فلم يجبه وابو عبدة سأكت لا يقول شيئًا نتام بلال فقال ان امير المؤسين امر فيك بكذا وكذا ونزع عمامته فلم يمنعه سمماً وطاعة ووضع قلنسوته شم اقامه فعقله بعيامته وقسال من ابن أجزت الأشمث من مالك أجزت أم من اصابة اصبتها فقسال بل من مالي فاطلقه واعاد قلنسوته ثمهمه بيده ثمقال نسمعو نطيعاو لاتنا ونفخم ونمخدم موالينا واقام خالد متحيراً لايدري إمنرول ام غير منزولولا يعلمه ابوعبيدة بذلك تكرمة وتفخمة فلما تأخرقدومه على عموظن الذيكان فكتب الى خالدبالأقبال اليه نرجع الى قنسرين تخطب الناس وودعهم ورجع الى حمس يحطيهم ثم سار الى المدينة فليا قدم على عمر شكاء وقال قد شكو تك الى المسلمين فبالله انك في امري لنير مجمل فقال من اين هذا الثراء قال من الانفال والسهان مازاد على سنين الفّا فلك فقوم عمرماله فزاد عشرين الفًا فجملها في بيتالمال تمقال باخالد والله انك علي لكريم وانك الي لحبيب وكتب الى الأمصاران لم اعزل خالداً عن سخطة ولاخيانة ولكن الناس لمحموه وفتنوا به محملت ان يوكلوا اليه فأحببت ان يعلموا ان الله هو الصانع وان لايكونوا بعرض فثنة وعوصه عما اخذمنهاه

وفى زبدة الحلب لماكتب عمر الى خالد بالأقبال اليه الى ابا عبيدة فقال رحك الله مال ما مستمت كتمتنى امراً كنت احب ان اعلمه قبل اليوم فقال ابوعبيدة الى والله ماكنت لأروعك ماوجدت من ذلك بدأ وقدعلت ان ذلك بروعك

قال فرجع خالدالى قنسرين مخطب عمله وودعهم. وقال خالدان عمر ولاني الشام حتى اذا التى بوانيه وصارت بثينة وعسلاً عزاني واستعمل غيري وتحمل الى محص فطابهم الخ مانقدمقال ثمان اباعبيدة استعمل على قنسر بن حبيب بن مسلمة بن مالك

#### ترجمه فاتحي الشعباء وقنس بن

ابوعبيدة بن الجراح . خالد بن الوليد. عياض بن غنم. شرحبيل ابن السمط الا<sup>ش</sup>ود الكند*ي رضى الله عنهم.* 

(ابوعبيدة) هو عامر بن عبدالله بن الجراح ابن هلال بن اهيب بن صبة بن الحرث بن نهر القرشي الفهري ابين هذه الأمة واحد العشرة واحد الرجلين الذين يهنها ابوبكر للخلافة يومالسقيفة روي عنهجابر وابو امامة واسلم مولى عمر وجماعة وولى امرة امراء الاعبناد بالشام وكان من السابقين الاوليب شهد بدراً ونزع الحقتين النين دخلتا من المنفر في وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم احد بأسنانه رنقا بالنهى عليه الصلاة والسلام فانترعت ثنيتاه فحسن بها فاه حنى قبل مارؤي احسن من فم إلى عبيدة وقد القرض عقبه وكان نحيفا معروق الوجه خفيف اللحية طوالاً اخنأ اثرم الثنيتين وقدا مد الني صلى الله عليه وسلم عمرو بن العاص في غزوة ذات السلاسل مجيش فيهم ابو بكر وعمو وامر" عليهم ابا عبيدة وعن عمر قال ان•ادركي اجلي وابو عبيدة حي استخلفته فان سثلني الله لم استخلفته قلت أبي سممت نبيك يقول ان لكل امة اميناً وامين هذه الأمة ابو عبيدة بن الجراح وقسال عبد الله بن شقيق سألت عائشة اى اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم احباليه قالت ابو بكر ثم صمر ثم ابو عبيدة . وقال عروة ابن الزبير قدم عمر الشام فتلقوه فقال ابن اخي ابو عبيدة قالوا يأتيك الآن فجاء على ناقة مخطومة فسلم عليه ثم قال للناس انصرفوا عنا فسار معه حتى الى منزله فنزل عليه فلم برق بيته الاسيفهونر سه ورحله فقال له عمر لو اتخفت متاعا اوقال شيئاً قال با ابر المؤمين ان هذا سيبلنسا المقيل ومناقب ابي عبيدة كثيرة ذكرها الحافظ ابو القاسم ابن عساكر في تاريخ دمشق وقال ابو الموحد المروزي زعموا ان ابا عبيدة كان في ستة وثلاين الفا من الجند فلم يبق من الطاعون الاستة آلاف وقال عروة ان وجم عمواس كان معافى منه ابو عبيدة واهله فقال الهم نصيبك في آل عبيدة فحرجت بثرة بحمل بنظر اليها فقيل انها ليست بشئ نقال انى لارجو ان يبارك الله فيها ، وعن عروة بن رويم ان اباعبيدة ادركه اجله بفحل فتوفى بها وهى :قرب بيسان يزار (١)

قال القلانسي توفى وله ثمان وخسون سنة اه ( يختصر الذهبي لشيخ اجمد بن الملا بخطه ) وله في الرياض النصره في مناقب العشرة ترجمة واسعة فليرجع اليها من احب

### خالد بنالوليد

ان المنيرة بن عبدالله ابن عمرو بن عنروم الفرشى المحنووى ابوسليان المكى سيف الله كذا لقيه النبي صلى الله عليه وسلم وامه البابة اخت ميمون بنت الحرث الهلالية ام المؤمنين شهد غزوة مؤتة وما بعدها روى عنه ابن عباس وقيس (١) وأيت فرحلتالى دمترق مغرسنة ١٣٣٩ والمتحف الدمنتي في العادلية سيف الي عبيدة رض الله عنه واستشكلت في قينته لان هيشها لاندل على قدم كثير وصنعتها تدل على انها من آفياز المبعم منذه ١٥ ١ و ٥٠٠ سنة فأخرني فيم المتحف ان سال السيف استخرج من قدم الى ماقلت]

ابن ابىحازم وابووائل وجماعة وكان بظلاً شجاعا ميمون النقيبة باشر حروباً كتيرة ومات على فراشه وهو ابن ستين سنة ولم يكن في جسده نحو شبر الا وعايه طابع الشهداء وكانمن امد الناس بصراً. ولما استخلف عمر كتب الى ابي عبيدة الى قد وليتك وعزلت خالداً توفى سنة احدى وعشرين مجمس قاله ابو عبيدة وابراهيم بن المنذر وجماعة وقال رحيم وحده مات بالمدينة ومناقب خالد كبرة ساقها ابن عساكر من اصحهاماورى عن قيس بن ابى حازم قال رأيت خالد بن الوليد الى بسم فقال ســاهـذا قالوا مم فقـــال بــم الله وشربه وروى الاعمش عرب خيثمة أنى برجل معه زق خر فقال اللهم اجعله خلاً فصار خلاً وعن ابن عباس قال وقع بين خالد بن الوليد وعمار كلام فقال خالد لقدهمت ان لاأكمك ابداً فقـــالَ النبي صلى الله عليه وسلم ياخاله مالك ولعمار رجل من اهل الجنة قد شهد بدراً وقسال يا عمسار أن خالدا سيف من سيوف الله على الكفار فالخالد فازلت احب ممارًا من يومثذ . وروى ان ابابكر عند لخالد رة ال الى سمعت رسول لله صلى الله عليه وسلم يقول نعم عبد الله واخو العشيرة خالد بن الوليد سيف من سيوف الله على الحكفار والمسافتين رواه احمد اه ( مختصر الذهبي من وفيات سنة احدى وعشرين ) وقال الحــافظ ابن حجر في كابه الأصابة في اسماء الصحابة قال خالد عند موته ما كان في الأرض من ليلة احب الى من لية شديدةا لجليد في سرية من المهاجرين اصبح بهم العدو فعليكم بالجهاد . وقال ابن المبارك في كتاب الجهاد بسنده الى ابي واثل قال لماحضرت خالدًا الوفاة قال لقد طلبت القتل مظانه فام يقدر لى الا ان اموت على فراشي وما من عمل شئَّ ارجى عندي بمد ان لااله الا الله من ليلة بتها وانسا متترس والسماء تهائي تمطر الى صبح حتى نتير علي الكفار ثم قال اذا انامت فإنظروا فى

#### سلاحي وفرسي فاجعلوه عدة في سبيل الله اهـ

# عياض بن غم

الفهرى ابوسعيد من المهاجرين الاواين شهد بدراً وغيرها واستخلفه ابوعبيدة عند وفاته على الشام وكان رجلا صالحاً زاهداً سمحاً جواداً فاقره عمر على الشام وهو الذي افتتح الجزيرة صلحاً وعاش ستين سنة وهو عياض بن شم بنزهير بن ابى شداد بن ربيمة اه [مختصر الذهبي من وفيات سنة عشر بن ] وفي الاسابة في اسماء المسعابة للمعافظ ابن حجر كان يقال لدياض زاد الراكب لانه كان يطم رفقته ما كان عنده واذا كان مسافراً آثره بزاده فأن نفد نحر لهم جماه اه

### شرحبيل بن السمط الاسود الكندي

ابو يزيد له صحبة ورواية وروي ايضاً عن عمر وسلمان وعن جبير بن نفير. وكثير بن مرة وجاعة قال البخارى كان على حمس وهو الذي افتتحها وكان فارساً بطلا شجاعاً قيل انه شهد القادسية وكان قد غلب الاشعت بن قيسعلى شرق كندة واستقدمه معاوية قبل صفين يستثيره وقد قال الشبي ان عمر استعمل شرحبيل بن السمط على المداين واستعمل اباه بالشام فكتب الى عمر انك تأمر ان لايفرق بين السبايا واولادهن وانك قد فرقت بيني و بين ابني فألحته بابنه اه [غتصر الذهبي من وفيات سنة اربين] وقال الحافظ ابن حجر في الاصابة في ترجته شهد القادسية ثم نزل حمس قسمها منازل وذكر خليفة انه كان عاملا لمعاوية على حصنحواً من عشرين سنة وقال ابو عمر شهد صفين مع معاوية وله بها اثر عظيم وذكره ابن حبان في الصحابة وقال كان عاملا على حمس وماتبها وقال كان عاملا على حمس وماتبها وقال كان عاملا على حمس وماتبها وقال غيره سنة انتين وراد بن.

## ولاة حلب وقنسرين من سنة [١٦] الى [٢٠]

في السنة التي فتحت فيها قنسر بن وحلب تولى امر هما كل من ابي عبيدة وخالد ابن الوليد رضى الله عنها قال في زبدة الحلب ثم ال ابا عبيدة استعل على قنسر بن حبيب بن سلمة بن مالك وطن ابو عبيدة سنة ثمان عثرة فاستخلف على عمله عياض بن غنم وهو ابن همه وخاله وكان جواداً مشهوراً بالجود فقال الى لم اكن منيراً امراً قضاه ابو عبيدة ومات عياض سنة عشر بن فامر ممروضي الله عنه على حسو وقنسر بن سعيد بن عامر بن خذم الجمعى ومات سنة عشر بن الله عنه على حسو وقنسر بن حبيب بن مسلمه بن مالك

قال فى عتصر الذهبى حبيب بن مسلمة القرشي له صحبة وهو الذى افتتح المبينية زمن عثمان ثم كان من خواص معاوية وله معه آثار محودة شكرها له معاوية يروي ان الحسن قال ياحبيب رب مشير لك فى غير طاعة الله قال اما الى ابيك فلا قال بلى والله لقد حااوعت معاوية على دنياه وسارعت في هواه فثن كان قام بك فى دنياك لقد قعد بك فى دينك وليتك اذ اسأت الفعل احسنت القول قيل توفي سنة اثنتين وقيل سنة اربع واربين وكان شيريناً مطاعاً معظها اه وفي الاصابة كان حبيب بن مسلمة عباب الدعوة ولم يزل مع معاوية في حروبه وحجهه الى ارمينية والياً فات بها سنة اثنتين واربعين ولم يبلغ خسين

## ترجمة سعيد بن عامر

قال في مختصر الذهبي سعيد بن عاصر بن خذيم الجمحى من اشراف خذيم بنى جمح له صحبة ورواية ذكر ابن سعيد انه شهد خيبر قال حسان بن عطية بلغ عمران سعيد بن عاصر وكان قد استعمله على بعض الشام يعني حمس اسابته حاجه فارسل آليه آلف دينار فقال لزوجته الانسطي هذا المال لمن يتجر لساً فيه قالت نعم نحرج وتصدق به وذكر الحديث وروى يزيد ابن ابى زياد ان عمر ارسل الى سميد بن عامر آلي مستعملت على هولاء تسير بهم الى ارض المدو فتجاهد بهم فقال ياعمر لانفتني قال والله لاادعكم جملتموها في عنهى ثم تخليتم عني أنما ابدئك على قوم لست بافضلهم اهمن وفيسات سنة عشر بن وذكر بن الاثير وفاته في هذه السنة وقبل سنة تسع عشرة وقبل سنة احدى وعشرين وتال شهد فتح خيبر وكان فاضلا وكان على حص حتى مسات وعبره ار بمون سنة اه

#### ولاية عمير بن سعد من سنة ٢٠ الى ٢٦

قال في زيدة الحلب بعد ان مسات سعيد بن عامرامرعمر مكانه عيربن سعد بن . عبيد الانصاري على حمس و قنسر بن ومسان عمو رضى الله عنه مقتولا فى ذي الحجة سنة ثلاث وعشر بن وعمير بن سعد على حمس وقنسر بن ومساو ية على مشتق والسواحل وانطاكية فرض عمير في امارة عثمان مرصناً طال به فاستمني عثمان واستأذنه بالرجوع الى اهله فاذن له وضم حمس وقنسر بن الى ماو ية سنة ست وعشرين فاجتمع ولاية الشام جميمها على ماوية لسنتين من خلافة عثمان .

قال في مختصر الذهبي عمير بن سعد ابن شهيد بن قيس الانصاري الاوسى كان من زهاد الصحابة وفضلائهم روى عنه ابنه محمود وابو ادر يس الخولاني وكثير بن مرة وغيرهم وكانب يسديه عمر نسيج وحده ولاد عمر حمس بعد سعيد بن عام بن خذيم فيقى على امرتها حتى قتل عمر شم نزعه عثانب:

قال الحسن بن ابي الحسن كان عمر بعث عبير بن سعد اميرًا على حمس فاقام بهما حولًا فارسل اليه عمر وكتب اليهبسم اللهالوجن الرحيم من عمر بن الخطاب الى عمير بن سعد السلام عليك فاني احمد اليك الله الذي لاشر يك له واشههد ان محداً عبده ورسوله وقد وليناك شيئا من المرالسة ين فلا ادري الصنعت اوفيت بمهدنا ام خنتنا فاذ! انالث كتابي هذا ان شاه الله فاحل اليناماقبلكسن في المسلمين ثم انبل والسلام عليك قسال فساقبل عمير ماشياً من حمس بيده عكازة واداوة وقصة وجراب كثير الشمر فلما قدم على عمر قـــال له ياعاير ماهـلما الذي اري من سوءحالك اكانت البلاد بلاد سوء ام هذه خديمة منك قال عميريا بمر ابن الحَمَابِ الم ينهك الله عن التجسس وسوء الظن الست ترافي طاهر، الدم صحيح البدن وممي الدنيا بقرابها قال عمر مامعك من الدنيا قال مزودي اجعل فيه طمامي وقصعة آكل فيها ومعى عكازتي هذه اتوكأ عايها واجاهد بها عدواً ان لقيته و اقتل بها حيةان/قيتها فما بقي من|ادنيا قال صدقت فأخبرني احالمن خلفت من المسلمين قال يصلون ويوحدون وقد نهىالله أن يسأل عماورا. ذلك تال . اصنع اهل المهد تال عدير اخذنا منهم الجزية عن يد وهم صاغرون قال فها صنعت بما اخذت منهم قال وماانت وذاك يا عمر ارسلتني امينا فنظرت لنفسي وايم الله لولااني أكره ان انحك لم احدثك يا امير المؤمنين قدمت بلاد الشام فدعوت المسلمين وامرتهم بما حق لهم علىٌّ فيما افترض الله تعالى عليهم ودعوت اهل السهد فحلمت من عسهم (١) فأخذناه منهم ثم رددناه على فقرائهم ومجهو ديهم لم ينلك من ذلك شيٌّ فلو مالك بلناك إله وذكر حديثاً ولو يلاُّ مَنكر ا(٢) قال المفضل لدلائيزهادالا تصارتلاته إبوالدرداء وشداد بناوس وعمير بن سمداه [ 1 ] هَكَمْنَا فَى الْأَصَلَ ( ٣ ) الحَديث المُنكر هو الذي انفرد به واورِ لم يبلغ رتبة من يحتمل تفرده .

<sup>16 6 1 2</sup> 

وذكر ، قبل ذلك في فصل من تونى في خلافة عمان وقد كانت وفاة عمان رضى الله عنه سنة خس وثلا ثين وفي الا صابة قال الواقدي كان عمر يقول و ددت ان لى رجالا مثل عمير بن سعد استعين بهم على اعمال المسلمين و اخرج ابن منده بسند حسن عن عبد الرحمن بن عمير بن سعد قال قال لى ابن عمر ما كان بالشام افضل من ابيك ،

## ولاية حبيب بن مسلمه بن مالك من سنة ٢٦ الى ٤٢

قال في زبدة الحلب بعد ان اجتمعت ولاية الشام جميعها على معاوية لسنتين.ون خلافة عُمَان ولى معاوية حبيب بن مسلمة بن مالك الفهرى على قنسرين وكان يسمى حبيبالروم لكبثرة غزودلهم وماتءثمان رضى اللهعنه مقتولاً فيذى الحجة سنة خمس والاثين والشام مع مصاوية وحبيب على قنسر بن من تحت يده بم تال بمد ذَكره لخلا فة على رضى الله عنه وبو يم مساوية بالخلا فة سنة احدى واربعين فممر معاوية تنسرين فأفردها عن حمس وقيل أعافيل ذلك ابنهيزيه وصار الذكر في ولاية قنسر ين ووظف معاوية الخراج على قنسر ين اربعماية الف وخسين الف دينار وحلب الخلفاءن بني امية لمتامهم بالشام وكون الولاة في ايامهم بمذلة الشرطة لا يستقلون بالأمور والحروب اهقال البلاذري في فتوح البلدان نقل معاوية بنابي سفيان الى انطاكية في سنة ٤٢ جماعة من الفرس واهل بعلبك وحمص ومن المصريين فكان منهم مسلم بنعبدالله جدعبدالله بن حبيب بن النعان بن مسلم الانطاكى وكان مسلم قتل على باب من ابو اب انطأكية يسرف اليوم بباب مسلم وذلك ان الروم خرجت من الساحل فأناخت على انطاكية فكان مسلم على السور فرماه علج محجرفتتله. وترجمة حبيب بن مسلمة تقدمت عندذكر ولايته الأولى

## [ ولاية عبد الرحمن بن خالد بن الوليد من سنة ٤٣ الى ٤٦ ] ذكر ذلك في سالنامة ولاية حلب

#### ترجته

قــال في مختصر الذهبي عبد الرحن بن خـالد بن الوليد بن المنيرة المخرومي ادرك النبي صلى الله عليه وسلم ورآه وشهد اليرموكمع ابيه قال سمد وكان عمره يومنذ ثمان عشر سنة وسكن حمس وكان احد الأبطال كأبيه وكان معه لواء مماوية يوم صفين وكائب يستعمله معاوية على غزو الروم وكان شريفا شجاعا ممدحاً قال ابو عبيد وغيره توفى سنة ست واربعين اه قال ابن الأثير وكان سبب موته انه كان قد عظم شأنه عنداهل الشـــام ومالوا اليه لما عند هم من آثار ابيه ولننائه في بلاد الروم ولشدة بأسه لمحافه معاوية وخشى منه واصر ابن اثال النصراني ان بحتال في قتله وصنمن له ان يضع عنه خراجه ما عــاش وانب يوليه خراج حمص فايا قدم عبدالرجن من الروم دس اليه ابن اثال شربة مسمومة مع بعض نما ليكه فشربها ذات مجـ من فوفى له معاوية بما ضمن له وقدم خالد بن عبد الرحمن بن خالدالمدينة فجلسيومًا لى عروة بن الزبير فقال له عروة مافعل ابن اثال فقام من عنده وسار الى حمس فقتل ابن اثــال فحمل الى معاوية فحبسه اياماً ثم غرمه ديته ورجم خالد الى المدينة فأتى عروة فقال عروة مافعل ان اثال فقد قد كفيتك ابن اثال ولكن ما فعل ابن جرموز يعني قاتل الزبير فسكت عروة اه وفي الأصابة ان القابل لأبن اتال كان المهاجرين خالد اخا عبد الرحمن بن خالد قال كان الهاجر بنخالد بلنهان ابن اثال الطبيب وكان نصرانيا دس على اخيه عبد الرجن سما فدخل الى الشام واعترض لا بن آثال فقتله ثم لم بزل مخالفا لبني امية وشهد مع ابن التربير القتال بمكة وكان قتل

ابن اثال لعبد الرحن بن خالدبالهم بحمساه

ولاية مالك بن عبد الله الخثعمي من سنة ٤٧ الى ٥٠ ذكر ذلك في سالنامة حلب

وجته

قال في مختصر الذهبي مالك ابن عبد الله الختممي ابو حكيم الفلسطيني المعروف عالك السراياقبل له صحبة قدم على معاوية برسالة عثمان وقاد الصوائف اربعين سنة وكسر فيا قيل على قبره اربعون لواء وكان صواءً قواماً شتى سنة ست وخسين بأرض الروم وعاش بعد ذلك اه وفي الأصابة في اسماء الصحابة عن على بن ابي جميلة قال ماضرب ناقور قط بليل الا ومالك قد جمع عليه ثيابه يصلى في مسجد بيته وفضائله كبرة اه

ولاية بسر بن ابى اربطاه من سذة ٥٠ الى ١٥ ( وفضالة ابن عبيد من سة ٥١ الى سنة ٥١ وبسر بن ابى ارطساة مرة ثانية )

ذكر ذلك في المالنامه

ترجمة بسبر

قال في مختصر الذهبي بسر بن ابى ارطاه عمير بن عوبحر بن عمران ابو عبد الرحن اامامرى القردى نزل دمشق قال الواقدي ولد قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم بسنتين ولم يسمع منه شيئًا وعليه احمد وابن معين وقال ابن يونس كان صحاباً شهد فتح مصر واله بهدا دار وحمام وكان من شيعة مصاوية وولي الحجاز واليمن له فضل فعال قبيحة وقال صاحب الأصل كان اميرًا معربًا بطلاً

شجاعا فاتكاً ساق انعساكر اخباره في تاريخه والصحيح انه لا صحبة له روى إن سعد عن عطاء بن ابي مروان قال بعث معاوية بسر ابن ابي ارطاه الى الحجاز واليمنفقتل من كان في طاءت على واقام بالمدينة شهراً لايقال له هذا ممن اعان على قتل عُمَان الاتناه ويروى عن الشعبي ان بسرًا هدم بالمدينة دورًا كثيرة وصمد المنبر وصاحيادينار شيخ سمحهد بههمنابالا مسءالهل يننى عمانيااهل المدينة لولا عهدامير المؤمنين ماتركت بهاعتلما الاقتلته ثم مضى الى اليمن وقتل بها ولدين صبيين مايحين لعبد الله من عباسوكان عبدالله واليسا على اليمن من قبل على وفتل من همدانآكثر من مأتين وقتل من اله "بناء طائفة وبقي الىخلافة عبد الملك اه وقسال ابو الفيداء في حوادث سنة اربيين وفي هذه السنة سير معاوية بسر بن ارطاه في عسكر الى الحجازفاتي المدينة وبها ابو ايوب الأنصاري عاملاً لعلى فهرب ولحق بعلى ودخل بسر المدينة وسفك فيها الدماء واستكره الناس على البيعة لمساوية ثم سار الى اليمن وقتل الوفا من الناس فهرب منه عبيد الله ابن عباس عامل على باليمن فوجد لمبيدالله صبين فذبحها واتى في ذلك بعليمة فقالت امها وهي عائشة بنت عبد الله المدان تبكيهها .

يامن احس بابني اللذين هما من السفام فنعي اليوم مزدهف يامن احس بابني اللذين هما قلي وسمى فقلي اليوم مختطف من ذلا اذ غدا السلف ببثت بسرا وماصدت ما زعموا من افكهم ومن القول الذي الذي مدلحة من الشفار كذاك الاثم يقترف احتى على ودجى ابني مرهفة من الشفار كذاك الاثم يقترف قال في الاصابة مات ايام مماوية وقبل بقى الى خلافة عبد الملك بن مروان

وقيل مات في خلافة الوليُّد سنة ست وثمانين اه

## ترجمة فضاله بن عبيد

قــال في مختصر الذهبي فضالة بن عبيدابو محمد الانصاري قاضى دمشق كان احد من شهد بيمة الرضوان ووثى الغزو لماوية ثم ولي قضــاء دمشق وناب عرف مماوية بها روي عنه عبد الله بن مخيريز وعبد الرحمن بن جبير بن نتير وجاعة توفى سنه ثلاث وخسين قاله المدانى وقال خليفة سنة تسع وخسين اه

ولاية سفيان بن عوف من سنة ٢ ه الى ٢ ه ذكر ذلك في السالنامة

#### رجته

قال في مختصر الذهبي سفيان بن عوف الأزدى النامدى الأمير شهد فتح دمشق وولي غروالصائفة لماوية توفى مرابطاً بأرض الروم سنة ائنتين وخسين ولاصحبة له اه هكذا ذكر هنا تاريخ وفاته وذكر في السالنامة انه تولى امرة حاب مرة ثانية من سنة ٥٥ الى سنة ٦٥ واذا تحققت اي القولين اصبح الحقته والا فليحرر . اقول ثم رأيت بعد ذلك في الأصابة في اسماء الصحابة في ترجمته مانصه ذكر خليفة انه مات سنة ثلاث وخسين وابو عبيدة سنة اثنتين والواقدى سنة اربع فاقد اعلم اه فعلى هذا يكون لاصحة لما ذكره في السالنامة انه وليها من سنة ٥٥ الى ٥٦ وفي الأصابة روي ابن عائد بسنده عن بعض اشباخه فالكنا مع سفيان ابن عوف سائرين بأرض الروم فأغار على باب الذهب حي خرج اهل القسطنطينية فقالوا والله ماندري اخطأ تم الحساب ام كذب الكتاب ام استمحاتم المقدر فأنا وانتم نعلم انها ستفتح ولكن ليس هذا زمانه اه

وقال ابو الفدا فى سنة تمان واربعين سير معاوية جيشا كتيفاً مع سفيات ابن عوف الى القسطنطينية فأوغلوا في بلاد الروم وكان فى ذلك الجيش ابر عباس وعمرو ابن الزبيروابو ايوب الانصاري وتوفى فى مدة الحصار ابو ايوب الانصاري ودفن بالقرب من سورها اه

ولاية عمل بن عبل الله المتعفى من سنة ١٥ الى ٥٣ فنات ذكر ذلك في السالنامة قال ابن الأثير في حوادث سنة ١٥ فيها كاستخروة سفيان ابن عوف الأسدى الروم وشتى بأرضم وتوفي بها في قول فاستخلف عبد الله ابن مسمدة الفزاري وقيل ان الذي شتى هذه السنة بأرض الروم بسر بن ابى ارطاقومه سفيان بن عوف ( الذي تقدم ) وغزا الصائفة هذه السنة محمد بن عبد الله الثقن

( ولاية عبد الرحن بن ام الحكمر الثقفي من سنة ٣٥ الي ٤٥ )

ذكر ذلك فيالسالنامة وقال ابن الاثير فيحوادث سنة ٥٣ فيهاكان مشتى عبدالرحن بن ام الحكم الثنني بأرض الروم اه

ولاية ممد بن مالك ومعن بن يزيد السلمي من سنة ٤٥ الى ٥٥

ذكر ذلك في السالنامة وقال ابن الاثير في حوادث سنة ٥٤ فيهاكات مشتى محمد بنءالك بأرض الروم وصائفة منن بن يزيد السلمى ترجمة معن بن يزيد السلمى اما محمد بن مالك فلم اقف له على ترجة واما معن بن يزيد فقد ترجمه الحافظ ابن حجر في كتابه الأصابة في اسماء الصحابة فال معن بن يزيد بن الأخنس بن حبيب السلمى ثبت ذكره في صحيح البخاري من طريق الي الجوبرية الجرى عن معن بن يزيد قال بايت النبي صلى الله عليه وسلم انا وابي وجدي وخاصت اليه فأفلحني وخطب علي فا تكحني وكان ينزل الكوفة و دخل مصر ثم سكن دمشق وشهد وقعة مرج راهط مع الضحاك بن قبس في سنة اربع وخمين ويقال انه كانمع معارية في حروبه قال ابن عساكر شهد فتح دمشق وكان به سكن عند محمر بن الخطاب وذكره ابوزرء الدمشتي فيمن سكر الشام وقتل بمرج راهط. وذكر محمد بن سلام الجمحي ان معن بن يزيد قال لماوية ما ولدت قرشي شهرا منك قال لم قال لا لك عودت الناس عادة بسي في الحام أن بهم قد طلوها من غيرك ناذاهم صرعى فقال وبحك لقد كنت البها قتيلاً اه ببعض اختصار

( ولا يم سفيان بن عوف مر لا ثانية من سنة ٥٥ الى ٥٦) هكذا ذكر في السالنامه وانظر ترجته التي قدمناها آنفاً وقال ابن الأثير في حوادث سنة ٥٥ في هذه السنة كان مشتى سفيان بن هوف الازدى في قول. وقيل ان الذى شتى في هذه السنة عمرو ابن محرز وقيل بن عبدالله بن قيس الفزارى وقيل بل مالك بن عبدالله اه وقد منا مافيه في الكلام على ولايت سنة ٥٢ بل مالك بن عبدالله اه وقد منا مافيه في الكلام على ولايت سنة ٥٢

( ولاية جنادة بن ابي امية من سنة ٥٦ الى سنة ٥٧) قال ابن الاثير فيحوادث سة ٥٦ فيهاكان مشى جنادة بن اميه بأرض الروم قال في مختصر الذهبي جنادة بن ابي الية الأزدي الدوسي لمصحبة وروى هن معاذ وأبى الدردا، وعبادة بن الصامت وعمر بن الخطاب روى عنه ابنه سليمان ويشر بن سعيد وعباهد ورجاء بن حيوه وآخرون . ولي البعرين لماوية وشهد فتح مصر وادرك الجاهلية وعده ابن سمد واحد المجلى وطائفة فى تابعي الشام قال بعضهم وهو الحق. قال ابن يونس توفى سنة ثمانين وقال المداني سنة خمس وسبعين وتابعه يحي بن معين وقال الحيثم بن عدى سنة سبع وسبعين وقال على بن عبد الله آلتيمى سنة ست وثمانين اه

قال ابن الاثير في حوادث سنة ٥٦ فيها كان سنى جنادة ابن أمية بارض الروم « ولا يمة عبدالله بن قيس من سنة ٧٥ الى ٥٨ »

قال ابن الا° ثیرفی حوادث سنة ٥٧ فیهاکان مشتی عبدالله بن قیس بأرض الروم ترجمته

قال في الأصابة عبدالله بن قيس حليف بني فزارة الحارثى لهادراك (اى صحبة) وكان مساو ية يرسله في غزو البحر فنزا خمسين غزوة مابين صائفة وشساتية لم ينكب فيها ولم ينرق معه احد الىان قتل سنة ثلاث اواربع وخسين ذكره الطبرى في تاريخه وكان اول ماغزا سنة سبع وعشرين اه

انول لعلولايته كانت قبل ذاكاوان وفاته تأخرت عن سنة تلاث اوادبع وخسين « ولا ية مالك بن عبك الله الخثعمي مرة ثانية من سنة

#### ۸ه الى سنة ٦٦ »

ذكر ذلك في السالنامة وقد تقدمت ترجمته أنما في السالنامة لم يقيده في ولايته الأولى بالختمسي بل قيده في الثانية والظاهر أنه هو . قال ابن الاتير في حوادث سنة ٥٨ في هذه السنة غزا مالك بن عبدالله الختمسي ارض الروم أه وقال في حوادث سنة ٥٩ في هذه السنة كان مشتى همرو بن مرة الجهنى بأرض الروماه فعلى هذا يكون ما ذكره في السالنامة من ان ولاية مالك ابن عبد الله من سنة ٥٨ الىسنة ٦٦ فيه شك وابن الاثير لم يذكر من شتى اومن غزا الصائفة في هذه السنين

# (ولاية عبد الملك بن مروان من سنة ٦٦ الى ٧٣)

هكذا في اسالنامة والصحيح انه تولى هذه البلاد قبل ذلك مروان والدعبد الملك فني تاريخ المخلفاء للجلال السيوطى في رجمة عبدالله بن الزبير رضي الله عنه لما مات يزيد بن مصاوية في ربيع الأول سنة اربع وستين ٦٤ بويع لأبن الزبير بالخلافة واطاعه اهل الحجاز والمين والعراق وخراسان ولم يبق خارجاً عنه الا الشام ومصر فأنه بويع بهما معاوية بن يزيد فلم تعلل مدة خلافته. قبل شهران وقبل اربعون يوماً فلما مات اطلع اهلها ابن الزبير و بايموه ثم خرج مروان بن الحكم فغلب على الشام مصر واستعرالي ان مات سنة خس وستين في رمضان فتكون مدة ولايته سنة ونحو ثلاثة اشهر وقد عهد المي ابنه عبد الملك قال الذهبي الأصح ان مروان لا يعد في امراء المؤمنين بل هو باغ عبد الملك على ابن الزبير ولا عهده الى ابنه بصحيح واتما صحت خلافة عبد الملك من حين قتل ابن الزبير ولا عهده الى ابنه بصحيح واتما صحت خلافة عبد الملك من حين قتل ابن الزبير ولا عهده الى ابنه بصحيح واتما صحت خلافة عبد الملك من حين قتل ابن الزبير ولا عهده الى ابنه بصحيح واتما صحت خلافة عبد الملك من حين قتل ابن الزبير ولا عهده الى ابنه بصحيح واتما صحت خلافة عبد الملك من حين قتل ابن الزبير ولا عهده الى ابنه بصحيح واتما صحت خلافة عبد الملك

#### 400-

قال الجلال السيوطى في تاريخ الحلفاء عبدالملك بن مروان بن الحكم بن ابى العاص ابن امية ابن عبدشمس بن عبدمناف بن قصي بن كلاب بن الوليد ولد سنة ست وعشرين بو يع بسهدٍ من ابيه فى خلافة ابن الزبير فلم تصبح خلافته و بھىمتغلبًا على مصر والشمام ثم غلب على العراق وما والاها الى ان قتل ابن الزبير سنة تلاث وسبعين فصحت خلافته من بومثذ واستوثق له الا<sup>م</sup>مر الخ

(ولاية عمد بن مروان من سنة ٧٣ الى سنة ٧٧)

( ثم الوليد بن عبد الملك من سنة ٧٧ الى سنة ٨٥ )

( ثم محمد بن مروان مرة ثانية من سنة ٨٥ الى سنة ٨٦ )

هكذا ذكر في السالنامة ويستفاد من ابن الأثير من حوادث هذه السنين الوليد تولى ائرة هذه البلاد من سنة ٧٧ الى ٨٣ ثم تولاها حمد بن مروان من سنة ٨٢ الى سنة ٩٠ قال في زبدة الحلب تولى الوليد بن عبد الملك الحلافة سنة ٨٦ ومحد بن مروان على ولايته فيا زال كذلك الى ان عزله الوليد بن عبد الملك في سنة ٩٠ وولى مكانه الخاه مسلمة بن عبد الملك اهوقال ابن الاثمير في حوادث سنة ٩٠ وفيها عزل الوليد عمه محد بن مروان عن الجزيرة وارمينية واستمل عليها الخاه مسلمة بن عبد الملك

#### وجمته

قال في مختصر الذهبي محمد بن مروان بن الحكم ابن ابي العاص الأموى الأمير سم ابساء وعنه الزهرى وغيره ولي الجزيرة لاخيه عبدالملك وامه ام ولد . روى الاصمى عن عيسى بن عمر قسال كان محمد بن مروان قويا في بدنه شديد البأس فكان عبدالماك محسده على ذلك وكان يفعل اشياء لايزال براها منه فلما استوثق الاثمر لعبد الملك جعل يبدي له الشي مما في نفسه و يسامله بما يكره فلما رأى محمد ذلك تهما للرحيل الى ارمينية واصلح جهازه ورحل ابله و دخل يو دع اخاه فقال له ما بعثك على ذلك فانشأ يقول

واندك لاترى طرداً لحر كالصاق به بعض الهوان فلوكنا بمثرلة جميماً جريت وانت مضطرب العنان فقال اقسمت عليك الاما اقت فوالله لا رأيت مكووها فأقام ولمحمد قد وقعات ومصافات مع الروم ذكرها ابن عائذ وغير موهو والد مروان الخليفة قال خليفة توفى سنة احدى وماثة اه

#### [ ذكر بناء حصن سلوقيه ]

قال البلاذرى فى فتوح البلدان حدثتى جماعة من مشايخ اهل انطاكية منهم ابن برد الفقيه ان الوليد بن عبد الملك اقطع جنداً بأنطاكية ارض سلوقية عند الساحل وصير الناتر ( وهو الجريب) بدينار ومُدَّىْ قَح فمرها وجرى ذاك لهم وبنى حصن سلوقية

(ولاية مسلمة بن عبد الملك من سنة ٩٠ على ماحققنا الى سنة ٩١)

> [وولاية عبد العزيز بن الوليد من سنة ٩١ الى ٩٦] وولاية مسلمة بن عبد الملك منها الى سنة ٩٣ مرة " ثانية وولاية عباس بن الوليد من سنة ٩٣ الى سنة ٩٩ ترجمة مسلمة بن عبل الملك

قال فى مختصر الذهبي مسلمة بن عبد الملك بن مروان بن الحكم الأمير ابو سميد وابو الأصبع الأموى ويسمى الجرادة الصفراء سمع عمر بن عبد العزيز وروى عنه معاوية بن صالح ومجى بن يحى النسانى ولهدار بدمشق ولي غزو القسطنطينية لاخيه سليمان وغزا الروم مرات وكان بطلاً شجاعا مهيباً له آثار حميدة وقد ولي

لأخيه يزيد اصرة المراتين ثم عزل وولي ارمينية حفظاً لذلك الثغر واول ما ولي غزو الروم في آخر دولة ابيه افتتح ثلثة حصون وفي سنة تسع وثمانين غزا عمورية والتقى بالمشركين فهزمهم وفيستة تسعين افتتح خسة حصون وفي سنة احدى عزل محدين مروان عن ارمينية واذربيجان بسلة فنزا مسلمة الترك حتى بلغ الباب من ناحية اذربيجان فافتتح مدائن وحصونا ثم افتتح سندرة ثم حج بالناس ثم افتتح بعد ذلك فتحا كبراً وشهد غير مصاف ولما بلغ مسلمة حديث لتفتحن القسطنطينية ولنم الأمير الميرها حدثه به بشر الننوى وقبل الختمي غزاها. ومن كلامه ان افل الناس هما في الدنيا اظهم هما في الآخرة. وقال سعيد بن عبد المزيز اومى مسلمة بثلث ماله لطلاب الأدب وقال أنها وطاحة مجفو اهلها والوايد بن يزيد بن عبد الملك في رئاه

اقول وما البعد الا الردى امسلم لا تبعدت مسلمه فقد كنت نوراً لنا في البلاد مضيئاً وقد اصبحت مظلمه والمستمدة والمتين عن الجمعة

و المستخدم مو المنافحتي اليفيت المادي البيفين عن المعملة توفي سنة عشرين والمادي وعشرين والل في زبدة الحلب وكان الكثر متام مسلمة بالناعورة وبني فيها قصراً بالحجر الأسود الصلد وحدنا بقى منه برج الى زماننا هذا اه وفي المجم الناعورة الوضع بين طبوبالس [مسكنة] بينه وبين حلب ثمانية اميال. وقال البلاذري قالو اكانت ارض بغراس السلمة بن عبد الملك فوقفها في سبيل البر وكانت عين الدور ومجيرتها له ايضاً اه عبد المنز بن الوليد ﴾

قال في مختصر الذهبي عبد النزيزين الوليد بن عبد الملك بن صروان الأثمير ابو الأصبع الاثموى وهو ابن اخت عمو بن عبد العزيز سعى ابوه الوليد في خام سليمن من السهد وتولية عبد العزيز هذا ظم يتم له مارامه وقد ولي نيابة دمشق لابيه وداره بناحية الكشكية قبلى دار بطيخ الشيقة وله ذرية بالمرج بقرب الجامع روى عن مالك بن انس قال اداد الوليد ان يبايع لأبنه فأداد عمر بن عبد العزيز على ذلك قال ياامير المؤمنين بيعة في اعناقنا فأخذه الوليد وطين عليه ثم فتح عنه بعد ثلث فادركوه وقد مالت عقه قال ابو زرعة فكان ذلك الميل فيه الى ان مات وحكى نحوه محمد بن سلام الجمعى الاانه قال نحتى بمنديل حتى صاحت اخته امالبنين فشكر سليمن لعمر وعهد اليه بالخلافة وقد حج عبد العزيز بالناسسة ثلاثة وتسمين وغن الروم سنة اربع وتسمين وكان من ألباء بنى امية وعقلائهم عن عامر بن شبل عن عبد العزيز بن الوليد ان عمر بن عبد العزيز عن الوليد الم عرب بن عبد العزيز الى دمشق بخاء الخبر بأن عمر بن ما نازعتك. قال عاص انا بمن سارم عبد العزيز الى دمشق بخاء الخبر بأن عمر بن عبد العزيز الى دمشق بخاء الخبر بأن عمر بن عبد العزيز الى دمشق بخاء الخبر بأن عمر بن عبد العزيز الى دمشق بخاء الخبر بأن عمر بن عبد العزيز الى دمشق بخاء الخبر بأن عمر بن عبد العزيز الى دمشق بخاء الخبر بأن عمر بن عبد العزيز الى دمشق بخاء الخبر بأن عمر بن

## ترجمة العباس بن الوليد

قال في عنصر الذهبي العباس بن الوليد بن عبد الملك بن مروان بن لحكم إبو الحرث الأموى كان من الأبطال المذكورين والاسخياء الموصوفين وكان يقال له فارس بني مروان استعمله ابوء على حمس وولي المغازي وافتتح عدة حصود ولكنه كان ينال من عمر بن عبد الدريز لجهله وقد مات في سجن مروان بر محداه

( ولاية هلال بن عبل الاعلى في سنة ٩٩ ) [ وولاية الوليد بن مشام الميطىمنها الى سنة ١٠١ احدي وماثة ] قال في زيدة الحلب وابط سليان بن عبد الملك بمرج دابق ألى ان مات به سنة تسم وتسمين وولي همر بن عبد العزيز فكان آكترمقامه بخناصرة الأحص وولى من قبله على قنسر بن هلال بن عبد الأعلى ثم ولى ايضاً عليها الوليد بن هشام الميطى على الجند وتوفي عمر بدير سممان من ارض معرة النمان يوم الجمعة لخس بقين من رجب سة احدى وماثة اه قال في معجم البلدان دابق بكسر الباء وقد روى بفتحها و آخر وقاف قرية قرب حلب من اعمال اعزاز بينهاويين حاب اربعة فراسع عندها مرج معشب نره كان ينزله بنو مروان اذاغروا الصائفة الى تفر مصيصة وبه قبر سليان بن بن عبد المنك بن مروان وكان سليان قدعسكر بدابق وعزم ان لايرجم حتى تفتح القسطنطينية او تؤدى الجزية فشتى بدابق شناه بمدشتاء اذركب ذات عشية من يوم جمعة فربالتل الذي يتال له تل سليان اليوم فرأى عليه قبراً فقال من صاحب هذا النبر قالوا هذا تبر عبدالله بن سافع ابن عبدالله الأكبر بن شيبة بن عُمَانَ ابن عبد الدار بن قصى بن كلاب النوثي الحجي فات هناك مقال سليان ياويحه لقدامسي قبره بدار غربة قال ومرض سليمان في أثر ذلك ومات ودفن الى جانب تبر عبدالله بن مسافع في الجمعة اللتي لميه او الثانية وبقربها قرية اخرى يقال لها ذويبق بالتصنير وقال الجوهرى دابق اسم بلد والأغلب عليه التذكير والصرف لأنه في الأصل الم نهروته يؤنث وقد ذكره الشهراه فقال عيسي بن سعدان عصرىحان

ناجوك ما بين الأحص ودابق بهنيكم ان الرقاد مضارقي الاطربت من النسيم الخافق من سفح جوشن كنتاول ناشق ناجوك من اقصى الحجاز وليتهم امضارقي حلب وطيب نسيمها والله مساخفق النسيم بـأرضكم وإذا الجنوب تخطرت انفاسهـا

بدايسق اذقيل المدورقريب ولم يملموا ان الفوآد نحيب وانشد ابن الاعرابي

لقد خاب قوم قلدوك امورهم رأوا رجلاً ضخيا فقالوا مقاتبل

وقال الحارث ابن الدؤلي

اقول وما شأني وسعد بن نوفل الا انماكانت سوابق عبرة فسهلا على قبر الـولـيد وبقعة

وشأن بكائي نوفـل بن مســاحق على نوفل من كاذب غير صادق وقبر سليهان المذي عند دابيق

وقال فى المعجم ايضًا خنــاصرة بايدة من اعمــال حلب تحاذي قنـــرين نحو البادية وهي نصبة كورة الأحص التي ذكرها الجمدي فقال. فقال تجاوزت الأحص وماءه . وقد ذكرها عدى بن الرقاع فقال

ف في في خناصرة الأحص وزادها وأذا البربيع تتبابعت أنواءه وذكرها المتنيُّ فقال

احب حصاً الي خناصرة وكل نفس تحب عيامسا اه قال الطوشوشي في كتابه سراج اللوك في باب سيرة السلطان قال رجاء بن حيوه بينا نحن بخناصرة اذا بامرأة تسأل عن دار عمر بن عبد المنريز رضي الله عنه فارشدناها الى الدار فرأت دارا مهشمة مقالت لخياط هناك استأذن لي على فاطمة امرأة عمر بن عبد العزيز قال فأدخلي وصوتي بها فانها تأذن لك فدخلت فلما ابصرت ما هناك قسالت جثت ارمَّ فقري من بيت الفقراء واذا رجل يعمل ف الطين فسألتبها عن امير المؤمنين فقالت هو ذلك يسمل في العاين فقسالت له ياامير المؤمنين مات زوجي وترك ثمان بنات فبكي عمر بكاء شديداً ثم قال لم ما تريدين قالت تفرض لين قال نفرض للكبرى مااسمها قالت فلانة فكتب

مقالت الحمد لله قال ماامم الثانية قالت فلانة فكتبها فقيالت الحمد لله حني كتب السابعة فقالت جزاك الله خيراً باامير المؤمنين فطرح القام من يده وقال لهما اما انك لوبوليت الحمد اهله لأتميناهن لك مرى السبع يواسين هذه الثامنة اه وقال فيه الجزء التامن من الاعاني حدثنا شعيب قال اخبرني ابن عمار بسندمان عمر بن عبد العزيز خطب مخناصرةخطبة لم يخطب بعدها هد الله واثنى عليه وصلى على نبيه ثم قال ايمها الناس آنكم لم تختموا عبثًا ولم تتركوا سدىً وان لكم معادا يتولى الله فيه الحكم فيكم والفصل بينكم فحاب وخسرمن خرج من رحمة اللهالتي وسعت كل شيُّ وحرم الجنة التي عرضها السموات والأرض والحدواانِ الأمان غداً لمن حذر الله وخانه وباع قليلاً بكثير ونافداً بباق وخوفاً بامان الإثرون انكم فى اسلاب الهالكين وسيخلفها من بعدكم الباقون وكـذلك حتى ردوا الى خير الـوارثين ثم انكم فيكل يوم وليلة تشيعون غاديًا الى الله ورائحًا تد تشي نحبه وانقضى اجله ثم تضونه في صدع من الأرض فى بطـــــــ لحدثم تدعونه غير موسد ولا تمهد قد خلع الاسلاب وفارق الاحباب وتوجه للحساب .غنياً عما ثرك. ختيرًا الى مافدم وايم الله انى لأفول لكم هذه المقالة ولا اعلم عند احد منكم أكثر مما عندي واستغفر الله لي ولكم وما يبلغنا احد منكم حاجة يسمها ماعندنا الاسددنا من حاجته ماقدرنا عليه ولا احد يتسم له ماعندنا الاوددت انه بدئ به وبلحمني الذين ياونني حتى يستوي عيشنا وميشكم وابح الله لواردت غير هذا من عيش او غضارة لكان اللسان به وفي ناطقًا ذلولًا عالمًا بأسبسابه ولکنه من الله عز وجل کتاب ناطق وسنة عادلة دل ميهما على طاعبه ونهمى فيها عن مسيته ثم بكي فتاتي دموعه بأطواف ردائه ثم قرل فلم برعلى تاك الأعوراد بمدحى قبضه الله اليه رحة الله عليه اهم.

وقال فى المعجم [ دير سممان ] يقال بكسر السين وفتحها وهو دير بنواحى دمشق في موضع وبسأتين محدقة به وعنده قصور ودور وعنده قبر همر بن عبد العزيز رضى الله عنه ثم قال ودير سمان ايضًا بنواحي حلب بين جبل بني عليم والجبل الأعلى . اقول أن عمر بن عبد المتريز مدفون بدير سمعان الذي بنو احي طب كما تقلناه عن زبدة الحلب وقال الذهبي في العبر في حوادث سنة احدى وماثة فيها في رجب تو في الامام المادل امير المؤمنين وخامس الخلفاء الراشدين ابو حفص حربن عبد العزيز بن مروان الأموي بدير سمعان من ارض المرة وله اربعون سنة اه قال في المعجم قال فيه بمض الشمراء يرثيه

لايمدن قبوام العدل والدين ولا النخيل ولا ركض البراذين

قدقلت اذودعوك التربوانصرفوا قد غيبوا في ضريم الترب منفرداً بدير سمعان قسطاس الموازين من لم يحكن همه عيناً يفجرها وقال كئير

بها عمر الخيرات رهنا دفينها دوالح دجما ساخضات دجونها

ستى ربنا من دير سمعات حفرة صوابح من مزن ثقال خواديسا وقال الشريف الرضى الموسوي ياابن عبد العزيز لوبكت العي انت انقذتنـــا من السب والشة دير سماك لاغدتك العوادي

ن فتى من أمية لبكيتك م فلو امڪن الجـنرا لجزيتك خير ميت من آل مروان ميتك

اقتصر في العجم على هذه الأبيات التلائة واورد في عيون التواريخ مـــا قاله الشريف الرضى باكثر من ذلك فقال بعد البيت الأول

ه وات بطب ولم بزل بیتك

خبير اني اقسول قبد طبت والا

ف فلو امكن الجزاء جزيتك یت من ای اری وما حبیتك م البدن صرفاعل الفرى وسقيتك حفص فودي لو اني اوتيتك ان تدانت منك او نأيتك ن طرا وانني ما قليتك ربهم فساجتويتهم واجتبيتك بك من طارق الردى لفديتك

انت نزهتنا عن السب والقذ ولو اني رأيت قبرك لاستحي وقليل ان ليو نزلت عما دير سمان فيك مأوى الى انت بالذكر بين عيني وقلبي وعجيب اني قليت بني مروا قديما المدل منك لما نأى الجو فلو انی ملڪت دفاً لما نما واما هلال بن عبد الأعلى فأنى لم انف له على ترجمة

# ﴿ ترجمة الوليد بن هشام المعيطى ﴾

· قال فى مختصر الذهبي الوليد بن هشام بن مصاوية الأموي المبطى ابو يميش متولي قنسرين لممر بن عبد المنزيز عن ممدان بن ابي طلعة اليعمري وام الدرداء وعبدالله من محيرنز وعنه ابنه يميش والأوزاعي وصالح بن ابي الأخضر وسفيات بن عيينة . وصفه الواقدي بالنسك والدين واولا ذا ما امره عمر ووثقه ابن معین وقد ولی غزو الصائفة اه ( من وفیات مابین ۱۲۰ و ۱۳۰) قـــال في زبدة الحلب توقي عمر بـــن عبدالعزيز رضى الله تســـالى عنه ـ وولى بعده الخلافة يزيد بن عبد الملك والوليد بن هشام على قاسر ن وكانت مراثياً سأل عمر أن ينتص رزقه وكتب الى يزيد وهو ولي عهده أن الوليد بن هشام كتب الي كتاباً أكثر ظي انه تزين بما ليس هو عليه فانا اقسم عليك ان حدث بي حدث وافضى هذا الامر اليك فسألك ان ترد رزته وذكر

انی نقصته فلا یظفر منك بهذا فلما استخلف یز ید كتب الولید الیه ان عمر نقص رزق وظلمنی فغضب یز ید و عزله و اغرمه كل رزق جری علیه فی ولایة عمر ویزید كلمها ظم یل له عملاحتی مات ومات یز ید بن عبد الملك بالبلقاء فی شبان سنة خس ومایة والبلقاء كورة كبیرة بین منبج و حلب وهی من اعمال منبح قبلیها قرب وادي بطنان

## خلافة هشام بن عبد الملك

وولي الخلافه بمده اخره هشــام بن عبدالمك وتوفي سنة خمس وعشربن وماية . قال ابو الفرج الاصبهاني في الجزء الرابع من الاغاني

اخبرني عمي نال حدثنا احمد بن ابي حيشة نال ذكر بن ابي النطاح عن ابي اليقظان ان اسماعيل بن يسار دخل على هشام بن عبد الماك في خلافته وهو بالرصافه جالس على بركة له في قصره فاستنشده وهو برى انه يمدحه فأنشده

قصيد به التي يفتخر فيها بالنجم

ياربع وامة بالعنياء مر ريم ما بال حينحدت بزل المطى بهم كاننى يوم ساروا شارب سابت

حتى انتهى الى قوله

انی وجدك ماعودی بذی خور راصل كریم وعدي لایقاس به راهی به عداقوام ذوی حسب جعاجع سادة بلج مرازیة

عند الحفاظ ولا حوضى بمهدوم ولي لسائب كحدالسيف مسموم من كل قرم بتاج الماك ممموم جرد عتماق مساميح مطماعيم.

هل ترجمن اذا حبيت تسليمي

تحذى لنربتهم سيرأ بتقحيم

فؤآده قهوة من خمر داروم

بمن مثل كسرى وسابورالجنود سماً والهرمنان لفخر او لتعظيم وهم اذلوا ملوك الترك والروم مشى الضراغمة الأسد اللهاميم جرثومة قهرت عن الجراثيم.

اسدالكتائب يومالروع انزحفوا . يمشون في حلقالماذي سابغة هناكان تسثلي تنبي بأنب لنا

قال ففضب هشام وقال له ياعاض بظرامه اعلى تفخر واياي تنشد قصيدة تُمدح بها نفسك واعلاج قومك غطوء في الماء فغطوه في البركة حتى كاهتنفسه تخرج ثم اص بأخراجه وهو يشهر ونفاه من وقته فأخرج عن الرصافة منفياً قالوكانمبتلي بالعصبية للمجموالفخربهم فكانلايزال مضروبا محروما مطروداً اه قال في معجم البلدان في الكلام على الرصافة

الرصافة في مواضم كثيرة.منها رصافة هشام بن عبد الملك في غربى الرقة بينهما اربعة فراسخ على طرف البرية . بناها هشام لما وتم الطاعون بالشام وكان يسكنها في الصيف كذا ذكره بعضهم . ووجدت في اخبار ماوك غسان ثم ملك النمان الحارث بن الايهم ودو الذي اصلح صهاريج الرصافة وصنع صهريجها الاعظم وهذا يؤذن :أنها كانت قبل الاحلام بدهر ليس بالتصير . ولمل هشامًا عمر سورها او بني بها ابنية يسكنها .

وقال احمد بن يجي واما رصافة الشام فأن هشام بن عبد الملك احدثها وكانب ينزل فيها الزيتونة . قال الاصمعى الزوراء رصافة هشام وفيها دير عجيب وعليها سور وليس عندها نهر ولا عين جارية أنما شربهم من صهاريج عندهم داخل السور . وربما فرغت في اثناء الصيف فلاهل الثروة منهم عبيد وحمير يمضى احدهم الى الفرات النصر فيجئُّ بالمــاء في غداة غد لانه يمضي اربمة فراسخ اوثلاتةوبرجممثلها وعندهم آبار طول رشاءكل بثرمأة وعشرون

فراعاً وآكثر وهو مع ذلك ملح ردئ وهى في وسط البرية ولبى خفاجة عليهم خفارة يؤدونهما اليهم صاغرين . وبالجملة لولا حب الوطن لخربت . وفيها جماعة من اهل الثروة لانهم بين تاجر يسافر الى انطار البلاد ومنهم متهم فيها يعامل المرب وفيها سويق عدة عشرة ككاكين ولهم حذق في ممل الأكسية وكل رجل فيها غنيهم وفقيرهم ينزل الصوف ونسائهم ينسجن .

وذكرها ابن بطلان الطبيب في رسالته الى هلال بن المحسن فقال . وبين الرصافة والرحبة مسيرة اربعة ايام قال وهذا القصر يسني قصر الرصافة حصن دون دارالخلافة ببنداد مبني بالحجارة وفيه بيعة عظيمة ظاهرها بالفص المذهب انشأه قسطنطين بن هيلانة وجدد الرصافة وسكنها هشام بن عبد الملك وكان يفزع اليها من البق في شاطئ الفرات ونحت البيعة صهريج في الارض على مثل بناء الكنيسة معةو د على اساطين الرخـــام مبلط بالمرمر مملوء من ماء المطر وسكان هذا الحصن بادية اكثرثم نصارى ماشهم تخفير اتوانل وجاب المتاع والصماليك مع اللصوص وهذا التصر فيوسط برية مستوية السطح لايردالبصر من جوانبها الا الأفق ورحلنا منهاالىحلب فى اربع رحلات. وكان ابن بطلان كمتب هذه الرسالة في سنة (٤٤٠) وحدث برصافة الشام ابو سليمان محمد بن مسلم بن شهاب الزهري فروى عنه من اهلها ابو منيع عبيد الله بن ابي زياد الرصافي وكان ( ١) الحجاج من العلماء كان اعلم الـأس بخلق الفرس من رأسه الى رجاه وبالنبات . روى عنه هلال بن ابي العلاء الرقى وغيره وكانت ثقة ثبتًا حديثه في الصحيح ومات في سنة ٢٢١ قاله بن حبان وقال محمد بن الوليد اقمت مع الزهري بالرصافة عشر ساين. وقال مدرك بن حصين الاسدي وكان

<sup>(</sup>١) قال مسجح المعجم هكذا في الأصل وليحرر

قدم الشام هو ورجل من بنى عمه يقال له ابن ماهي وطمن ابن ماهي فكبر جرحه فقال .

بلادى وان لم يرع الا دريسها عاطرة والدين يهمي معينها وبيني وجعدياتها وقرينها من البحر موقوف عليها سفينها وللموت اخرى لايبل طعينها

هليك بن ماهى ليت عينك لم ترم وياذكرة والنفس خاتفة الردى ذكرت وابواب الرصافة بينها وصفيت والنهى الهني ولجة بدائبة للحفر فيها مجاجـة وقال جرير .

من رامتين لشط ذاك مزارا وكيّ النحوس وأسقيّ الامطارا طرقت جادة بالرصانة أرحلاً واذا نزلت من البلاد بمذل

# ﴿ ولايم الوليد بن القعقاع ﴾

قال في السالنامة ثم ولي سلمان بن الوليدالقعقاع البسى من سنة ١٠١الى سنة ١١٥

هذا سهو والصواب أن الذي تولى هو الوليد بن القطاع بن خليد العبسى وأما سليمان فهو سليمان بن عبد الملك وهو أبن اخت الوليد بن القطاع .

قال فى زبدة الحلب ثم عزل الوليد بن هشام المبيطى وولى على قلسر بن وعلمها خال ابيه سليمان وهو الوليد بن القدةاع بن خليد العبسى وقبل انه ولى عبد الملك بن القدةاع على قلسرين واليهم ينسب حيار بني عبس واليهم تنسب القدةاعية قرية من بلد الغايا ولما توفي هشام بن عبد الملك سنة خس وعشرين كما تقدم وولي الحلافة بعده الوليد بن يزيا بن عبد الملك وكان بينه

وبين الوليد بن الفتاع وحشة هرب الوليد بن القبقاع وفيره مرب بني لهيم فعاذوا بقبر يزيد بن عبد الملك فولى الوليد على قنسرين يزيد بن جمر بن حبيرة وهو على قنسرين ضديه واهله فات الوليد بن القنقاع في المبذاب

قال ابن جرير في حوادث سنة ١٢٦ وكان هشام ( دواية زيدة الجلب يزيد الجوم) استعمل الوليد بن الققاع على تنسرين وعبد الملك بن القبقاع على حس فضرب الوليد بن القبقاع مائة صوت فلها قام الوليد [ اي تولى الخلافة] هرب بنو القبقاع وعبد الملك بن القبقاع ورجلان معها من آل القبقاع اج قال ابن الأثير في حوادث سنة ١٠٢ كان ابن هبيرة بينه وبين الشقاع بن خليد العبسى تحاسد وكان بينها يوما كلام فقال له القبقاع باابن اللخناء من

خلید المبسی محاسد و کان بینها یوما کلام صال له الفظام یا این اللخناه من قدمك فغال قدمك انت و اهلك انجاز النوانی وقدمنی صدور الموالی فسكت القطاع یمنی ان عبد الماك قدمهم لما تروج الیهم فأن ام الولید وسلیمات ابنی عبد الملك بن مروات عبسیة اه

قال في السالنامة ثم ولي يزيد بن عمر بن هبيرة سنة ١٤٥ ثم ولي يمسرور بن الوليدسنة ١٢٦ ثم ولي عبدالملك بن كوثر الفنوي سنة ١٢٧

قدمنا ان الوليد بن يزيد ولى على قنسرين يزيد بن هبيرة وكانت وفاة الوليد سنة ١٢٦ وولي الحلافة بمده يزيد المقب بالناقس ولم يمتع بالحلافة بلمات من على المات من على المات من على المات يزيد قام بالامر بمده ابراهيم بن الوليد بن عبد الملك. فلم يتم له الامر فكان يسلم عليه تارة بالخلافة وتارة بالإمارة وتارة لايسلم عليه بواحدة منها فكث اربعة اشهر وقيل سبعين يوماً ثم سار اليه مروان بن محد الملك.

قال ان الاثير في حوادث سنة ١٢٧ في هذه السية سار مروان بن محمد الى الشام لحادية ابراهم بن الولية وكان السبب فيذلك ما قدد كرنا بمضهمن مسير مروان بعد مقتل الوليد وانكاره قتله وعابته على الجزيرة ثم مبايعته ليزيد بن الوليد وما ولاه يُزيدَ من شمَّلُ أَابِيُّه فلما مـات يَزيد بن الوليد سار مروان في جنود الجزيرة وخُلْفُ ابنَهُ عَبد الملك في جمّع عظيم بالرقة فلما انتهى مروان الى ﴿ قلسرين لقى بها نشر بن الوليد وكات ولأه أخوه يزيد قلسرين ومعه اخوه مسرور بن الوَّليَه فتصافُّوا ودعامُ مَهُوانَ الى بيمته قال اليه يزيه بن عمر بنَّ ﴿ هبيرة في القيسية واسلموا بشراً واخاه مسروراً فاخذهما حروان فحبسهما وسار معه الهل قدْسر بن متوجهاً الى حمل ثم ساق ابن الاثير بقية ماكان من العرب مروان الى ان استنب له الاثمر وبويم بالخلافة في ممشق .... قال في زبدة الحاب لما قبض مروان بن محمد على مسرور وبشر ابني الــوليد . قتلهها وولى على قندرين وحلب عبد الماك بن كوثر الفنوي وقال ابن الأثير في حوادث السنة المذكورة وفي هذه السنة خلم سليمان بن هشام مروان بن محمد وحاربه وكانب السبب في ذلك ما ذكرناه من قدوم

هشام مروان بن محمد وحاربه وكان السبب في ذلك ما ذكرناه من قدوم الجنود عليه وتحسينهم له خلع مروان وقالوا له انت اوضاً عند الناس من مروان والولى بالخلافة فأجابهم الى ذلك وسار بأخرته ومواليه معهم فسكر بقنسرين. وكاتب اهل الشام فأتوه من كل وجه وبلغ الخبر مروان فرجع اليه من قرقيسيا إبلد بالجزيرة وكتب الى ابن هبيزة يأمره بالمقام واجتباز مروان في رجوعه بحصن الكامل وفيه جماعة من موالي سليان واولاد هشام فتحسنوا . منه فأرسل اليهم الي احذركم ان تتعرضوا الأحد يتبعني من جندي بأذى فأن فعلام فلا امان لكم عندي فأرسلوا اليه انا نستكف ومفى مروان فحلوا

يتيروت على من يتبعه من أخريات الناس وبانه ذلك فتنيظ عليم وأجتمع الى سليان نحو من سبيل ألفا من أهل الشام والذكوانية وغيرم وعسكربترية خساف من أرض فلسري وأناه مروان فواقعه عندوسوله فاشتد بينهم القتال وألهزم سليان ومن معه وأتبعتهم خيل مروان تقتل وتأسر وأستباحوا عسكرم ووقف مروان موقا ووقف كوثر صاحب شرطته (والد عبد الملك من قور ) موقفا وأمرم أن لا يأتوه بأسير الاقتلوه الاعبدا مموكا فاحمى من فتلام يومئد ما ينوف على ثلاثين الفا وقتل ابراهيم بن سليات وأكثر ولده وخالد بن هشام المخروي خال هشام بن عبد الملك وادعى كثير من الإمراء للجند الهم عبيد فكف عن قشابم وامر ببيمهم فيمن يزيد مع من الإمراء للجند الهم عبيد فكف عن قشابم وامر ببيمهم فيمن يزيد مع من وانزلهم على حكمه قتل بهم واخذه اهل الرقة فداووا جراحاتهم فهلك بمضهم وبقي آكثره وكانت غدتهم فحو من ثلوانة .

قال في زبدة الحالب وكان الحكم وعمان ابناء الوليد بن يريد حبسا بقلمة قسرين وكان ابن الوليد حبسهما فنهض عبد المزيز بن الحجاج ويزيد بن خالد التستري فقتلاهما وقتلا منهما يوسف بن حمر الثقفي بتنسرين واخذا بعد ذلك فقتلهما مروان وصليها .

قال ابن الأثير وابن جَرَر في حوادث شبة ١٣٠ فيها غزا الصائفة الوليد ابن هَشَامُ مُثَرَلُ السُّقُ وَبَنِي حَصَن مرعض اه

[ تراجم من تولى من سنة ١٠١ الى سنة ١٣٢] الوليد بن التثقاع النبكي كم الله على ترجة مخصوصة غير ان ما ذكرته

### في الكلام على ولايته بمثابة ترجمته وتقدم ان قتله كان سنة ١٢٥ (بزيد بن عمر بن هييرة)

وترجمه ابن خِلكان ترجمة واسعة حافلة نقتطف منها ماله تطق بهذه البلاذ ومجالته الشخصية وعاداته قال . هو يزيد بن عمر بن هبيرة بن معية بن سكين بن خديج بن بنيض بن مالك بن سمد بن عدي بن فزارة اصله من الشام ولي فنسرين الوليد بن يزيد بن عبد الملك وكان مع مروان بن محد آخر ملوك بني امية يوم غلب على دمشق وجم له ولاية المراق ومولده سنة سبم وثمانين وذكره ابن عياش في تسميته من ولي المراق وجم له المصرات وهما البصرة والكوفة وكذلك ذكره ابن قتيبة في كتاب المارف في تسمية من ولي العراقين وكان ابو جعفر المنصور حصر يربد بواسط شهوراً ثم امنه وأفتتح البلد صلحاً وركب اليه يزيد في اهل بيته وكان ابو جعفر يقول لا يعنز ملك هذا فيه ثم قتله وقال خليفة بن خياط وفي سنة ثمان وعشرين ومأة وجه مروان بن محمد يريد بن عمر بن هبيرة والياً على المراق ثم ساق ماجرى له من الامور مع ابي جمفر المنصور الى ان قتله سنة اتنتين وثلاثين وماية ُثم قال وقال الحافظ ابن عساكر في تاريخه الكبيركان هبيرة اذا اصبح اتى بمس ( المس بضم الميث. القدح الكبير ) وفيه لبن قد حلب على عسل واحيانًا على سكر فيشربه قبل صلاة النداة فلذا صلى النداة جلس في مصلاء حتى تحل الصلاة فيصلى ثم يدخل فيحركه اللبن فيدعو بالنذاء فيأكل دجاجتين وناهضين ونصف جدي والوانأ من اللحم [ والناهض بالنون الفرخ من الحيام ] ثم يخرج فينظر في أمور الناس ويدعو بالفذاء فيتفذى ويضع منديلا على صدره ويعظم اللتم ويتابع فاذا فرغ من النذاء تفرق من كان عنده ودخل الى نسائه فلا يزال حتى يخرج الى

صلاة الظهر ثم ينظر بعد الظهر في امور الناس فاذا صلى العصر وصع لعسرير ووصعت الكرامي للناس فاذا اخذ الناس مجالسهم أتوهم بمسأس اللبن والعسل والوان الاشربة ثم توضم السفرة والطمام للمامة ويوضع له ولا صحابه خوان مرتفع فيأكل معه الوجوء الى المغرب ثم يتفرقون للصلاة ثم تأتيه بمماره فيحضرون مجلسا كيلسون فيه حتى يدعوهم فيسامروه حتى بذهب عامة الليل وَكَانَ يَسَالُ فَى كِلَّ لِيلَةَ عَشَرَةً حَوَائْجِ فَاذًا ۚ اصْبَحُوا قَضَيْتَ وَكَانَ رَزْقِهِ سَمَّايَةً الف درهم فكان يقسم في كل شهر في اصحابه من قومه ومن الفقها، والوجوء وامل البيوتات جمَّة مستكثرة . وقال شيخ من قريش أذنب يزيد بن عمر بن هبيرة في يوم صائف شديد الحر الناس فدخلوا عايه وعليه قيص خال ضرنوع الجيب فجملوا ينظرون اليه ويتمجبون منه ففطن لهم فتمثل بقول ابراهيم بن

قد يدرك الشرف الفتي ورداءه خلق وجيب قميصه مرقوع

والجياره ومحاسنه كثيرة مشهورة اه

مسرور تن الوليد واخوه بشر

لم انف لها على ترجمة وقد قدمت انهما قتلا سنة ١٢٧ قتلمها مروان.ن محمد عبد الملك بن كوثر الغنوي

لم اقف له على تُرجمة

### [ ابتداء الدولة العباسية سنة ١٣٢ ]

فيها في ربيع الانور بويع ابو النباس عبد الله بن محمد بن على بن عبد الله بن عباس بالكوفة على يد ابي مسام الخراسانى وانترضت دولة بني أميةوكانآخر

خلفائهم مروان بن محمد

وكان الوالي في تلك السنة على قنسبرين ابا الورد عجزاًة بن زفو بن الحارث الكلابي وهو اخو عبد الملك بن الكوثر

قال في زبدة الحلب بعد ان بويع ابو السباس السفاح سير عمه عبد الله بن على بن عبد الله بن العباس في جمع عظيم للقاء مروان بن محمد وكان مروان في جبوش كثيفة فالنقيا بانواب من ارض الموصل في جادى الآخرة سنة اثنين ومأة فهزم مروان واستولى على عكره وسار مروان منهزماً حتى عبر الفرات من جسر منبج فأحرته فلما مر على قنسرين وثبت عليه طي وتنوخ واقتطفوا مؤخر عسكره وبهبوه وقد كان تعصب عليهم وجفاهم ايام دولتهوتتل منهم جماعة وتبعه عبد الله بن على وسار خلفه حتى الى منبج فنزلها وبعث اليه المعلد بن على الهل حلب بالبيعة مع ابي امية التغلي وقدم عليه اخوه عبد الصمد بن على الورد عبرأة بن الكوثر بن زفر بن الحرث الكلابي وكان من اصحاب مروان ودخل فها دخل فيه الناس من الطاعة وسار عبد الله للى دمشق ثم الى الديار ودخل فها دخل فيه الناس من الطاعة وسار عبد الله للى دمشق ثم الى الديار والياً عليها

# (انتقاض ابي الورد بجزأة بن الكوثر)

قال ابن الاتير في حوادث هذه السنة وفيها خلع ابو الورد بجزأة بن الكوثر وكان من اصحاب مروان وقواده وكان سبب ذلك ان مروان لما انهزم قام ابو الورد بقنسرين فقدمها عبد الله بن علي فبايعه ابو الورد ودخل فيعا دخل

فيه جنده وكان ولد مسلمة بن عبدالملك عباورين له ببالس [مسكنة ]والناعورة فقدم بالس قائد من قواد عبد الله بن علي فعبث بولد مسلمة ونسائهم فشكا بمضهم ذلك الى ابي الورد تحرج من مررعة يتال لها حساف فنتل ذلك القائد ومن معه واظهر التبييض والخلم ( معني التبييض لبس البياض ونصب الرايات البيض غالفة لشعار المباسية في ذلك قاله بن خلدون وشعار بني المباسكات السواد) لعبد الله ودعا اهل قنسرين الى ذلك فبيضوا جميمهم والسفاح يومثة. بالحيرة وعبدالله بن على مشتغـل بحرب حبيب بن مرة المري بأرض البلقـاء وحوران والبثينة على ما ذكرناه فلما بلغ عبد الله تبييض اهل قنسرين وخلمهم صالح حبيب بن مرة وسار نحو تنسرين للقاء ابي الورد فر بدمشق نخلف بها ابا غام عبد الحيد بن ربعي الطائي في اربعة آلاف وكان بعمشق اهل عبد إلله وامهات اولاده وثقله فلما قدم حمص انتقض له اهل.دمشق وتبيضو اوقاموا مع عَبَّانَ بن عبد الاعلى بن سراقة الازدي فلنوا ابسا غانم ومن معمه فهزموه وقتلوا من اصحبابه مقتلة عظيمة وانتهبوا ماكان عبد الله خلف من ثقبله ولم يبرمنوا لأهله واجتمعوا على الخلاف وسار عبد الله وكان قد اجتمع مع ابي الورد جماعة من اهل تنسرين وكاتبوا من يليهم من اهل حمس وتدمر فقدم منهم الوف عليهم ابُو محمد بن عبد الله بن يزيد بن معاوية ودعوا اليه وقالوا هذا السفياني الذيكان يذكر وهم فينحو مناربعين الفأ فمسكروا بمزج الاخرم ودنا منهم عبدالله بن على ووجه اليهم اخاه عبد الصمد بن على فيعشرة آلاف وكان ابو الورد هو المدر تسكر قنسرين وماحبالفتال فناهطهم الفتال وكثر القتل في الفريقين وانكشف عبد الصمدومن ممه وقتل منهم الوفولحق بأحيه عبد الله فأقبل عبد الله معه وجماعة القدواد فالتقوا ثانية بمرج الاخرم فاقتشلوا

قتالاً شديداً وتبت عبد الله فانهزم اصحاب ابي الورد وثبت هو في محو من خساية من قومه واصحابه فقتلوًا جميعًا وِهرب ابو محمد ومن سه حِتى لحقوا بتدمر وامن عبد الله اهل قنسرين وسودوا وبايسوه ودخلموا في طاعته ثم انصرف راجماً الى اهل دمشق لما كان من تبييضهم فلما دنا منهم هرب الناس وَلَمْ يَكُنَ مَنْهُمْ قَتَالَ وَامْنَ عَبِدُ اللَّهُ اهْلُهَا وَبَايْمُوهُ وَلَمْ يُؤْآخِذُهُمْ بِمَا كَانَ مِنْهُمْ . قَالَ فِي زَبِدةَ الحلب بعد ان اصرف عبدالله بن على راجعًا الى دمشق إقام بها شهراً فبلنه ان العباس بن محمد بن عبدالله بن يزيد بن معاوية ابن ابي سغيان السفياني قد لبس الحرة وخالف وإظهر المصية بجلب نارتحل نحوه حتى وصل الى حص فبلنه ان ابا جعفر المنصور وكان يلى الجزيرة وارمينية واذربيجان وجه مقاتل بن حكم العكى من الرقة في خيل عظيمة لقتال السفياني وان العكى قد نزل منهج فسار عبد الله مسرعًا حتى نزل مرج الاخوم فبلغه ان العكي واقع السفياني وهمزمه واستباح عسكره وأفتتح حلب عنوة وجعم الفنائم وساريها الى ابي جمفر المنصور وهو مجرات فارتحل عبد الله الى دابق وشتى بها ثم نزل سميساط وحصر فيها اسحق بن مسلم النقيلي حتى سلمها ودخل في الطاعة ثم قدم ابان بن معاوية بن هشام بن عبد الملك في اربعة آلاف من نخبة من كان مع اسعق بن مسلم فسير اليه حميد بن قطبة فهزم ابانًا ودخلُ سُميساط فُسَار اليها عبد الله ونازلها حتى افتتحها عنوة .

وكتب اليه ابو العباس السفاح يأمره بالمسير الى الناعورة وان يترك القتال ويرفع السيف عن الناس وذلك في النصف من ومشان سنة ثلاث وثلاثين ومأة وهرب ابو محمد السفيالي ومن معه من الكلبية الى تدمر ثم خرج الى الحباز فظفر به وقتل اه

١٣٦ قال ابن جرير وفي هذه السنة قدم عبد الله بن علي على ابي العباس السفاح فعقد له ابو العباس على الصائفة في اهل خراسان واهل الشامو الجزيرة والموصل فسار فبلغ دلوك ولم يدرب حتى انته وفاةً ابي العباس اه

( ولاية زفر بن عاصم بن عبدالله بن يزيد العلالي وابي مسلم الخراساني سنة ١٣٧ )

قال في زبدة الحلب لما وصل عبد الله بن علي الى دلوك بربد الأدراب كتب اليه عامله مجلب بخبره بوفاة السفاح وبيمة المنصور فرجع مس دلوك والى حران ودعا الى نفسه وزعم الن السفاح جله ولي عهده وغلب على حلب وقنسر بن وديار ربيمة ومضر وسائر الشام ولم يبايع المنصور وبايمه حيد بن قطبة وقواده الذين كانوا معه وولى على حلب زفر بن عاصم بن عبدالله بن يزيد الهلالي ابا عبد الله سنة سبم وثلاثين ومائة .

قال ابن الأثير في حوادث سنة ١٣٧ وفي هذه السنة عقد السفاح عبد الله بن عبد الله بن عبد الله بن عمد بالخلافة من بعده وجعلة ولي عهد المسلمين ومن بعد ابى جعفر ولد اخيه عيسى بن محمد بن محمد بن محمد بن على وجعل المهد في ثوب وختمه بخاتمه وخواتيم اهل بيته ودفعه الى عيسى بن مومى فلما نوفي السفاح كان ابو جعفر بمكة فأخذ البيعة لأبي الى عيسى بن مومى وكتب اليه يالهه بوغاة السفاح والبيعة له والابن جرير

الطبري وذكر على بن محمد عن الوليد عن ابيه ان عيسى بن موسىكان قد أحرز بيوت الأموال والخزائن والدواوين حتى قدم عليه ابو جمفر الأنبار فبسايع الناس له بالخلافة ثم لعيسي بن موسى من بعده فسلم عيسي بن موسى الى ابي جعفر الأمر وقد كان عيسي بن موسى بعث ابا غسان واسمه يزيد بن زيساد وهو صاحب ابي العباس الى عبد الله بن على ببيعة ابي جعفر وذلك بأمر ابي العباس قبل ان يموت حين احر الناس بالبيمة لأبي جمفر من بمدم فقدم ابو غسان على عبدالله بن على بأفواء الدروب متوجها يريد الروم فلما قدم عليه ابو غسان بوفاة ابي الىباس وهو نازل بموضع يقال له دلوك امر مناديًا فنادى الصلاة جامعة فاجتمع اليه القواد والجند فقرأ عليهم الكتاب بوفاة ابي العباس ودعا الناس الى نفسه واخبرهم إن ابا العباس حين اراد ان يوجه الجنود الى ابي مروان بن محمد دعا بني ابيه فارادهم على المسير الى مروان بن محمد وقسال من انتدب منكم فسار اليه فهو ولي عهدي فلم ينتدب له غيري فعلى هذا خرجت من عنده وقتلت من قتلت فقام ابو غائم الطائى وخفاف المروروذي فى عدة من قواد اهل خراسات فشهدوا له بذلك فباينه ابو غانم وخفاف وابو الأصبع وجميع من كان معه من اولئك القواد فيهم حميد بن قطبة وخفاف الجرجاني وحياش بن حبيب ومخارق بن غفار وتزارخداو وغيرهم من اهل خراسان والشام والجزيرة وقد نزل تل محمد فلما فرغ مـــــــــ البيبة ارتحل فنزل حران وبها مقاتل المكي وكان ابو جعفر استخفه لما قدم على ابي الساس فاراد مقاتلا على البيمة فلم بجبه وتحصن منه فأقام عليه وحصره حتى استنزله من حصنه فقتله وسرح ابوجمفر لقتال عبد الله بن على ابا مسلم الحراسانى فلما بلغ عبد الله اقبال ابي مسلم اقام مجران وقال ابو جمفر لأبي مسلم انجا هو انا وانت

فسار ابو مسلم نحو عبد الله وهو بحران وقدجم اليه الجنود والسلاح وخندق وجم اليه الطمام وألملوفة وما يصلحه ومضى أبو مسلّم سائرًا من الأنبار ولم يتخلف عنه مَن القواد احد وبعثُ على مقدمتهمالك بن الهيثم الخراعي وكان معه الحسن وحميد ابنا قطبة وكان حميد قد فارق عبد الله بن على وكان عبد الله ازاد نتله وخرج معه ابو اسحاق اخوه وابو حميد واخوه وجماعة من اهل خُراسان وكان ابو مسلم استخلف على خراسان حين شخص خالد بن ابراهيم أبا داود . قال الهيثم كان حصار عبد الله بن على مقاتلاً العكى اربعين ليلة فلما بلغه مسير ابي مسلم اليه وانه لم يظفر بمقاتل وخشي ان يهجم عليه ابو مسلم أعطى الكي امانا نحرج اليه فيمن كان معه واقام معه اياما يسيرة ثم وجهه الى عَمَانَ بن عبد الأعلى بن سرافة الأزدي إلى الرقة ومعه ابناه وكتب البه كتابا دفعه الى المكن فلما قدموا على عثمان قتل المكن وحدس الليه فلمأ بالمته همزيمة عبد الله بن على واهل الشام بنصيبين اخرجهما فضرب اعانهما وكان عبد الله بَنَ عَلَىٰ خَتْمَى الا يناصحه اهل خراسان فقتل منهم نحو مرــــ سبمة عشمر الفاً ام صاحب شرطته فتلم . وكتب لحيد بن قطبة كتاباً ووجهه الى حلب وعليهَا زفر بن عاصم وفي الكتاب اذا قدم عليك حميد بن قطبَة فأصرب عقه فَسَارَ خَيْدَ حَيْ أَذَا كَانَ بِبِمِسْ الطريق فَكُر في كتابِهُ وَمَالَ انْ ذَهَابِي بَكتاب ولا اعلم مافية لغرر ففك الطومار فقرأ فاسا رأى مافيه دعا اناساً من خاصته فَأُخبرُهُ الحبرُ وأفشى اليهم امره وشاورهم وقال من اداد منكم ان ينجو ويهرب فليسر ممي نابي اريدان آخذ طريق المواق واخبرم ماكتب به عبد الله بنعلى في امره وقال لهم من لم يرد منكم ان يحمل نفسه على السير فلا يفشين سري وليذهب حيث احب قال فأنبعه على ذلك ناس من اصحابه فأمر حيد بدوابه

فأنطت وانمل اصحابه دوابهم وتأهبوا للسيرممه ثم فوزيهم وبهرج الطريق فأخذعلى ناحية من الرصابة رصافة هشام بالشام وبالرصافة يوتنان مولى لسد ُ الله بن على يقال له سعيد البربري فبلنه ان حميد بن قطبة قد خالف عبد الله بن عْلَى وَاتَّخَذُ فِي الْفَارَةُ فَسَارَ فِي طَلْبِهِ فِيمِنْ مِنْهُ مِنْ فَرَسَّأَنْهُ فَلَحْتُهُ بِبَعْضُ الطريق ظماً بصر به حمید ثنی عنان فرسه نحوه حتی لقیه فقالی اء ومجك اما تمرفنی والله مالك في قتالي من خير فارجم فلا تقتل اصحابي واصحابك فهو خير لك فلما سمع كلامه غرف ما قال له فرجع الى الرصافة ومفى حميد ومن كان ممه فقال له صاحب حرسه موسى بن ميمون ان لي بالرصافة جارية فان رأيت ان تأذن لي فآتيها واوصيها ببعض ما اريد ثم الحقك فأذن له فاناها فاقام عندها ثم خرج من الرَّصَافة بريد حيداً فقيه سميد البربري مولى عبد الله بن على فأخذه فتنله واقبل عبد الله بن على حتى نزل نصيبين وخندق عليه واقبل أبو مسلم وكُتب ابو جمفر الى الحسن بن قطبة وكان خليفته بأرمينيا ان يواني ابا سلم فقدم الحسن بن قعطية على ابي مسلم وهــو بالموصل واقبل ابــو تسلم فذل ناحية لم يمرض له واخذ طريق الشام وكتب الى عبدالله أني لم أومر بقتالك ولم اوجه له وَلَكُن امير النَّوْمَ بِنَ وَلَانِي الشَّامَ وَأَنَّمَا ارْبِدُهَا فَقَالَ مَنْ كَانَ مَعَ عَبِدُ اللَّهُ من اهل الشام لعبد الله كيف نقيم معك وهذا يأتي بلادنا وفيها حرمنا فيقتل من قدر عليه من رجالنا ويسي ذرارينا ولكنا نخرج الى بلادنا فنهنمه حرمنا وذرارينا ونقاتله ان قاتلنا فقال لهم عبدالله بن علي آنه والله ما يُريد الشام وما وجه الا لفتالكم ولثناقتم ليأتينكم قال فلم تطب انفسهم وابوا الا المسير الى الشام . قال واقبل ابو مبيلم فسكر قريباً منهم وارتحل عبدالله بن على من عسكره متوجهاً نمو الشام وتحول ابو مسلم حتى زل في •هسكر عبد الله بن على في موضعوعوّر

ما كان حوله من المياه والتى فيها الجيف وبلغ عبد الله بن علي نزول الي مسلم في مسكره فقال لاصحابه من اهل الشام الم اقل لكم واقبل فوجد ابا مسلم قد سبقه الى مسكره فنزل فى موضع عكر ابي مسلم الذي كان فيه فاقتتلوا اشهراً خسة او ستة واهل الشام اكثر فرساناً واكمل عدة وعلى ميمته عبد الله بكار بن مسلم الفقيل وعلى ميسرته حبيب بن سويد الاسدي وعلى الخليل عبدالصمد بن على وعلى ميمنة ابي مسلم الحسن بن قطبة وعلى الميسرة ابو نصر حازم بن خرية فقاتلوا شهراً .

قال على قال هشام بن عمر و التنابي كنت في عسكر ابي مسلم فتحدث الناس يوماً فقيل اي الناس اشد فقال قولوا حتى اسم فقال رجل اهل خراسان وقال آخر اهل الشام فقال ابو مسلم كل قوم في دولتهم اشد الناس . قال ثم التقينا فحمل علينا اصحاب عبد الله بن على فصدمونا صدمة ازالونا بها عن مواضعت أثم انصرفوا وشد علينا عبد الصمد في خيل عجردة فقتل منا ثمانية عشر رجلاً ثم رجم في اصحابه ثم تجمعوا فرموا بأنفسهم فأزالوا صفنا و بانا جولة فقلت الابي مسلم لو حركت دابتي حتى اشرف هذا التل فاسيح بالناس فقد الهزموا فقال افعل على قال قلت وانت ايضا فتحرك دابتك فقال آن اهل الحجى لا يعطفون دوابهم على هذه الحال ناد ياأهل خواسان ارجنوا فان العاقبة لمن اتهى قال ففعلت فتراجع الناس وارتجز ابو مسلم يومنذ فقال

من كان ينوي اهله فلا رجع فر من الموت وفي الموت وقع قال وكان قد حمل لابي مسلم عربض فكان مجلس عليه اذا التقى الناس فينظر الى التتال فأن رأى خلاً في الميسة او في الميسرة ارسل الى صاحبها ان في ناحيتك اتشاراً فاتق الا تؤتى من قبلك فافعل كذا قدم خيلك كذا او تأخر كذا الى

موضع كذا فأ عا رسله تختلف اليهم برأيه حتى ينصرف بعضهم عن بعض .
قال فضاكان يوم الثلاثا او الاربعا لسبع خلون من جادى الآخرة سنة ١٣٦٦ او ١٣٧ التقوا فاقتتلوا قتالا شديداً فلمنا رأى ذلك ابو مسلم مكو بهم فأرسل الحسن بن قطية وكان على ميمنته ان اغر الميمة وضم اكثرها الىالميسرة وليكن في الميمة حاة اصحابك واشداؤهم فلمنا وأى ذلك اهل الشنام اعزوا ميسرتهم وانضووا الى ميمنتهم بأزاء ميسرة ابي مسلم ثم ارسل ابو مسلم الى الحسن ان مرافعا لقلب فليحملوا معمن بقى في الميمة على ميسرة اهل الشنام فحلوا فحلموم وجال اهل القلب والميمة قال وركهم اهل خراسان فكانت الهزية . فقال عبد الله بن علي لابن مراقة الازديما ترى قال ارى واللهان تصبر وتقاتل حتى تموت فنان الفراد قبيح بمثلك وقيل عتب على مروان فقات قبح الله مروان جزع من الموت فقرقال اني آئي العراق قال غانا ممك غانه نوموا و تركوا عسكرهم فاحتواه ابو مسلم وكتب بذلك الى ابي جمفر فأرسل ابو جمفر ابا الخصيب ولاء يحمي ما اصابوا في عسكر عبد الله بن على فنضب من ذلك ابو مسلم .

قال ابن الأثير لما الهزم عبد الله وجمع ابو مسلم ما غم من عسكره بعث ابو جعفر ابا الخطيب الى ابي مسلم ليكتب ما اصاب من الاموال فاواد ابو مسلم قتله فتكلم فيه فحلى سبيله وقال انا امين على العماء خائن في الاموال وشم المنصور فرجم ابو الخطيب الى المنصور فأخبره فحاف ان يضي ابو مسلم الى خراسان فكتب اليه اني قد وليتك مصر والشام فعي غير لك من خراسان فوجه الى مصر من احبت واقم بالشام فتكون بقرب امير المؤمنين فان احب لقاءك أتيته من قريب فلما أناه الكتاب غضب وقال يولني الشام ومصر وخراسان لى فكتب الرسول الى المنصور بذلك واقبل ابو مسلم من الجزيرة مجمًا على الخلاف وخرج عن وجهه الى المنصور بذلك واقبل ابو مسلم من الجزيرة مجمًا على الخلاف وخرج عن وجهه

يريد خراسان ثم ساق ابن الأثير بقية ما جرى بين ابي مسلم والمنصور إلى ان قبتله المنصور في هذه السنة وهذا خارج عن موضوع كتابنا اذلا علاقة له بهذه البلاد

# ﴿ ترجة عبد الله بن علي ﴾

قال في عيون التواريخ لأبن شاكر في جوادث سنة ١٤٧ فيهيا توفي مهد الله بن على بن عبدالله بن عياس بن عبد الطلب عم السفاح والمنصور ولاه السفاح حروب مروان بن محمد وبني امية وضمن له اندجري قتل مروان على يدهِ إن يجِمله الخليفة من بعده فسار عبدالله الى مروان حتى قتلهِ واستولى على الشام ولم يزل اميراً عليها مدة خلافة السفاح ثم تثيرت نية المغاج لـه فيهد الى المنصور فلما ولي المنصور خالف عليه عبدالله ودعما الى نفسه محتجما بماكاب السنماح وعده فوجه اليه المنصورابا مسلم صاحب الدعوة فجاربه ينصيبين فانهزم عبدالله واختنى وسارالى البصرة الى اخيه سليمان بن على فاقلم عنده الى ان اخذ له امانا من المنصور ثم الن المنصور حبسه فلم يزل في الحبس حتى وقع عليه البيت وقيل!بُ المنصور قال يوماً لجلمائه اخبروني عن ملك جبار لول اسمه عين قتل ثلاثة اول اسماءهم عن فقال احد من حضر عبد اللك بن مروان قتل عمرو بن سعيد الاشدق وعبد الله ابن الزبير وعبد الله ابن الاشعث قال فحليفة آخر اول اسمه عين فقال انت يا امير المؤمين قتلت إبا مسلم واسمه عبد الرجن وقتلت عبد الجبار يقال المنصور ويلك ومن هو التالث قال سقط البيت على عماك عردالله بن على فضحك وقال ويلك اذاكان البيت سقط فما ذنبي انائم قال اتمرفون عين بن عين بن عين قتل مِيم بن ميم بن ميم قال له رجل نعم عمك عبد الله بن علي بن عبد الله قتل مروان بن محد بن مروان .

### وزفر بن عاصم بن عبد الله لم أنف له علي ترجمة

### ﴿ ترجمة ابي مسلم الخزاساتي ﴾

قد ذكرنا في الحوادث خبر عبيثه ألى هذه البلاد بالجيوش لقاتلة عبدالله بن على عم السفاح وما حصل بينهما الى ان انهزم عبدالله بن على وابو مسلم هذا هو القائم بالدعوة العباسية والمشيد لأركان خلافتهم والرافع لمنارها واخبار قيامه ووقائمه كثيرة مبسوطة في ابن الأثير وغيره من مبسوطات التواريج وبالجملة فهو من دهاة الرجال ونابغي ذلك العصر وله في ابن خلكات ترجمة حافلة نقتصر منعا على ما يأتي قال. هو أبو مسلم عبد الرحن بن مسلم وقيل عثمان الخراسان كان ابوه من رستاق فريدين من قرية تسمى سنجرد وتيل انمن قرية يقال لها ماخوان على ثلاثة فراسخ من مرو وكانت هذه القرية له مع عدة قرى وكان بيض الأحيان بجلب الى الكوفة الواشي ثم انه قاطم على رستاق فريدين فلعقه فيه عجز وانفد عامل البلد اليه من يشخصه الى الديوان وكان له عند اذين بنداد ابن وسيحان جارية اسمها وشيكة جلبها من الكوفة فأخذ الجارية ممه وهي حامل وتنحي عن مودى خراجه آخذا الى افريبجان فاجتاز على رستاق فايق بميسى بن معقل بن عمير اخي ادريس بن معقل جد ابي داف العجلي فأقام عنده اياما فرأى في مامه كانه جلس للبول فحرج من احليله نـــار فارتفعت في السهاء وسدت الآفاق واصاءت الأرض ووقعت بناحية المشرق فقص رؤياه على عيسى بن معقل فقال له ما اشك ان في بطنها غلاماً ثم فارقه و َ فَى الى ادْربِيجِانَ ومَاتَ بها وُوضِمَتَ الجَارِيةِ ابا مسلم ونشأ عند عيسى فلما ترعرع اختلف مع ولده الى الكتب لمحرج اديبًا لبيبًا يشار اليه في صغره ثم

ساق بقية ما كان من امره الى ان اهدى الى الأمام ابراهيم بن محمد العباسي ثم ولاه الأمام خراسان وكان من امره ما كان الى ان قال ووصف المدانبي ابأ مسلم فقال كان قصيراً اسمر حميلاً حلواً نقي البشرة احور الدين عريض الجبهة حسن اللعية وافرها طويل الشمر طويل الظهر قصير الساق والفخذ خسافض الصوت فصيحًا بالعربية والفارسية حلو المنطق راوية للشمر عالمًا بالأمور لم ير صَاحَكاً ولا مازخًا الذبي وقِته ولإ يَكاد يقطب في شيئٍ من احواله تأتيه الفتوحات العظام فلا يظهر عليه اثر السرور وتنزل به الحوادث الفادحة فلا يرى مك ينا واذا غضب لم يستفره النضب ولا يأتي النساء في السنة الامرة واحدة ويتمول الجماع جنون ويكنى الأنسان ان مجن في السنة مرة وكان من اشد الناس غيرة لايدخل قصره غيره وكان في القصر كوى يطرح لنسسائه منها مامجتجن اليه قالوا وليلة زفت اليه امرأته امر بالبرذون الذي ركبته فذبج واحرق سرجه لثلا يركبه ذكر بعدها وقال ابن شبرمه اصلح الله الأمير مر اشجع الناس قال كل قوم في اقبال دولتهم وكان اقل الناس طمعًا واكثرهم طماماً ولما حج نادى فى الناس برثت الذمة بمن اوقد ناراً فكنى المسكر ومن معه امر طعامهم وشرابهم في ذهابهم وايسابهم ومنصرفهم وهربت الأعراب فلم يبق فى المناهل منهم احد لما كانوا يسمعونه من سفك الدماء قتل في دولته سمّاية الف صبرا فقيل لعبد الله بن المبارك ابو مسلم خير ام الحجاج قسال لا أتول أن أبا مسلم كان خيرًا من أحد وأكن الحجاج كان شراً منه وكانت ولادته في سنة مائة للهجرة وكان اول ظهوره بمرو سنة تسع وعشرين وماية وكاب السفاح كثير التمظيم لأبي مسلم لما صنعه ودبره وكات ابو مسلم عند ذلك ينشد في كل وقت

ادركت بالحزم والكمان ماعجزت عنه ماوك بني حروان اذ حشدوا مازلت اسعى بجهدي في دماره والقوم في غفلة بالشام قد رقدوا حتى طرقتهم بالسيف فانتبهوا من نومة لم ينبها قبلهم احد ومن رعى غما في ارض مسبعة ونام عنها تولى رعيها الأسد ولما مات السفاح في ذي الحجة سة ست وثلاثين ومائة . وتولى الخلافة اخوه ابو جعفر وهو تبكة صدرت من ابي مسلم اسباب وقضايا غيرت قلب المنصور عليه فعزم على قناه وبسط المؤرخون الأسباب التي اتخذها الى ان ظفو

قال ابن الأثير وكان ابو مسلم نازكاً شجاعاً ذا رأي وعقل وتدبير وحزم والله ابن الأثير وكان ابو مسلم نازكاً شجاعاً ذا رأي وعقل وتدبير وحزم ومروءة وقبل له بما نلت ما انت فيه من القهر للأعداء فقسال ارتديت العبر وآثرت الكمان وخالفت الأحزان والأشجان وساعت المقادير والأحكام حتى باغت غاية همتي وادركت نهاية بغيتي ثم انشد الأبيات المتقدمة .

به وفناء قال ابن خلكان وكان تتله في شعبان سنة سبع وثلاثين وماثة برومية

المدائن

وقال ايضاً ان أبا مسلم ورد نيسابور على حسار بأكاف وليس معه آدي فقصد في بمض الليالي دار الناذوسيان فدق عليه الباب ففزع اصحابه وخرجوا اليه فقال لهم قولوا للدهقات أن أبا مسلم بانباب ويطلب منك الف درهم ودابة فقالوا لا هم أن ذلك فقال الدهقات في أي زي هو واي عدة فأخبروه أنه وحده في أدون زى فكت ساعة ثم دعا بألف درهم ودابة من خواص دوابه واذن له وال باابا مسلم قد اسمفناك با طلبت والعرضت حساجة اخرى في بين يديك فقال مانضيم لك مافعاء فلما ملك قال له بعض اقاربه أن فقحت نيسابور اخذت كل ماتريده من مال الفاذوسيان دعقائها المجومي فقسال أبو

مسلم له عندنا يد فلما ملك نيسابور اتنه هدايا الفاذوسيات فقيل له لا تقبلها واطلب منه الأموال فقال له عندي يد ولم يتمرض له ولا لأحد من اصحابه وامواله وهذا يدل على علو همة وكمال مرودة اه

### [ ولاية صالح بن علي بن عبد الله بن العباس من سنه ١٣٧ الى ١٥٢ ]

قال في زبدة الحلب ولما عاد ابو مسلم من الشام ولى المنصور حلب وتنسمرين وحمص صالح بن على بن عبد الله بن العباس سنة سبم وثلاثين ومسائة أنزل حلب فابتنى بها خارج المدينة قصراً يقال له بطياس بالقرب من النيرب وآثاره باقية الى الآن ومعظم اولاده ولدوا ببطياس وقد ذكرها البعتري وغيره في اشعارهم واغزا الصائفة مع ابنه الفضل في سنة تسم وتلاثيث وماية بأجل الشام وهي اول صائفة غزيت في خلافة بني العباس وكانت انقطمت الصوائف فى ايام بنى امية قبل ذلك بسنين ودام صالح فى ولاية حلب الى ان مات فى سنة اثنين وخمسين ومائة ورأيت فلوساً عتيقة فتتبمت ما عليها مكتوب فساذا احد الجانبين مكتوب عليه [ ضرب هذا الفلس بمدينة حاب سنة ست واربعين وماية ] وعلى الجانب الآخر [ بما امر به الأمير صالح بن على أكرمه الله ]اه قــال في الكواكب المضية قــال الشيخ علاء الدين بن خطيب الناصرية الطائى الشانعي رحمه الله تعالى وقد نزل حاب المحروسة جمساء من بني هسائم واختاروها دُون بقية البلاد منهم صالح بن علي بن عبد الله بن العباس وابتنى قصره ببطياس وكان على الرابية المشرفة على النيرب من جهة الغرب والشمال وموضع اسطبله عن يمين المنوجه والطريق بينهها وسكنه هو وبنوه ونال ابن خلكان وهو بين النيرب والصالحية وهما قريتان شرقي حلب وتوفي صالح بن علي المذكور سنة اثنين وخسين ومائة وهو على قنسرين وحمس وعمره ثمان وخسون سنة .

قال ابن الأثير فى حوادث سنة تسع وثلاثين ومائة وفي هذه السنة فرغ صائح بن علي والدباس بن محمد من عمارة مااخربه الروم من مطية ثم غزوا الصائفة من درب الحدث فوغلا فى ارض الروم وغزا مع صالح اختاه ام عيسى ولبابة بنتا على وكاتنا نذراً ان زال ملك بنى امية ان تجاهدا فى سبيل الله اه

## (ولاية الفضل بن صالح بن علي بن عبد الله ابن العباس من سنه ١٥٢ الى سنه ١٥٤)

قال فی زبدة الحلب ولا مات صالح تولی حاب وقنسرین بعده ولده الفضل بن صالح واختار له الـقبة بحلب فـكنها واقام بحلب والیاً مدة اهـ

وقال في الكواكب الضية قال الصاحب سكن الفضل بن صالح حلب واختار علم المتبة فبنى دوره فيها وهي انعرف نواحى حلب وافضلها اهـ

و ال فيه كان الفضل عالمًا فاخلاً ناله نترس فدخل اليهابوه يموده فقال له كيف انت فقال

من علة في اسافل القدم من حاسد سبر قلبه ألمي لحمي للأرض بعدها ودي الأيام من صحة الى سقم اشكوا الى الله ماأصبت به كأنبى لم اطأ بهما كبدا فالحمد لله لاشعريك لما ما من صحيح الاستقله

ومرت شعره

وسدته المدام احدى يديه وتمشت بالنوم في مقانيه صاحب ما منحته الود الا بعد علم من ... لديه [ ] يا كريما علي تفديك تفسي من اخ لم ازل كريما عليه وانشد له حمزة الأصبهاني في كتاب الأوصاف في البهار

كم في الربيع بساتينا ومنزها فالنور مختلف والروض مشتبه رى البهسار صفوفا في جوانبه كامها اعين تنفى وتنتبه قال ابن شاكر فى عيون التواريخ فى حرادث سنة ١٧٢ وفيها توفي الفضل بن صالح بن علي بن عبد الله بن عباس أمير دمشق وولي الديار المصرية ايضاً وهو الذي عمل أبواب جامم دمشق وبنى النبة التي في الصحن وتعرف بقبة المال وهو ابن عم المنصور والسفاح رحم الله تبالى .

وقال فى الكواكب المضية قال الطبري ولد الـضل بن صائح سـة اثنير وعشرين وماثةوماتبدانات-نارضالجزيرة عـد منصرفه من المواقونبرمها اه

ولاية موسى بن سليان الخراساني من سنة ١٥٤ الى ١٥٨

قــال فى زيدة الحلب ثم ولى المنصور يعده ( اى بعد النضل بن صالح ) موسى بن سلجان الحراسابي ومات المنصور سنة ثمان وخسين وموسى على فنسر بن وحلب ، ورأيت فلوساعتيقة فقرأت عليها (ضرب هذا النلس بقنسر بن سنة سبع وخسين وماية ) وعلى الجانب الآخر ( ممــا امر به الأبير موسى مولى

<sup>[</sup>١] هكذا في الاسل ولعله بما يكون لديه

امير المؤمنين)

قال ابن جرير الطبرى في حوادث سنة ١٥٤ وفيهـدْ. السنة عزم المنصور فيها ذكر على بناء مدينة الرافقة فذكر عن محمد بن جابر عن ابيه ان ابا جمفر لما اراد بناءهما امتنع اهل الرقة وارادوا محاربته وقسالوا تعطل علينا اسواقنما وتذهب بمنائشنا وتضيق مسازلنا فهم بمحاربتهم وبعث الى راهب فى الصومعة هنسالك نقمال له هل لك علم بأن انسانا يبني ههنا مدينة فقال بانني ان رجلاً ﴿ يمَّالَ له مقلاص يبنيها فقال انا والله مقلاص اه وقال في حوادث سنة ١٥٥ وفيها وجه المنصور ابنه المهدى لبناء الرافقة فشخص اليها فبناها على بناء مدينة بنداد في ابوابها وفصولها ورحابها وشوارعها وسؤرسورها وخندقها ثم انصرف الى مدينته وقال في حوادث سنة ١٥٨ وفيها انصرف المهدى الى مدينة السلام من الرقه فدخلها في شهر رمضان اه قسال في معجم البلدات (الرافقه) الفاء قبل القاف قال احدابن الطيب الرافقه بلد متصل البناء بالرقة وهما على ضفة الفرات وبينهها مقدار ثلاثمائة ذراع قـــال وعلى الرافقة سوران بينهما فصيل وهيءلي هيئة مدينة السلام ولهسا ربض بينها وبين الرقة وبه اسواقها وقد خرب بمض اسوار الرقة قلت هكذا كانت اولاً فاما الآن فأن الرقة قدخر بت وناب اسمها على الرافقه وصار اسم المدينة الرقه وهي من اعمال الجزيرة مدينة كبيرة كثيرة الخير . قال احمد بن يحى لم يكن للرافقه اثر قديم أنما بناها المنصور في سنة ١٥٥ على بناء مدينة بنداد ورتب بهما جنداً من اهل خراسان وجرى ذاك على يد المهدى وهو ولي عهده ثم ان الرشيد بني قصورها وكان فيما بين الرقة والرافقه فضاء وارض ومزارع فلما قام على ابن سلهان بن على والياً على الجزيرة نقل اسواق الرقة الى تلك الأرض. وكان سوق الرقة الأعظم فيها مضى يعرف بسوق هشام العتيق فلما قدم الرشيد الرقة استزاد في تلك الأسواق وكان يأتيها ويقيم بها فعمرت مدةطويلة اه

### ولاية الهيمُ بن علي سن سنة ١٥٨ الى ١٥٩

لم اجد نقل تعيينه وانما وجدت نقل عزله فى هذه السنة نال ابن جرير الطبرى فى حوادث سنة ١٥٨ فيها عزل الحيثم بن علي عن الجزيرة واستعمل عليها الفضل بن صالح .

# (ولاية الفضل بن صالح من سنة ١٦٠ الى ١٦٢)

قال ابن جرير في حوادث سنة ١٦٠ وفيهاكان على الجزيرة الفضل بن صالح وقال ابن الأثير في حوادث سنة ١٦١ وفيها غزا السائفة ثمامة بن الوليد فنزل بدايق وجاشت الروم مع خائيل فى ثمانين الفا فاقى عمق مرعش فقبل وسبى وغنم واقى مرعش فحاصرها فقائلم فقتل من المسلمين عدة كثيرة وكان عيسى بن على مرابطاً محصن مرعش فانصرف الروم الى جيحان وبلغ الحبد المهدي فعظم عليه وتجميز لنزو الروم على ما سنذكره سنة اثنين وستين وماية فلم يكن للسلمين صائفة من اجل ذلك اه

## ( ولاية عبد الصمد بن علي من سنة ١٦٦ الى ١٦٣ )

قال ابن جوير في حوادث سنة ١٦٢ ان الجزيرة كانت في هـذه السنة الى عبد الصمد بن علي وقــال في حوادث هذه السنة ذكران عبد السلام بن هاشم اليشكرى خرج بالجزيرة وكثر بها اتباعه واشتدت شوكته فلميه قواد الذدى عدة منهم عيدى بن موسى القائد فقته في عدة بمن معه وهزم جماعة من النواد فرجه اليه المهدي الجود فكتب غير واحد من التواد منهم شبيب بن واج

المرورذي ثم ندب الى شبيب الف فارس واعطى كارجل منم الف درهم معونة والحقم بشبيب فواقوه فحرج شبيب في اثر عبد السلام فهرب منهم حتى الى قنسرين فلحقه بها فقتله اه . قال ابو الفدا فى حوادث سنة ١٨٥ فيها مات هم المنصور عبد الصمد بن على بن عبد الله بن عباس وكان في القرب الى عبد مناف بمزلة يزيد بن معاوية وبين موشها ما يزيد على ماثة وعشرين سنة . وقال ابن جرير فى حوادث هذه السنة فيها مات عبد الصمد بن على ببغداد ولم يكن أن ترقط فأدخل القبر بأسان الصي وماقص له سن اه

# ولاية زفر بن عام العلالي سنة ١٦٣ ثم عزله فيها ( وولاية عبد اللهبن صالح بن علي )

قال ابن الأثير في حوادث سنة ١٦٣ في هذه السنة تجهز الهدي لنزو الروم فحرج وعسكر بالبردان وجم الأجناد من خراسان وغيرها وسار عنها وكان تدتوفي عيسى بن علي بن عبد الله بن عباس في جادى الآخرة وسار المهدى من الندو استخلف على بفداد ابنه مومى الحادى واستصحب معه ابنه هرون الرشيد وسار على الموصل والجزيرة وعن عنها عبد الصمد بن على في مسيره ذلك . وقال بن جرير في حوادث سنة ١٦٣ وفي هذه السنة سنة مسير المهدى مع ابنه هارون عن المهدي عبد الصمد بن على عن الجزيرة وولى مكانه زفر بن عاصم الحلالي والسبب في عنه ال الساك في سفرته هذه طريق الموصل وعلى الجزيرة عبد الصمد بن على فلما شخص المهدي من الموصل وصاد بأرض الجزيرة لم يتلقه عبد الصمد ولاهياً له نزلا ولا اصلحه قناطر فاضطنن ذلك بارض الجزيرة لم يتلقه عبد الصمد ولاهياً له نزلا ولا اصلحه قناطر فاضطنن ذلك عليه المهدي فلما الله عبد الصمد بألطاف لم

يرضها فردها عليه وازداد عليه سخطاً وامر بأنامة النزل له فتدبث في ذاك وتقنع ولميزل يربى مايحكوهه إلى ان نزل حصن مسلمة فدعا به وجرى بيسها كلام اغلظ له فيه القول المهدي فرد علية عبد الصمد ولم بحتمله فأمر بجبسه وعزل عرب الجزيرة ولم يزل في جيمه في سفيره ذلك وبعد ان رجع رضي هنه واقام له المباس بن محمدالذل . قال ابن الأثير ولماحاز المهدي قصر مسلمة بن عبد الملك قال السباس بن محمد بن على ( هو عم المهدى كما في ابن خلدون ) للمهدي اللسلمة في اعناقنا منة كالمجمد ابن على صربه فاعطاه ارسة الآف دينار وتال له اذا نفدت فلاتحتشمنا فأحضرالهدى ولد مسلمة و واليه وامر لهم بمشرين الف دينار واجرى عليهم الأرزاق وعبر الفرات الى حاب وارسل وهو مجلب فجمع من بتلك الناحية من الزنادقة فجمعوا تقنلهم وقطع كتبهم بالسكاكين ( وفي ابن جرير بعث وهو بحلب عبد الجبار الهتسب لجلب من بالك الناحية من الزادقة ففمل واتداه بهم وهو بدابق نقتل جماعة منهم وصلبهم وآنى بكتب منكرتبهم فقطمت بالسكاكين ثم عرض بها جنده وامر بالرحاة ) وسار عنها ( عن حلب اودايق) مشيعالاً بنه هرون الرشيد حيجاز الدرب وبالمجيحان فسارهرون وممه عيسى بن مومى وعبدالمك بنصالح والربيع والحسن بن قطبه والحسن وسليان بن برمك ويحى نخدالد بن برمك وكان اليه امر المسكر والنفتات والكتابة وغير ذلك فساروا فنزلوا على حصن سمالوا فحصره همهون ثمانية وثلاثين يوماً ونصب عليه المجانيق نفتحه انته عليهم بالأمان ووفى لهم وفتحوا فتوحأ كشيرة ولماعاد المهدى من النزاة زاربيت المقدس ومعه يزيد بن منصور والباس بن محمد بن على والفضل بن صالح بن على وعلى بن سلمان بن على وقابل المسلمون سااين الا من قتل منهم وعزل الهدي ابرا يم بن صالح عن فلسطين ثم رده

ثم قال وفي هذه السنة ولى المهدى ابنه هرون المنرب كله وافربيجان وامينية وجمل كاتبه على الخراج ثابت بن موسى وعلى رسائله يحي بن خالد بن برمك . وفيها عزل زفر بن عاصم عن الجزيرة واستعمل عليها عبد الله بن صائح بن على اه

قال ابن جرير وكان المهدى نزل عليه في مسيره الى بيت المقدس فـــا مجب بما رأى من منزله بسلمية .

#### [.سنة ١٦٥]

## [غزو الرشيد بلاد الروم وبلوغه التسطنطينية]

قال ابن جرير فيها غزا هرون بن محد المهدى الصائفة وجهه ابوه فيها ذكر يوم السبت لأحد عشر لية بتيت من جادى الآخرة فازيا الى بلاد الروم في خسة وتسمين الفا وسبها ثة وثلاثة وتسمين رجلاً وضم اليه الربيع مولاه فوغل هرون في بلادالروم فأفتتح ماجده واقيته خيول تتيطاً قومس القوامسة فبارزه يزيد من مزيد فأرجل يزيد ثم سقط نقيطاً نضربه يزيد حتى اثخنه والهزمت الروم وغلب يزيد على عسكرهم وساروا الى الدمستق بقمو ديه وهو صاحب المسالح فحمل لهم من العين مائة الفدينار واربعة وتسمين الفا واربعاية وخسين ديناراً ومن الورق حداً وعشرين الفا الدوربية الفواربمة عثمرالاً وثمانما في درهم وسار هاررك حتى باغ خليج البحر الذي على القد فاعلينية وصاحب درهم وسار هاررك حتى باغ خليج البحر الذي على القد فاعلينية وصاحب الروم يومئذ اغسطه امرأة اليون وذلك ان ابنها كان وغيراً قد هاك ابوه وهو في حجرها فجرت بينها وبين هاروك ابن المهدي الرسل والسفواء في طاب الصلح والموادعة واعطاء الفدية فقبل ذلك منها هارون وشرط عليها

الوفاء بما اعطت له وان تقم له الأدلاء والأسواق في طريقه وذلك انه دخل مدخلاً صعبا مخوفا على المسلمين فأجابته الى ما سأل والذي وقع عليه الصلح بينه وبينها تسعون اوسبعون الف دينار تؤديها في نيسان الأول في كل سنة وفي حزيرات فقبل ذلك منها فأقامت له الأسواق في منصرفه ووجهت معه رسولاً الى المهدي بما بذلت على ان تؤدي ما تيسر من الذهب والفضة والمرض وكتبوا كتاب الحدية الى ثلاث سين وسلمت الأسارى وكان الذي والهرض وكتبوا كتاب الحدية الى ثلاث سين وسلمت الأسارى وكان الذي وثلاتة واربعين رأسا وقتل من الروم في الونائم اربعة وخسون الفا وقتل من الأسارى صبرا الفان وتسعون اسيرا وبما افاء الله عليه من الدواب الذال بأدواتها عشرون الف دابة وذبح من البقر والنئم مائة الف رأس وكانت بأول من عشرة دراه والدرع بأقل من دره وعشرين سيفاً بدره فقال مروان بألل من عشرة دراه والدرع بأقل من دره وعشرين سيفاً بدره فقال مروان بن الى حفصة في ذلك

اطفت بقسطنطينية الروم مُسندا اليها القناحتي اكتسى الذل سورها وما رمتها حتى اتتك ملوكها مجزيتها والحرب تغلي قدورها وقال في حوادث سنة ١٦٦ وقفل هارون ومن كان مه من خليج القسطنطينية في الحرم لثلاث عشرة لياة بقيت منه .

#### ﴿ ولاية علي بن سلمان سنة ١٦٨ ﴾

لم اقف على تاريخ تعيينه لكنه فى هذه السنة كان واليًّا على هذه البلادمن قبل الرشيد قبل ان يلي الخلافة قال ابنجرير في حوادث النسة المذكورة فيها نقض الروم الصلح الذي كان جرى بينهم وبين هارون بن الهدي وغدروا وذلك في شهر رسمان من هذه السنة فكان بين اول الصلح وغدر الروم ونكثهم أثنان وثلاثون شهراً فوجه على بن سايان وهو يومئذ على الجزيرة وقلسرين يزيد بن بدر البطال في سرية الى الروم فننوا وظفروا اه

#### [سة ١٧٠]

في هذه السنة ولي همرون الرشيد الحلافة قال ابن جربر وفيها عزل: الرشيد الثنوركلها عن الجزيرةوقلسرين وجلها جيزا واحداً وسميت الواصماه قال ياتوت المواصم هو جمع عاصم وهو المانع ومنه قوله تمالي [ لاعاصم اليوم من امر الله الا من رحم ] وهو صفة المذلك دعمه الألف واللام والعواصم حصون مواقع ورلاية تحيط مها بيرت حلب وانطاكية وقصبتهما انطاكة كان قد بناها قوم واعتصموا بها من الأعداء واكثرها في الجبال فسميت بذلك وربمــا دخل في هذا أنور المصيصة وطرسوس وتلك النواحى وزعم بعضهم ان حلب ليست . نها وبعضهم يزعم انها منها ودليل من قال انهما ليست منها انهم اتفتوا على انها من اعمال ندسرين وهم يقولون قنسرين والعواصم والشيُّ لا يُعلف على نفسه وهو دليل حسن والله اعلم . وقال احمد بن محمد بن جابر لم نزل تنسرين وكورها مضمومة الى حمص حتىكان زمان يزيد بن معاوية فجمل فنسترين وانطاكية ومنبيج وذوائها جندا فلما استخلف الرشيد افرد تنسرين بكورها نصيره جندا وافرد منبج ودلوك ورعبات وقورس وانطاكية وتبزبن وما بين ذلك من الحصون فسهاما العواصم لأن السلمينكانوا ينتصمون بهما فتنصمهم وتمنعهم من العدو اذإ الصرفوا من غزوهم وخرجوا من

الثمر وجل مدينة المواصم منيج واسكنها عبد الملك بن صالح بن عبد الله بن عباس في سنة ١٧٣ خبني فيها لبنية مشهورة وذهبكرها المتنبي في مدح سيف الدولة

لقد اوسنت ازض الشمام طراً سلبت ربوعها توب البهماء تنفسُ والمواصم منك عشراً فيوجد طيب ذلك في الهوا. ولم اقف على من ولي امر هذه البلاد سنة ١٦٩ وسنة ١٧٠ من طرف البرشيد حيماكان واليا عاماً على هذه البلاد قبل ان يلي الخلافة ومن وليهما سنة ١٧١ بعد ان وليهما ويتلب على الظن انها ظلت على على بن سلمان الها ظلت على على بن سلمان

قال ابن جرير غزا الصائفة فيها استحق بن سليمان بن على

﴿ وَلاية عبد الملك بن صالح بن علي من سنة ١٧٣ الى ١٧٥ ﴾

تقدم النقل عن ياقوت في معجم البلدان انه ولي المواصم من قبل الرشيد عبد الملك بن صالح سنة ١٧٣ و ١٧٥ فيها غبر المسائفة عبد الملك بن صالح قال في زبدة الحلب لما انفي الأمر الى الرشيد ولى حلب وقنسرين عبد الملك بن صالح بن علي بن عبد الله فأقام بنبج وابتى بها قصراً لنفسه و بستانا الى جانبه و يعرف البستان الى يومنا هذا بيستان القصر وكانت ولايته سنة خس وسدين ومائة ثم صرفه لأمر عتب عليه فيه

#### ﴿ ولاية موسى بن عيسى سنة ١٧٦ ﴾

[ ثم ولاية موسى بن يحي بن خالد بن برمك في هذه السنة ]

قال ابن جرير في حوادث هذه السنة فيها هاجت العصبية بالشام بين النزارية واليانية ورأس اليانية يومئذ ابو الهيذام وعامل السلطان بالشامموسى بن عيسى فقتل بين الذارية واليانية على العصبية من بمضهم لبض بشر كثير فولى الرشيدموسى بن يحي بن خالد الشام وضم اليه من القواد والأجناد ومشايخ الكتاب جماعة .

وغزا الصائفة في هذه السنة عبد الرحمن بن عبد الملك فافتتح حصنا « ترجمنتهموسي بن يحيي بن خالل »

قال فى مختصر الذهبى موسى بن يحي بن خالد بن برمك من كبار امراء الدولة ولاد الرشيد امرة الشام في ايام فتنة ابي الهيذام فقدم واصلح بير الذارية واليانية وكان شاباً شجاعاً كافيا ذا دهاء ورأي .عزم المأون ان يوليه ثغر السند لشجاعته حكى عنه ابنه هرون والأصمعى وعلى بن المديني قال الذهبي لا اعلم متى توفي اه

سنة ۱۷۷ غزا الصائفة فيها عبد الرزاق بن عبد الحيد التملي سنة ۱۷۸ غزا الصائفة فيها ماوية بن زفر بن عاصم

( ولاية جعفر بن يحي بن خالد بن پرمك سنة ١٨٠ ) [ وعيسي بن الكي في هذه السة ]

قال ابن جربر في حوادث هذه السنة ومماكان فيها من ذلك العصبية التي هاجت بالشام بين اهلها ولما حدثت وتقالم امرها اغتم بذلك من أمرهم

الرشيد فقد لجعفو بن يحي على الشام وقال له اما أن تخرج انت أو اخرج أنا فقال له جعفو بل أقيك بنفسي فشخص في جملة القواد والكراع والسلاح وجعل على شرطه العباس بن محمد بن المسيب بن زهير وعلى حرسه شبيب بن حميد بن قطبة فأناج واصلح بينهم وقتل زوا قبلم والتلصصة منهم ولم يدع بها رعاً ولا فرساً فعادوا إلى الأمن والطمأنينة واطفاء تلك النارة واستخلف على الشام عيسى بن الكي وانصرف فازداد الرشيد له أكراماً .

وفيها شخص الرشيد من مدينة السلام مريداً الرقة على طريق الموصل والم وصل الموصل هدم سورها بسبب الخوارج الذين خرجوا منها ثم مفى الرقة فنزلها واتخذها وطنا اله قال فى القاموس في مادة ( السلم) وقصر السلام للرشيد بالرقة

### لرجمة جعفر بن يحي البرمكي

للبرامكة اخباركثيرة في كتب الناريخ والادب وجفر هذا نابغة آلهم وواسطة عقدهم وله في تاريخ ان خلكان ترجمة حاغلة واسمة نقتطف اليسير منها هنا ونذكر بمضها في ترجمة عبد الملك بن صالح بن علي الآتية قريباً ومن احب الوقوف عليها بتمامها فيرجم اليها في هذا الناريخ قال

هر ابوالفضل جمفو بن يحي بنخالد بن برمك بن جاماس بن يستاشف البرمكي و ذير هرون الرشيد كان من المو القدر و نماذ الامر وبعد الهمة وعظم المحل وجلالة المزلة عند هرون الرشيد بحالة انفرد بها و لم يشارك فيها وكان سمح الاخلاق طلق الوجه ظاهر البشر . اما جوده وسخاؤه وبذل ه وعطاؤه فكان اشهر من ان يذكر وكان من ذوي الفصاحة والمشهورين باللسن والبلاغة ويقال انه وقع لية

بحضرة هرون الرشيد زيادة على الف توقيع ولم يخرج في شي منها عن موجب الفقه وكان ابوه صفه الى القاضي ابي يوسف الحنق حتى علمه وفقهه ذكره ابن القادسي في كتاب اخبار الوزراء . واعتفر رجل اليه فقال له جسفر قد اغساك الله بالمغذر منا عن الاعتذار البنا واغنانا بالمودة لك عن سوء الظن بك . ووقع الى بعض عماله وقد شكى منه قد كثر شأكوك وقل شأكروك فاما اعتدلت واما اعتدلت . ومما ينسب اليه من الفطئة انه بلغه ان الرشيد منموم ، لأن منجماً بهو دياً زعم انه بموت في تلك السنة يعني الرشيد وان اليهودي في يده فرسك جعفر الى الرشيد فرآه شديد الغم فقال لليهودي انت ترعم ان الهير المؤمنين بموت الى كذا وكذا وكذا المؤمنين بموت الى كذا وكذا يوماً قال نم قال وانت كم عمرك قال كذا وكذا المدا طويلا فقال الرشيد اقله حتى تعلم انه كذب في المدك كا كذب في المده فقتله وذهب ما كان بالرشيد من النم وشكره على ذاك واص بصلب اليهودي فقال الشجم السلمي في ذلك

سل الراكب الموفى على الجذع هلرأى لواكبه نجماً بدا غير الصور ولوكان نجم غبراً عن منسية لاخبره عن رأسه المتعير يمرفنا موت الامام كأنه يعرفنا انباء كسرى وتيصر اثغبر عن نحس لنيرك شؤمه ونجمك بادي الشر ياشر عبر ومضى دم المعجم هدراً محمقه . وكان جمقر من الكرم وسمة المطاياكما هو مشهور ويقال انه لما حج اجتاز في طريقه بالمتيق وكانت سنة مجدبة فاعترضته امرأة من بني كلاب وانشدته

اني مررت على النقيق واهله يشكون من مطر الربيع نزورا ما ضرهم اذ جمغر جار لهم ان لا يكون ربيمهم ممطورا

فأجزل لحا المطاء .

م سأق ابن خلكان الأسباب التي دعت الرشيد ان يتغير عليه وعلى آل برمك كافة وقد اختلف فيها الورخون ولملها كلها اسباب قوى بعضها بعضا الى ان طفح الكيل مع الرشيد فأوقع بهم ونكبهم وقتل جعفر هذا سنة ١٨٧ ثم تال ابن خلكان ومن اعجب ما يؤرخ من تقلبات الدنيا بأهلها ما حكاه محد بن غسان بن عبد الرحن الهاشمي صاحب صلاة الكوفة قال دخلت على والدني في يوم نحر فوجدت عنده امرأة برزة [ بارزة الحاسن ] في ثباب رئة نقالت في والدني اتمرف هذه قلت لا قالت هذه ام جعفر البرمكي فأقبلت عليها بوجهي واكرمتها وتحادثنا زمانا ثم قلت يا امه ما اعجب ما رأيت فقالت لقد الى على يابني عبد مثل هذا وعلى رأسي اربعاية وصيفة واني فقالت لذه ابني عادًا في والتحف الآخر قال فدفت اليها خسيائه درثم فكادت تموت فرحًا بها ولم ترل تختلف الدناحي فرق الوت بيننا اه

وقال ابن خلكان في ترجمة يحى بن خالد ولما قتل هرون الرشيد جعفر بن محى وابنه الفضل وكان حبسها في الرافقة وهي الرقة القديمة مجاورة المرقة الجديدة وهي الملدة المشهورة الآن على شاطئ الفرات ويقال لهما الرقة الجديدة وهي الملدة المشهورة الآن على شاطئ الفرات ويقال لهما الرافقة الى ان مسات تغليب لم أحد الأسمين على الآخر ولم يزل يحي في حبس الرافقة الى ان مسات طيه ابنه الفضل و دفن في شاطئ الفرات في ربض هرثمة ووجد في جيبه وقفة فيها محكوب يخطه قد تقدم الخصم والمدعى عليه في الأثر والقاضي هو الحكم المدل الذي لايجور ولا يحتاج الى بدية فحملت الرقمة الى الرشيد ولم يزل

يبكى يوم كله وبقي أياماً يتبين الأدى في وجهه رحمها الله تعالى وقسال في ترجمة الفضل بن يجي أن ولادته كانت سنة سبع واربعين ومسائة وتوفي سنة تلاث وتسمين ومائة في المحرم في السجن عداة جمة بالرقة ولمسا بلغ الرشيد موته قال امرى قريب من امره وكذا كان فأنه توفي في هذه السنة في جمادى الآخرة وقال ابن إلا نير في حوادث هذه السنة أن الفضل كان يقول مااحب أن يموت الرشيد لأن امرى قريب من امره ولما مات صلى عليه اخوانه في التصر الذى كانوا فيه ثم اخرج فصلى عليه الناس وجزيم الناس عليه وكان من عماس الدنيا لم ير في الدالم مثله ولا شتهاد اخبار اهله وحدن سيرتهم لم نذكرها

#### [ استة ١٨١ ].

قال ابن جرير فيها غزا الروم عبد الملك بر صالح فبنغ أنقرة وافتتح مطهورة . وفيها احدث الرشيد عند نزوله الرقة في صدوركتبه الصلاة على عمد صلى الله عليه وسلم

# ﴿ ولاية اساعيل بن صالح بن علي سنة ١٨٢ ﴾

قال في زبدة الحلب ثم ان الرشيد ولى حلب وتنسرين اسماعيل بن صالح بن على لما عزله عن مصر سنة اثنين وتمانين وماية واقطعه ماكات له مجلب في سوقها وهي الحوانيت التي بين باب انطاكية الى رأس الدلبة ثم عزله وولاه دمشق .

قال ابن جوير وغزا فيها الصائفة عبد الرحمن بن عبدالملك بر صالح فبلغ افسوس مدينة اصحاب الكيف .

# • ولاية عبد الملك بن صالح مرة ثانية من سنة ١٨٢ الى ١٨٧ »

قال في زبدة الحلب ثم ولى الرشيد بعده عبد الملك بن صالح بن علي ثانية فسعى به ابنه عبد الرحمن الى الرشيد واوهمه انه يطمع في الحلافة فاستشعر منه وتبض عليه في سنة سبع وثمانين وماية اه

#### [ سنة ۱۸۳ ] [ ذكر بناء الهارونية ]

قال في المعجم ناقلاً عن البلاذري في فتوح البلدات لماكانت سنة المهجم ناقلاً عن البلاذري في فتوح البلدات لماكانت سنة المهام المراهية بالثغر فبنيت وتحتب القاتلة ومن نرع البها من المطوعة ونسبت اليه ويقال اله باها في خلافة ابيه المهدي وتحت في ايام ابنه ثم استولى عليها العدو لسبع بقين من شوال سنة ٣٤٨ وسبى من اهلها الفا وخسائة مسلم ما بين امرأة ورجل وصبى ثم خربها اليوم فارسل سيف الدولة غلامه عرقويه فأعاد عمارتها وهي اليوم من بلاد بني ليون الارمني اه

قال ابن جرير في حوادث سنة ١٨٤ فيها قدم هارون مدينة السلام منصرفاً اليها من الرفة في الفرات في السفرف

وقال في حوادث سنة ١٨٥ وشخص الرشيد فيها الى الرئة على طريق الموصل وقال في حوادث سنة ١٨٦ وحج بالناس فيها هارون الرشيد وكان شخوصه من الرقة للحج فيشهر رمضان ثم قال وحج منه محمد وعبدالله وتواده ووزراء وقضاته وخلف بالرقة ابراهيم بن عثمان بن نهيك العكى على الحرم والخرائن والأموال والمسكر واشخص القامم إبنه الى منبج فأثرله اياها بمن

ضم اليه من القود اوالجند

### [ ولاية القاسم بن الرشيد سنة ١٨٧ و ١٨٨ و ١٨٩ ]

قال ابن جربر في حوادث سنة ۱۸۷ فيها غضب الرشيد على عبد الملك بن صالح وحسه وفيها اغزى الرشيد ابنه القادم الصائفة فوهبه لله تعالى وجعله قربانا له ووسيلة وولاه المواصم وفيها دخل القادم بن الرشيد ارض الروم في شعبات فأناخ على قرة وحاصرها ووجه أنباس بن جعفر بن محمد بن الأشمث فاناخ على حصن سنان حتى جهدوا فبعثت اليه الروم تبقل له تأماثة وعشرين رجلاً من اسارى المسلمين على أن يرحل عنم فأجابهم الحذلك ورحل عن قرة وحصن سنان صلحاً ومات على بن عيسى بن مومى في هذه الغزاة بأرض الروم وهو مع القادم اه

وقال في حوادث سنة ١٨٨ و ١٨٩ فيها رابط القام بن الرشيد بدابق وقال في حوادث سنة ١٨٩ و بها توجه الرشيد الى بلاد الري وعاد منها الى بنداد فلما من بالجنسر امر بأحراق جنة جعفر بن يحي وطوى بغداد ولم ينزلها ومفى من فوره متوجها الى الرقة فذل السيلة بن وذكر عن بعض تواد الرشيد ان الرشيد قال لما ورد بغداد والله الي لأطوى مدينة ما وضمت بشرق ولا غرب مدينة ابن ولا ايسر مها وانها لوطني ووطن آبائي ودار مملكة بني اللباس ما بقوا وحافظوا عليها وما رأى احد من آبائي سوء ولا نكبة منا ولا سيء بها احد منهم قط ولنم الدار هي ولكني أديد المناخ على ناحية الهل الشقاق والنفاق والبغض لأثمة الهدى والحب لشجوة اللمنة بني امية مع ما فيها من المارةة والمتلصحة ومجنى السيل ولولا ذلك ما فارقت بغداد ما حيبت

ولا خرجت عنها ابداً .

اقول وبه تتضح الأسباب التي دعت الرشيد الى اتخاذ الرقة وطناً .

## ﴿ ولاية عبد الله المأمون بن الرشيد سنة ١٩٠ ﴾

قال ابن جرير وفي هذه السنة غزا الرشيد الصائفة واستخلف ابنه عبد الله المأمون بالرقة وفوض اليه الأمور وكتب الى الآفاق بالسمع لهوالطاعة ودفع اليه خاتم المنصور يتيمن به وهو خاتم الخاصة نقشه [ الله تنتي آمنت به ]

وفيها فتح الرشيد هرقلة وبث الجيوش والسرايا بأرض الروم وكان دخلها فيها قبل في مائة الف وخسة وتملاتين الف مرزقسوى الأتباع وسوى الطوعة وسوى من لا ديوان له واناخ عبدالله بن مالك على ذي الكلاع ووجه داود بن عيسى بن موسى سائحًا في ارض الروم في سبدين الفاً . وافتتح شراحيل بن من بن زائدة حصن الصقالبة ودبسة وافتتح يزيد بن مخلد الصفصاف ومقاوبية وكان فتح الرشيد هرقلة في شوال واخربها وسبى أهلها بعد مقام ثلاثين يوماً عليها وكان شخوصه الى بلاد الروم لمشر بقين من رجب واثخذ قلنسوة مكتوباً عليها [ غاز حاج ] ثم صار الرشيد الى الطوانة فسكر بها ثم رحل عنها وخلف عليها عقبة بن جعفو وامره بناء مغزل هنالك وبعث نقفور الى الرشيد بالخراج والجزية عن رأسه وولي عهده وبطارته وسائر اهل بلده خمين الف دينسار منها عن رأسه اربعة دنانير وعن رأس ابنه استبراق دينارين وكتب نقفور مع بطريقين من عظها. بطارقته في جارية من سي هرقة كتابًا نسخته لعبد الله هارون امير المؤمنين من تقفور ملك الروم سلام عليك اما بعد ايها الملك ان لي اليك حاجة لاتصرك في دينك ولا دنياك هيئة يديرة أن تهب لأبني جارية

من بنات هرقلة كنت قد خطبتها على ابنى فأن رأيت اف تسمغني بحاجتى فعلت والسلام عليك ورحة الله وبركاته واستهداه ايضا طيبا ومرادقا من مرادقاته فامر الرشيد بطلب الجارية فاحضرت وزينت واجلست على مرير في مضربه الذي كان نازلا فيه وسلمت الجارية والمصرب بما فيه من الآنية والمتاع الى رسول تقفور وبمث اليه بما سأل من العطر وبعث اليه من التمور والاخبصة والزبيب والترياق فسلم ذلك كله اليه رسول الرشيد فأعطاه نقفور وقر درام اسلامية على برذون كميت كان مبلنه خمين الف درم وماثة ثوب ديباج ومأتى ثوب بزيون واثنى عشر بازيا واربمة كلاب من كلاب الصيد وثلاثة براذين وكان نقفور اشترط الا يخرب ذا الكلاع ولا صله ولا حصن سنان واشترط الرشيد عايه الا يصر هرقلة وعلى ان مجمل نقفور ثلثما ية الف ديناراه

#### [ اسنة ١٩١]

قال ابن الأثير فيها استعمل الرشيد على الصائفة هم ثمة بن اعين قبل ان يوليه خراسان وضم اليه ثلاثين الفاً من اهل خراسان ورتب الرشيد بدرب الحدث عبد الله بن مالك وبمرعش سميد بن مسلم بن قتيبة فأغارت الروم عليها فأصابوا من المسلمين وانصر فوا ولم يتحوك سعيد من موضه وبعث محمد بن يزيد بن مزيد الى طرسوس واقام الرشيد بدرب الحدث ثلاثة ايام من رمضان وعاد الى الرقة وامر الرشيد بهدم الكنائس بالثنور واخذ اهل المنمة بمخالفة السلمين في لباسهم وركوبهم وامر هم ثمة ببناء طرسوس وتمصيرها ففعل وتولى ذلك فرخ الخادم بأمم الرشيد وسير اليها جنداً من اهل خواسان ثلاثة الآف ثم اشخص اليهم الفا من اهل المسيصة والفاً من اهل خواسان ثلاثة الآف ثم اشخص اليهم الفا من اهل المسيصة والفاً من اهل

انطاكية وتم بناؤها سنة اثنتين وتسمين ومائة وبني مسجدها اه

« ولاين القاسم بن الرشيد وجزية بن خازم سنة ١٩٢ »

قال ابن الأثير فيها سار الرشيد من الرقة الى بنداد يريد خراسان لحرب دافع بن الليث وكان مريضاً واستخلف على الرقة ابنه القامم وضم اليه خزيمة بن خازم

#### [195 =]

قال ابن جرير في هذه السنة مات هرون الرشيد في مدينة طوس ودنن في بستان من بساتينها . وفيها بويع محمد الأمين بن هرون بالحلافة . وفيها كان بعده اختلاف الحال بين الأمين واخيه المأمون عبد الله وعزم كل واحد منهما بالحلاف على صاحبه واقر محمد بن هرون اخاه القامم بن ارون في هذه السنة على ماكان ابوه هارون ولاد من عمل الجزيرة واستعمل عليها خريمة بن خازم واقر القامم على قندين والدواصم

#### (سنة ١٩٤)

قال ابن جرير فيها عزل محمد اخاه القاسم عن جميع ما كان ابوه هارون ولاه من عمل الجزيرة وقد مرين والمواصم والتنور وولى مكانه خزيمة بنخازمواص. بالقام بمدينة السلام اه

#### (ترجمة القادم بن الرشيد)

قال في مختصر الذهبي القاسم بن هرون بن محمد بن عبد الله بن محمد بن علي العباسي المؤتمن بن الرشيد كان ابوه قد جمله ولي المهد بمد الامين والمأمون وشرط للمأمون ان شاء ان يقره اقره وانساء ان يخلمه خلمه محلمه سنة ثمان

وتسعيل ومائة وترفي سنة ثمان ومأتين وله خس وتلتوس سنة اه

ترجمة خزيمة بن خازم

قال في مختصر الذهبي خربمة بن خازم بن خريمة الخراساني الامير من كبار قواد المأمون ومن ابناه الدولة العباسية له ذكر في الحروب روى عن ابن ابي ذئب وعن يعقوب بن يوسف توفي سنة ثلاث وما تتين بعد ماعمي اه والعبارات المتقدمة تفيد انه من قواد الرشيد والامين وهو كذلك الا انه بعد الرشيد ترك ولده الامين ولحق بالمأمون بطلب من طاهم بن الحسين كما ذكره ابن الأثير في حوادث سنة ١٩٨٨ وطاهم بن الحسين من قواد المأمون وهو المشيد لازكان الخلافة للمأمون وهو المشيد لازكان

#### [ولاية عبد الملك بن صالح بن على بن عبد الله بن] عباس للمرة الثالثة سنة ١٩٦

قال ابن جربر وفي هذه السنة ولى محمد بن هرون عبد الملك بن صالح بن علي . على الشام وامره بالخروج اليها وفرض له من رجالها جنوداً يقاتل بها طاهراً وهريمة .

قال ابن جرير ان طاهراً لما قوي واستعلى امره وهزم من هزم من قواد محمد وجيوشه دخل عبد الملك عبوساً في حبس الرشيد (كما تقدم) فلما توفي الرشيد وافضى الامر الى محمد امر يتخلية سبيله وذلك في ذي القعدة سنة ١٩٣ فكان عبد الملك يشكر ذلك لمحمد وبوجب به على نفسه طاعته ونصيحته فقال يا امير المؤمنين الي ارى الناس قد طمعوا فيك واهل السكرين قد اعتمدوا ذلك وقد بذلت سماحتك فان المحمت على امرك اسطاء والبذل اسخطتهم المرك المنظمة والبذل اسخطتهم

واغضبتهم وليس تملك الجنود بالامساك ولا يبغى ثبوت الاموإل على الانفاق والسرف ومع هذا فان جندك قه رعبتهم لمزائم ونهكتهم واضفتهم الحرب والوقائم وامتلأت قلوبهم هيبة لمدوهم ونكولا عن لقائهم ومناهضتهم فانسيرتهم الى طاهر غلب بقليل من معه كثيرهم وهز م بقوة نيته ضعف نصائحهم ونياتهم واهل الشام قوم قد ضرستهم الحروب وادبتهم الشدائد وجلهممتقادالي مسارع الى طاعى فان وجهني امير المؤمنين اتخذت له منهم جنداً يعظم نكايتهم في عدوه ويؤيد الله بهم اولياءه واهل طاءته.فقال محمد فايموليك امرهمومقويك بما سألت من مال وعدة فعجل الشخوص الى ما هنالك فاعمل عمسلا يظهر اثره ويحمد بركته برأيك ونظر شفيه الن شاء الله فولاه الشام والجزيرة واستحثه بالخروج استحثاثًا شديدًا ووجه معه كنهًا من الجند والاتباع . قال فسار عبد الملك بن صالح الى الشام فلما بلغ الرقة اقام بها وانفذ رسه وكتب الى رؤساء اجناد الشام ووجوء الجزيرة فلم يبق احد ممن يرجى ويذكر بأسه وغساء الا وعده وبسط له في امله وامنيته فقدموا عليه رئيساً بعد رئيس وجماعة بعد جماعة فكائب لا يدخل عليه إحدالا اجازه وخلع عليه فاناه اهل الشمام الزواقيل والاعراب من كل فج واجتمعوا عنده حتى كثروا

ثم ان عبد الملك مرض واشتد مرضه وتوفي في هذه السنة ودفن في دار من دور الامارة بالرقة

#### ﴿ رَجِمَةُ عبد الملك بن صالح العباسي ﴾

قدمنا في حوادثسنة ١٧٠ ان الرشيدعزل التنوركلمها عن الجزيرة وقنسرين وسميت الدامم وجعل مدينة العواصم منبج ر'كسنها عبد الملك بن صالح بن علي قال ياقوت فى معجم البلدان فى الكلام على منبج ان عبد الملك ولد بها وكان رجل قريش واسان بني العباس ومن غبرب به الخرق البلاغة وكان الدخل الرشيد المي منبج قال له هذا البلد منزلك قال يا أمير المؤسين هولك ولي بك قال كيف بناؤه تقال دون بناء اهلي وفوق منازل غيرهم قال كيف صفتها قال طيبة الهوا الملية الادواء قال كيف ليلها قال سحر كله قال صدقت انها لطيبة قال بل طابت بأمير المؤمنين وابن يذهب بها عن العابب وهي برة حراء وسنبة صفراء وشجرة خضراء فى فياف فيع بين قيصوم وشيح فقال الرشيد هذا الكلام والله احسن من الدر النظيم اه

وقال الملافي مختصره لتاريخ الذهبي في توجعه ولي المدينة والصوائف للرشيد ثم ولي الشام والجزيرة للأمين وحدث عن ابيه ومالك بن انسر روى عنه ابنه على والاصمعي وفليح بن اسماعيل حكايات وعن عبد الرحمن مؤحب اولاد عبد الملك قال قال عبد الملك لا تطرفي في وجهي فانا اعلم بنفسي منك ولا تني على ما يقبح ودع كيف اصبح الامير وكيف اممي واجعل مكانالتعرض في صواب الاستماع مني . وعن ابراهيم الله يم قال كنت بين يدي الرشيد والناس يموونه في طفل ويهنونه في مولود ولد تلك اللية فقال عبد الملك ياامير المؤمنين آجرك الله فيا ساءك ولا ساءك ولا ساءك فيا مرك وجمل هذه جزاء للشاكر وتوابا المصابر . قال واراد يمي بن خالد ان يضم من عبد الملك ارضاء للرشيد فقال له يا عبد الملك ارضاء للرشيد فقال له يا عبد الملك الحقد هو بقاء الخير والشير انهما لباقيان في قلمي فقال الرشيد ما رأيت احداً احتبح للحقد بأحسن من هذا

وقال ابن خلكان في ترجمة جعفو بن مجي بن خالد البركي . حكى ابن الصابي

فى كتاب الامائل والاعيان عن اسحق النديم الموصلي عن ابراهيم بن المهدي قال خلا جعفر بن يمي يومًا في داره وحضر ندماؤه وكـنت فيهم فلبس الحرير وتضمخ بالخلوق وفعل بنسا مثله وامر بأن يججب عنه كل احد الاعبد الملك بن بحران قهرمانه فسمع الحاجب عبد الملك دون ابن بحران وعرف عبد الملك بن صالح الهاشمي مقسام جعفر بن يحي ف داره فركب اليه فارسل الحاجب ان قد حضر عبد الملك فقال ادخله وعنده انه ابن بحران فما راعنا الادخول عبد الملك بن صالح في سواده ورصافيته فاربد وجه جمفروكان ان صالح لا يشهرب النبيذوكان الرشيد دعاه اليه فسامتني فأراراى عبد النك حسالة جعفر دعا غلامه فناوله سواده وقلنسوته ووافى باب المجلس الذي ك ا فيه وسلم وقال اشركونا في امركم وافعلوا بنا فعلكم بانفسكم فجاءه خادم فالبسه حريرة واستدعى بطعام فاكل وبنبيذ فاتى برطل منه فشربه ثم قال لجعفر والله ما شربته قبل اليوم فيلخفف عنى فأمر ان يجمل بين يديه باطية يشرب منها ما يشاء وتضمخ بالخلوق و الدمنا احسن منادمة وكان كايا فعل شيئًا من هذا سبرى عن جعفر فلما اراد الانصراف قال له جمفر اذكر حوايجك فأني ما استطيع مقابلة ماكان منك قال ان في قلب امير الموَّمنين موجدة على فتخرجها من قلبه الى جميل رأيه فيَّ قال قد رضى عنك امير المؤمنين وزال ما عنده منك نقال وعلى اربعة الآف الف درهم دينـــار قال تقضى عنك وانها لحاضرة واكن كونها من امـــير الموَّمنين اشرف بك وادل على حسن ما عنده الك قال وابراهيم ابني احبُّ ان أحبُّ ان ارفع قدره بصهر من ولد الخلافة قال قدرُوجه امير الموَّمنين العالية ابنته قال واوثر التنبيه على موضعه برفع لواء على رأسه قال قد ولاه امير الموَّمنين مصر وخرج عبد الملك ونحن متعجبون من قول جعفر واقدامه

على مثله من غير استئذان فيه . وركبنا من الفد آلى باب الرشيد ودخل جمفر ووقفنا فهاكان بأمرع من ان دعى بأبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن وابراهيم بن عبد الملك ولم يكن بأسرع من خروج ابراهيم والخلع عليه واللواء بين يديه وقد عقد له على المالية بنت الرشيد وحملت اليه وممها المال الى مذل عبد الملك بن صالح وخرج جعفر فتقدم الينا بأتباعه الى مذله وصرنا معه فقال اظن قلو بكم تعلقت بأول امر عبدالملك فأحبيم علم آخره قلنا هو كذلك قال وقفت بين يدي امير المومين وعرفته ما كان من امر عبد المك من ابتدائه الى انتهائه وهو يقول احسن احسن ثم قال فها صنت معه فعرفت ما كان من قولى له فاستصوبه وامضاه وكان ما رأيم . قال ابراهيم بن المهدي فوالله ما ادري ايهم اعجب فعلاً عبد الملك في شربه النبيذ ولباسه ما ليسمن فوالله ما ادري ايهم اعجب فعلاً عبد الملك في شربه النبيذ ولباسه ما ليسمن المهدي المهدة وكان رجلاً ذا جد وتعفف ووقار و ناموس او اقدام جعفرعلى الرشيد بما اقدم او امضاء الرشيد ما حكم به جعفر عليه .

وقدمنا في حوادث سنة ۱۸۷ ان الرشيد غضب عبدالملك وحبسه. قال ابن جرير ثمة

ذَكر الخبر عن سبب غضبه عليه وما أو جب حبسه ذكر احد بن أبراهيم بن اسماعيل أن عبد المك بن صالح كان له أبن يقال عبد الرحمن كان من رجال الناس وكان عبد الملك يكنى به ولأبنه عبد الرحمن لسان على فأفأة فيه فنصب لأبيه عبد الملك وقامة فسميا به الى الرشيد وقال له انه يطلب الخلافة ويطمع فيها فأخذه وحبسه عند الفضل بن الربع فذكر ان عبد الملك بن صالح ادخل على الرشيد حين سخط عليه فقال له الرشيد كفراً

بالنعمة وجحودا لجليل المنة والتكرمة فقال يا امير الوَّمنين لقد بوَّتاذا بالندم وتمرضت لأستحلال النقم وما ذاك الابغي حاسد نافسني فيك مودة القرابة وتقديم الولاية انك يا امير الموَّمنين خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم في امته وامينه على عثرته لك عليها فرض الطاعة واداء النيصحة ولهاعليك العدل فى حكمها والتثبت في حادثها والغفران لذنوبها نقال له الرشيداتضع لي من لسانك وترفع لي من جنابك هذا كاتبك قمامة يخبر بنلك وفساد نيتك فأسمع كلامه فقال عبد الملك اعطاك ماليس في عقده ولعله لايقدر ان يعضهني ولا يبهتني بمالم يمرفه مني واحضر قمامة فتمال له الرشيد تكلم غير هائب ولا خائف قال اقول انهعازم على الندر بك والخلاف عليك فقال عبد الماك أهو كذلك ياقارة قال قامة نعم لقد اردت ختل امير المؤمنين فقال عبد الملك كيف لايكذب على من خلني وهو يبهتني في وجهى فقال له الرشيد وهذا ابنك عبدالرحن يخبرني بعتوك وفساد نيتكولو اردت ان احتب عليك محجة لم اجد اعدل من هذين لك فهم تدفيهما عك فقال عبد الملك بن صالح هو مأمور اوعاق مجبور فأنكان مأموراً فعذور وانكان عانًا ففاجركفور اخبر الله عز وجل بعداوته وحذر منه بقوله [ ان من ازواجكم واولادكم عدواً لكم فأحذروهم | نال فنهض الرشيد وهو يقول اما امرك فقد وضح ولكني لا اعجل حتى اءام الذي يرمنى الله فيك فأنه الحكم بيني وبينك فقال عبد الملكرضيت بالله حكما وبأمير المؤمنين حاتا فأنى اعلم انه يوُّثُرُ كتاب الله على هواه وامر اللهعلي رضاه . فليا كان بمد ذلك جلسَّجاسًا آخر فسلم لما دخل فلم يرد عليه فقـــال عبد الملك ايس هذا يوماً احتج فيه ولا اجاذب منازعا وخصها قال ولم قال لأن اوله جرى على غير السنة فأما اخاف آخره قال وما ذاك قال لم ترد على السلام انصف نصفة الدوام قالالسلام عليكم اقتداء بالسنة وايثاراً للمدل واستمالاً للتحية ثم التفت نحو سليهان بن ابي جمفو فقال وهو يخاطب بكلامه عبد الملك

اربد حياته ويربد قتلي عذيرك من خلياكمن مراد [١] ثم قال اما والله لكأني انظر الى شؤبوبها قد هم وعارضها قد لم وكأني بالوعيد قد اوري ناراً تسطع فأقلع عن براجم بلا معاصم ورؤس بلا غلامم فهلاً مهلاً في والله سهل لكم الوعر وصفا لكم الكدر والقت اليكم الاموراثناء ازمتها فنذار لكم نذار قبل حلول داهية خبوط باليد لبوط بالرجل فقال عبد الملك اتق الله يا امير المؤمنين فيها ولاك وفي رعيته التي استرعاك ولا تجمل الحكفر مكان الشكر ولا المقاب موضع النواب فقد نخلت لك النصيحة ومحضت لك الطاعة وشددت ملكك بأثقل من ركنى يلملم وتركت عدوك مشتفلا فالله الله في ذي رحك ان تقطعه بعد ان بلته بظن افصح الكتاب لي بعضه او ببغي باغ ينهس اللحم وبالغ الدم فقد والله سهات لك الوعوروذلات لك الاموروجمت على طل طاعتك القاوب في الصدور فكم من ليل عام فيك كابدته ومقام ضيق لك في كنات فيه كا قال اخو بني جغر بن كلاب

ومقام صنيق فرجته ببنائي ولساني وجدل لو يقوم الفيل اوفياله زل عن مثل مقامي وزحل

قال فقال له الرشيد اما والله لو لا الابناء على بنى هائم لضربت عقك. وذكر زيد بن علي بن الحسين العلوي قال لما حبس الرشيدعبدالملك بن صالح دخل عليه عبد الله بن مالكوهو يومثذ على تشرطه فقال اني اذن انا فانكلم ال تكلم قال

الحباء بالكسرالعطاء بلاجزاء ولامن وعديرك بالنصب اى هات من يعدرك منه ويأتي لك بالمدر فيه يقول افي اربد به الخيروهو تريد في الشر فن لى بمن يعدرني منه ان كافأته على هوه صنيعه فلا يلومنى اه من شرح كامل المبرد

لا والله العظيم يا امير المؤمنين ما علمت عبد الملك الا ناصحًا فعلام حبسته قال وبحك بلنني عنه مـا اوحشني ولم آمنـه ان يضرب بين ابني هذين يعني الامين والمأمون فانكنت ترى ان نطلقه من الحبس اطلقناء قال اما اذا حبسته يا امير المؤمنين فلست ارى في قرب المدة ان تطاتمه ولكن ارى ان تحبسه محبساً كربمـــا يشبه محبس مثلك منه قال فأني اضل قال فدعا الرشيد الفضل بن الربيع فقال امض الى عبد المك بن صالح الى عبسه فقل له انظر ما تحتاج اليه في عبسك فأمر به حتى يقام لك فذكر قصته وما سأل . قال وقال الرشيد يوماً لعبد الملك بن صالح في بعض ما كلمه ما انت لصالح قال فلمن انا قال لمروان الجمدي قال ما اب لي اي الفحلين غلب على ﴿ فجسه الرشيد عند الفضل بن الربيع فلم بزل محبوساً حتى توفى الرشيد فأطلفه محمد وعقد له على الشام فكانب مقيماً بالرقة وجمل لمحمد عهد الله وميثاقه لئن قتل وهو حي لا يعطي المأمون طاعة ابداً فمات قبل محمد فدفن في دار من دور الأمارة فلما خرج المأمون يريد الروم ارسل الى ابن له حوّل اباك من داري فنبشت عظامه وحولت وكان قال لمحمد ان خفت فالجأ الى فوالله لأصوننك . وذكر ان الرشيد بعث في بعض ايامه الى يجي بن خالد ان عبد المك بن صالح اراد الخروج ومنازعتي في الملك وقدعامت ذلك فأعلمني ماعندك فيه فأنك ان صدقتني اعدتك الى حالك فقال والله يا امير الثومنين ما اطلمت من عبد الملك على شيٌّ من هذا ولو اطلمت عليه لكنت صاحبه دونك لأن ملكك كان ملكي وسلطانك كان سلطابي والخير والشركان فيه على ولي فكيف مجوز لعبد الملك ان يطمع في ذلك منى وهلكنت اذافعات ذلك به يفمل بي أكثر من فعلك اعيذك بالله أن تظن بي هذا الظن ولكنه كان رجلاً محتملاً يسرني ان يكون في اهلك مثله فوليته لما احمدت من مذهبه

وملت اليه لأدبه واحماله . قال فلما اناه الرسول بهذا اعاد اليه فقال أن أنت لم تقر عليه قتلت الفضل ابنك فقال له انت مسلط علينا فأفسل ما اردت على انه ان كان من هذا الأمر شيَّ فالذنب فيه لي فهم يدخل الفضل في ذلك . فقال الرسول للفضل قم فأنه لابدمن انفاذ اصر امير المؤمنين فيك فلم يشك انه قاتله فودع اباه وقال له الست راضياً عنى قال بلى فرضى الله عنك ففرق,بينهما ثلاثة ايام فلما لم مجد عنده من ذلك شيئا جسهما كماكان . وكأن يأتيهممنهانخلظ رسائل لماكان اعداؤهم يتموفونهم به عنده فلما اخذ مسرور بيد الفضل لما اعلمه به بلغ من يحي فأخرج ما في نفسه فقال له قل له يقتل ابنك مثله قال مسرور فلما سكن غضب الرشيد قال كيف قال فاعدت عليه القول قال قد خفت والله قوله لأنه قل ما قِلل لي شيئًا الا رأيت تأويله . قيل وبينا الرشيد يسير وفي موكبه عبدالملك بن صالح اذ هتف به هانف وهو يساير عبد الملك فقال ياامير المؤمنين طأطيُّ من اشرافه وقصر من عنانه واشدد من شكاءً. والا افسد عليك ناحيته فالنفت الى عبد الملك فقال ما يتمول هذا يا عبد الملك فقال عبد الملك مقسال باغ ودسيس حاسد فقال له صدقت نقص القوم ففضاتهم وتخلفوا وتقدمتهم حتى برز شأوك فقصر عنه غيرك فني صدورهم جمرات التخلف وحزازات القصفتال عبداللك لا اطفاءها الله واضرمها عليهم حتى تورثهم كمدًا دائمًا ابدًا.

وقال ابن شاكر في عيون التواريخ كان عبد الملك بن صالح افصح الناس واخطبهم ولم يكن في عصره مثله في فصاحته وصيانته وجلادته قبل ليحي بن خالد البركي وقد ولى الرشيد عبد الملك المدينة كيف ولاه المدينة مرت بين اعماله قال احب ان يباهي به قريثاً ويعلمهم ان في بني العباس مثله ، ووجه عبد الملك الى الوشيد فاكمة في اطباق خيزران وكتب اليه اسعد الله المو

المؤمنين دخلت بستاناً لمي افادنيه كرمك وعمرته لي نمالت وقد ينعت اشجاره وراقت تماره فوجهت الى امير المؤمنين من كل شيًّ على الثقة والأمكان في اطباق القضبان ليصل الى من بركة دعائه مثل الوصل اليَّ من كثرة عطائه فقال له رجل ياامير المؤمنين لم اسمع بأطباق القضبان فقال له الرشيد يا ابله انه كنى عن الخيزران اذكان اسما لأمنا .

قال ولما ودعه الرشيد ووجهه الى الشام قال له الرشيد الك حاجة قال نعم يا امير المؤمنين بينى وبينك بيت يزيد بن الدئينة حيث يقول

فكوني على الواشين لدّى شعوبة كما انها للواشى الد شعوب ثم وشى به بعد ذلك الناس وتتابعت الأخبار عنه بفسهاد نيته الرشيد فدخل عليه في بعض الايام وقد امتلأ قلب الرشيد عليه فقال له أكفراً بالنعمة وغدراً بالأمام الخر ما تقدم نقله عن ابن جرير

ثم قال وكتب الى الرشيد قبل اشخاصه الى العراق وقد تغير عليه الحلاي لي شجو وليس لكم شجو وكل امر. من شجو صاحبه حلو من اي نواحى الارض ابغي رضاكم وانتم انساس ما لمرضاتكم نحو فلا حسن نأتى به تقبلونه ولا ان اساء اكان عندكم عفو فلما وقف عليها الرشيد قال والله انكان قد قالها لقد احسن وانكان رواها لقد احسن وكتب الى الرشيد من السجن

یشکسره سر از والسوارد مسالک مثلی نی الوری واحد حقما کما قد زعم الحاسد فساز به المسلم والجماحد

قىل لأمبير المؤمنين المذي يساواحد الأملاك في فضله انكان لي ذنب ولاذنب لي فلا تضق عفوك عنى فقد

ومن شعره وهو في الحيس

واني فيهم لا امر ولا احلى بما انشكى من حجاب ومن ذل ائن ساءني جبسي لفقد احبني لقد سرني عزي بترك اتساءم

ولما اخرجه الأمين من السجن دفع اليه كاتبه قامة وابنه عبد الرحمن فقتل قامة في حمام وهشم وجه ابنه بعمود . اه

وقال الملا في محتصر الذهبي يقال أن الوشيد أنما حبسه لما رآء نظيرًا له في اشياء من النيل والفصاحة

# ﴿ ولاين خزية بن حازم سنة ١٩٧ مرة ثانية ﴾

قال فى زيدة الحلب ثم ولي بعد عبد الملك خزيمة بن حازم حلب وقنسر بن فى سنة سبع وتسمين وماية وقيل الن الوليد بن طريف ولي حلب وقنسر بن بعد عبد الملك بن صالح وبعده ورقا عبد الملك ثم بعده يزيد بن صريد . اقول اما تولية خزيمة بن خازم فمكة لأنه كان حيا في هذه السنة ١٨٥ كما ذكر بن خلكان فى ترجمها . اما ورقا عبد الملك فلم افف له على ذكر فى غير زبدة الحلب . وترجمة خزيمة قد تقدمت

### ﴿ ولاية طاهر بن الحسين سنة ١٩٨ ﴾

قال ابن الأثير في حوادثها في هذه السنة اظهر نصر بن سيار بن شبث العقيلي الحلاف على المأمون وكان نصر من بنى عقيل يسكن كيسوم ناحية شمالي حلب وكان في عشه بيمة للأمين وله فيه هوى فاما قتل الأمين اظهر نصر النصب لذلك وتغلب على ماجاوره من البلاد وملك سميساط واجتمع عليه خلق كثير من الأعراب واهل الطمع وقويت نفسه وعبر الفرات الى الجانب الشرق وحدثته

نفسه بالتغلب عليه فلما رأى الناس ذلك منه كثرت جموعه وزادت عماكانت . وقال ابن جرير في حوادثها وكتب المأمون الى ظاهر بن الحسين وهو مقم ببنداد بتسايم جميع مابيده من الأعمال في البلدان كلها الى خلفاء الحسر بن سهل وان يشخص عن ذلك كلها الى الرقة وجعل اليه حرب نصر بن شبث وولاه الموصل والجزيرة والشام والمفرب . قال ابن الأثير فسار طاهم الى قتال نصر وارسل اليه يدعوه الى الطاعة وترك الخلاف فلم مجيه الى ذلك فتقدم اليه طاهم والتقوا بنواحى كيسوم واقتتلوا قتالأ شديداً ابلي فيه نصر بلاء عظماً وكان الظفر له وعاد طاهم شبه الهزوم الى الرقة وكانت قصارى امر طاهر حفظ تلك النواحي اه وقال في حوادث سنة ١٩٩ وفيهـــا قوي امر نصر بن شبث المقبلي بالجزيرة وكثر جمه وحصر حران واتاه نفر من شيعة الطالبيين فقالوا له قد وترت بني العباس وقتلت رجالهم واعلقت عنهم العرب فلو بايعت لخليفة كان اقوى لأمرك فقال من إي الناس فقالوا تبايع لبعض آل على بن ابي طالب فقال ابايم بعض اولاد السودارات فيقول انه هو خلفني ورزتني قالوا فتبايع لبعض بني امية فقال اولئك قد ادبر امرهم والمدبر لِايقبل ابداً ولو سلم على رجل مدبر لأعداني ادباره وانما هو اي في بني المباس وانما حاربتهم محاماة عن المرب لأنهم يقدمون عليهم العجم . وقال في حوادث سنة ٢٠٤ في هذه السنة قدم المأمون بغداد وكان قد كتب الى طاهر وهو بالرقة ليوافيه بالنهروان فأناه بها ودخل بنداد منتصف صفر

### ﴿ ترجمة طاهر بن الحسين ﴾

قال ابن خلكان. ابو الطيب طساهر بن الحسين بن مصعب بن رزيق بن

ماهان كان جده رزيق مولى طلعة الطلحات الخزاعي المشهور بالكرم والجود المفرط وكان طاهم من أكبر اعوان المأمون وسيرء من مروكرسي خراسان لما كان المأمون بها الى محاربة اخيه الا مين ببغداد لما خام المأمون بيعته والواقعة مشهورة وسير الأمين ابا يحى على بن موسى بن ماهان لدفع طاهر عنه فتواقبا وقتل على الممركة وتقدم طاهر الى بغداد واخذ مافي طريقه من البلاد وحاصر بغداد والأمين بها وقتله سنة ثمان وتسعين وماية وحمل رأسه الى خراسات ووضم بين يد المأمرن وعقد للمأمون على الحلافة فكان المأمون يرعاه لمناصحته وخدَّمته . وكان شجاعا اديباً وركب يوءاً ببنداد في حرافة فأعترضه مقدس بن صيغى الخاوقي الشاعر وقدادنيت من الشط ليخرج نقال ايها الأمير ان رأيت تسمع منى ابيانا فقال قل فأنشأ يقول

عجبت لحراقبة ابن الحسير في لاغرنت كيف لا تغرق وآخر من تحتمها مطبق واعجب مرث ذاك أعوادها وقدمسها كيف لاتورق

فقال طاهم اعطوه ثلاثة الآف دينار وقال لهزدنا حتى نزيدك فقال حسبي ثم قال واخبار طاهم كثيرة وتوفي سنة سبم ومأنين بمدينة مرو سمه خادم للمأمون وساق ابن خلمَان الأسباب التي دعته الى ذلك فأرجع اليه ان شئت

ومجران ،ن فوقهــا واحد

ولاية عبد الله بن طاهر بن الحسين سنة ٢٠٤ ﴿ ﴿ وولاية بحي بن معاز سنة ٥٠١ ﴾

قال ابن جرير في حوادث سنة ٢٠٥ في هذه السنة ورد عبد الله بن طاهم، بقداد منصرفًا من الرتة وكان ابوه طاهر استخلفه عليها واحره بقتال نصر بن شبث وقدم يمي بن معاز فولاه المأمون الجزيرة اه

### ﴿ نرجمہ بحي بن معاز ﴾

قال الملا فى مختصر تلريخ الذهبي بحي بن معاز متولي الجنوبرة كان من كبار قواد المأمون توفي سنة ست وماثنين

ولاية عبل الله بن طاهر من سنة ٢٠٦ مرة ثانية الى ٢١٣ قال ابن الأثير وفي هذه السنة ولى المأمون عبد الله من الرقة الى مصر وامره بحرب نصر ابن شيث وكان سبب ذلك ان يحي بن معاز الذي كان المأمون ولاه الجزيرة مات في هذه السنة واستخف ابنه احمد فاستمل المأمون عبدالله مكانه فلما اراد توليته احضره وقال له يا عبدالله استخير الله تعالى منذ شهر واكثر وارجو ان يكون قد خار لى ورأيت الرجل يصف ابنه لرأيه فيه ورأيتك فوق ما قال ابوك فيك وقد مات يحى واستخلف ابنه وليس بشي وقد رأيت توليتك مصر وعاربة نصر بن شبث فقال السمع والطاعة وارجو ان يحمل الله لأمير المؤمنين الخيرة وللسلمين فقد له وقبل كانت ولايته سنة خس وماثين وقبل سبع وماثنين والما استعماله كتب اليه ابوه طاهركناباً جمع فيه كل ما يحتاج اليه الأمراء من الآداب والسياسة وغير ذلك وقد اثبت منه احسنه لما فيه من الآداب والحياسة وغير ذلك وقد اثبت منه احسنه لما فيه من الآداب والحيات على مكارم الأخلاق وعاسن الشيم لأنه لايستنني عنه احد من الكوسوقة

افول عبارته تفید انه حذف منه مع انه قد اورده بتمامه الا اربعة اسطر فی الآخر وقد ذَکره ابن جریر الطبري وانی انقله عنه لأنه فی ابن الأثیر فیه غلط وقیریف من الطبع وفی ابن جریر اصح واضبط وبعد ان انتهی منه قبال ذکر

ان طاهراً لما عهد الى ابنه عبد الله هذا المهد تنازعه الناس وكتبوه و تدارسوه وشاع امره حتى بلغ المأمون فدعا به وقرئ عليه فقال ما بقى ابو الطيب شيئا من الدين والدنيا والتدبير والرأي والسياسية واصلاح الملك والرعية وحفظ البيضة وطاعة الخلفاء و تقويم الخلافة الا وقد احتسامه واومى به . يقدم وامر ان يكتب بذلك الى جميع المال في نواحى الأعمال و توجه عبد الله بن طاهر الى عمله فسار بسيرته واتبع امره وعمل بما عهد اليه وهذا نس الكتاب بسم الله الرحمن الرحم

اما بعد فعليك بتقوى الله وحده لاشريك له . وخشيته ومراقبته ومزايلة سخطه وحفظ رعيتك . والزم ما البسك الله من العافية بالذكر لممادك وماانت صائر اليه وموتوف عليه . ومستول عنه والعمل في ذلك كله بما يمصمك الله وينجيك يوم التيامة من عذابه واليم عنابه فأن الله قد احسن اليك واوجب عليك الرأفة بمن استرعاك امرهم من عباده والنرمك المدل عليهم والقيام مجقه وحدوده فيهم والذب عنهم . والدفع عن حريمهم وبيضتهم والحقن لدمائهم والأمن لسبيلهم وادخال الراحة عليهم في مايشهم . ومؤاخذك بما فرض عليك من ذلك وموقفك عليه ومسائك عنه ومثيبك عليه بما قدمت واخرت . ففرغ لذاك فكرك وعقلك وبصرك ورؤيتك ولا يذهلك عنه ذاهل. ولا يشغلك عنه شاغل . فأنه رأس امرك وملاك شأنك واول ما يوفقك الله به لرشدك وليكن اول ما تلزم به نفسك وتنسب اليه فعالك المواظبة على مـــا افترض الله عليك من الصلوات الخس والجماعة عليها بالناس قِبلك في مواقيتها على سنتها في اسباغ الوضوء لها . وافتتاح ذكر الله فيها . وترتل في قراءتك وتمكن في ركوعك وسجودك ولتصدق فيها لربك نيتك واحضض عليها جماعة من معك

وَتَحَتَ يَدَكُ وَادَأَبِ عَلِيهَا فَأَنْهَا كَمَا قَالَ اللَّهُ تَأْمَرُ بِالْمُرُوفُ وَتَلْهَى عَن الْمُنكر ثم اتبع ذلك بسنن رسول الله صلى الله عليه وسلم والمثابرة على خلائقه واقتناء آثار الملف الصالح من بعده واذا ورد ءايك امر فأستمن عليه بأستخسارة الله وتغواه ولزوم ما انزل الله في كنابه من امره ونهيه وحلالـه وحرامـه والتبام ماجا.ت به الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم . ثم قم فيه بما يحق لله عليك ولا تمل عن المدل فيما احبيت اوكرهت لقريب من الناس او بعيد . وآثر الفقه واهاه والدين وحلته وكتاب الله والعاماين به فأن افضل ما نرين به المره النقه في دين الله والطلب له والحت عليه والمعرفة بمما يتقرب فيه منه الى الله فأنه الدليل على الحبركاء والقائد له والآمر به والناهى عن الماصى والوبقات كلمها . وبها مع توفيق الله تزداد العباد معرفة بالله عن وجل واجلالاً لهودركا الدرجات العلى في المعاد مع مانى ظهوره للناس من التوقير لأمرك والهيبة. لساعلانك والأنسة بك والنقة بمدلك وعليك بالأفتصاد في الأموركلها فليس شيُّ ابين نفعاً ولا احضر امناً ولا اجمع فضلاً من القصد والقصد داعية الى الرشد والرشد دايل على التوفيق والتوفيق قائد الى السمادة وقوام الدين والسنن الهادية بالأقتصاد فآثره في دنياك كلمهـــا ولا تقصر في طلب الآخرة والأجر والأعمال الصالحة والسنن المبروفة ومعالم الرشد فلاغاية للأستكثار من البر والسعى له اذاكان يطلب به وجه الله ومرضاته ومرافقة اوليائه في دار كرامته . واعلم ان القصد في شأن الدنيا يورث العز ويحصن من الذنوب وانك لن تحوط نفسك ومن يليك ولا تستصلح امورك بأفضل منه فأته واهتد به تتم امورك وترد مقدرتك وتصاح خاصتك وعامنك واحسن الظن بالله عن وجل يستقم لك رعيتك والتمس الوسية اليه في الأموركانها تستدم به النعمة

هايك ولا تنهض أحداً من الناس فيها توليته من عملك قبل تكشف أمره بالتهمة فان ايقاع التهم بالبراء والظنون السيئة بهم مأثم واجمل من شأنك حسن الظن بأصحابك واطرد عنك سوء الظن بهم وارفضه عنهم يعنك ذلك على اصطناعهم ورياضتهم ولا محدث عدو الله الشيطان في امرك منمزا فانه اما يكنني بالقليل من وهنك فيدخل عايك من النم في سوء الظن ماينقصاك لذاذةعيشاك .وأعلم انك تجد بحسن الظن قوة وراحة وتكنى به ما احبيت كفايته من امورك وتدعو به الناس الى عبتك والإستقامة فى الأموركلها ولا يمنعك حسن الظن بأصحابك والرأفة برعيتك ان تستعمل المسئلة والبحث عن امورك والمباشرة لأمور الأولياء والحياطة للرعية والنظر فيما يقيمها ويصلحها ولتكن المباشرة لأمور الأولياء والحياطة للرعية والنظر في حوائجهم وحل مؤناتهم آثر عندك ممــا موى ذلك فأنه اقوم للدين واحيا للسنة . واخلص نيتك في جميع هذا وتفرد بتقويم نفسك تفرد من يملم انه مسئول مما صنع ومجزي بمسا احسب ومأخوذ بما اساء فأن الله عن وجل جمل الدين حرزا وعزا ورفع من اتبعه وعززه فأساك بمن تسوسه وترعاه نهيج الدين وطريقة الهدى. واقم حدود الله في اصحاب الجرائم على قدر منازلهم ومـــا استحقوه ولا تعطل ذاك ولا تهاون به ولا تؤخر عقوبة اهل العقوبة فأن في تفريطك في ذلك مـــا يفسد عليك حسن ظنك واعزم على امرك في ذاك بالسنن المعروفة وجانب الشبه والبدءات يسلم اك دينك وتتم لك مروءتكواذا عاهدت عهداً فف به واذا وعدت الخير فأنجزه واقبل الحسنة والذفع بها وانممض عن عيب كل ذي عيب من رعيتك واشدد لسانك عن قول الكذب والزور وابغض اهله واقص اهل النميمة فأن اول فساد امرك في عاجل الأمور وآجلهما تقريب الكذوب

والجرأة على الكذب لأن الكذب رأس المآئم والزور والنمية خاتمتها لأن النميمة لايسلم صاحبها وقائلها لايسلم لهصاحب ولا يستقيم لمطيمهااص واحب اهل الصدق والصلاح واعن الاشراف بالحق . وواصل الضمفاَّء وصل الرحم وابتغ بذلك وجه الله وعزة اصره والتمس فيه توابه والدار الآخرة واجتنب سو. الأهواء والجور واصرف عنها رأيك واظهر براءتـك من ذلك لرعيتك واتسم بالمدل سيساستهم وقم بالحق فيهم وبالمعرفة النى تنتهي بك الى سبيل الهدى واملك نفسك عند النضب وآثر الوقار والخلم واياك والحدة والطيرة والنرور فيما انت بسبيله واياك ان تقول انى مسلط افعل ما اشا. فأنب ذلك مريع فيك الى نقص الرأيوقة اليقين بالله وحده لاتعريك لـ.» واخلص أله النية فيه واليقين به واعلم ان المك لله يعليه من يشساء وينزعه عن يشآء ولن تجد تنير النعبة وحلول النقمة الى حد اسرع منه الى حملة النعبة من اصحاب. السلطان والبسوط لهم في الدولة إذا كفروًا بنع الله واحسانه واستطالوا بمــا آتاه الله من فضله . وديم عنك شهره نفسك ولتكن ذخائرك وكنوزك التي تذخر وتكنز البر والتقوى والممدله واستصلاح الرعية وهمارة بلادهم والتفقد لأمورهم والحفظ لدهمائهم والأغانة لملهوفهم . واعلم ان الأموال اذا كثرت وذخرت في الخزائن لاتثمر واذا كانت في اصلاح الرعية واعطاء حقوقهم وكف المؤنة عنهم نمت وربت وصلحت به العلمة ونزينت به الولاة وطأب به الزمان واعتقد فيه المنر والمنمة فليكن كغر خزائنك تفريق الأموال في حمارة الأسلام واهله . ووفر منه على اولياء امير المومنين قبلك حقوقهم واوف رعيتك من ذلك حصصهم وتسهد ما يصلح امورهم ومعايشهم فسانك اذا فعلت ذلك قرت النعمة عليك واستوجبت المريد من الله وكنت بذلك على جباية

خراجك وجمع اموال رميتك وحملك اقدر وكان الجمع لما شملهم من عدلك واحسانك اسلس لطاعتك واطيف نفساً لكل مما أردت فاجهد نفسك لمما حددت لك فى هذا الباب ولتعظيم حسبتك فيه فأنما يبقى من المال ما انفق فى سبيل حقه واعرف للشاكرين شكزهم واثبهم عليه واياك انت تنسيك الدنيا وغرورها هول الآخرة فتتهاون بما يمق عليك فأن التهاون يوجب التفريط والتفريط يورث البوار وليكن عملك لله وفيه تبارك وتمالى . وارج الثواب فأن الله قد اسبغ عليك نسته في الدنيا واظهر لديك فضله فاعتمم بالشكر وطيه فاعتمد بزدك الله خيراً واحساناً فان الله يثيب بقدر شكر الشاكرين وسيرة المحسنين ولا تحقرن ذنبًا ولا تمالئن حلسدًا ولا ترحن فاجرًا ولا تصلن كفوراً ولا تداهان عدواً ولا تصدقن نماماً ولا تأمان غداراً ولا توالين فاستقا ولا تتبمن غاويا ولا تحمدن مراثيا ولا تحترن انسانا ولا تردن سائلا فتيراولا تجيبن باطلاً ولا تلاحظن مضحكاً ولا تخلفن وعداً ولا ترهبنفرا ولا تظهرن غضبًا ولا تأتين بذخًا ولا تمشين مرحًا ولا تركبن سفهًا ولا تفرطن في طلب الآخرة ولا تدفع الأيام عتابا ولا تنممض عن الظالم رهبة منه او غسافة ولا تعلبن ثواب الآخرة بالدنيا واكثر مشاورة الفقهساء واستدل نفسك بالحلم وخذ عن اهل التجارب وذوي النقل والرأي والحكمة ولا تدخلن في مشورتك اهل النَّمة والنَّمل ولا تسمَّن لهم قولاً فأن ضررهم أكثر من منفعتهم وليس شيُّ اسرع فساداً لما استقبلت في امر رعيتاك من الشيح واعلم أناك أذا كنت حريصاً كنت كثير الأخذ قليل العطية واذاكنت كذاك لم يستقم اك امرك الاظيلاً فأن رعية ك انما تعقد على عبتك بالكف عن اموالهم وترك الجور عنهم ويدوم صفاء اوليائك لك بالأفضال عليهم وحسن المطية لهم فأجتنب

الشح واعلم انه اول ما عصى به الأنسان ربه وان الماسي بمزلة خزي وتدبر أول الله عن وجل إ ومن يوق شح نفسه فاولئك هم المفلحون إ فسهل طريق . الجود بالحق واجعل للمسلمين كلهم من نيتك حظا ونصيبا وايتنن اك الجودمن افهنل اعمال العباد فاعدده لنفساك خلفا وارض بــه عملاً ومذهباً وتفقد امور الجنبدفي دواوينهم ومكاتبهم وادررعليهم ارزاقهم ووسبع عليهم في مصايشهم ليذهب بذاك الله فاقتهم ويتوم النه أمرهم ويزيديه قلوبهم في طاعت واص خلوصاً وانشراحاً.وحسب ذي سلطان من السعادة ان يكون على جنده ورعيته " رحمة في مدله وحيطته وانصافه وعنايته وشفقته وبره وتوسعته فزايل مكروه احدى البيتين بأستشمار تكملة الباب الآخر ولزوم العمل به تلق ان شاء الله \_ نجاحًا وصلاحًا وفلاحًا . واءام ان القضاء من الله بالمكان الذي ليس به شيُّ من الأمور لأنه ميزان الله الذي يعتدل عليه الأحوال في الأرض وبأقامة العدل في القضاء والعمل تصلح الرعية وتأمن السبل وينصف المظلوم ويأخذ الناس حقوقهم وتحسن الميشة ويؤدى عق الطاعة ويرزق الله العافية والسلامة ويقوم الدبن وتجرى السنن والشرائع وعلى عجاريهما ينتجز الحق والمدل في القضاء واشتدني امر الله وتورع عن النطف وانضلاقلمة الحدود واقلل العجلة وابعدمن الضجر والقاق واقنع بالقسم ولتسكن ريجك ويقر جدك وانتفع بتجربتك وانبته فيصمتك وسددني منطقك وانصف الحصم وقف عندالشبهة وابنغ فى الحجة ولايأخذك احد من رعيتك عاباة ولا محاماة ولا لوم لاثم وتثبت وتأن وراقب وانظر وتدبر وتفكر واعتبر وتواضم لربكوارأف يجميع الرعية وسلط الحق على نفسك ولا تسرعن الى سفك دم فأن العماء من الله تعالى بمكان عظيم انتهاكا لها بغير حقها وانظر هذا الخراج الذيقد استقامت

عليه الرعية وجمله الله للأسلام عزاً ورفعة ولأعله سعة ومنعة ولعدوه وعدوهم كبتًا وغيظًا ولأهل الكفر •ن •دــــانا بهم ذلاً وصدارًا فوزعه بين اصحابه بالحق والعدل والتسوية والعموم فيه ولا ترفعن منه شيئًا عن شريف لشرفه وعن غنى لفناه ولا عن كاتب لك ولا احد من خاصتك ولا تأخذن منه فوق الأحتال له ولا تكافن امرًا فيه شطط واجمل الناس كلهم على مر الحق فأن ذلك اجمع لألفتهم والزم لرغى العامة .واعلم انك جعلت بولايتك خازنا وحائطاً وراعيــا وانمــا سمي اهل حملك رعيتك لأنك راعيهم وقيمهم تأخذمنهم ما اعطوك من عفوهم ومقدرتهم وتنفقه في قوام امرهم وصلاحهم وتةو بم اودهم فــاستمـل عايهم في كور عمك ذوى الرأي والتدبير والتجرية والخبرة بالعمل والعلم بالسياسة والعنماف ووسع عليهم في الرزق فأن ذلك من يصرفنك عنه فأنك متى آثرته وقمت فيه بالواجب استدعيت به زيادة النعمة من ربك وحسن الأحدوثة في عماك واحترزت النصيحة من رعيتك واعنت على الصلاح فدرت الخيرات ببلدك وفشت المارة بناحيتك وفاهر الخصب في كورك فكثر خواجك وتوخرت اموالك وقويت بذلك على ارتباط جندك وارضاء العامة بأفامة العطاء فيهم من نفسك وكنت محمود السياسة مرضى العدل في ذلك عند عدوك . وكنت في امورك كلها ذا عندل وفوة وآلة وعندة فنافس فى هذا ولا تقدم عليه شيئًا تحمد منبة امراك ان شاءالله واجمل فيكل كورة من عملك اميناً يخبرك اخبار عمالك ويكتب اليك بسيرتهم واعمالهم حتى كأنك مع كل عادل في عمله معاين لأمره كله وان اردت ان تأمره بأمرفانظو في عواقب ما اردت من ذلك فأن رأيت السلامة فيه والعافية ورجوت فيه

حسن الدفاع والنصح والصنع فأمضه والا فتوقف عنه وراجع اهل البصيرة والطم ثم خَذْ فيه عدته فأنه رَبما نظر الرجل في امر من امره قد واتاه على ما بهوی فقو"اه ذلك واعجبه وان لم ينظر في عواقبه اهلكه ونقض عليه اصره فاستعمل الحزم فى كل ما اردت وباشره بعد عون الله بالقوة. وأكثر استخارة ربك في جميم امورك وافرغ من عمل يومك ولا تؤخره لفدك وأكثر مباشرته بنفسك فأن لند ِ اموراً وحوادث تلهيك عن عمل يومك الذي اخرت . واعلم ان اليوم اذا مفي ذهب بما فيه واذا الحرت ممله اجتمع عليك أمر يومين فشغاك ذاك حتى تعرض عنمه فاذا امضيت لكل يوم عملمه ارحت نفسك وبدنك واحكءت امور ساطانك وانظر احرار الناس وذوي الشرف منهم ثم استيةن صفاء طويتهم وتهذيب ودتهم لك ومظاهرتهم بالنصح والمخالصة على امرك فأستخلصهم واحسن اليهم وتعاهد اهل البيوتات تمن قد دخلت عليهم الحاجة فأحتمل مؤنتهم واصلح حسالهم حتى لامجدوا لخلتهم مسأ وافرد نفسك للنظر فى امور الفقراء والمساكين ومـــــ لا يقدر على رفع مظلمة اليك . والمحتقر الذي لا علم له بطلب حقه فاسأل عنه اصغى مسألة ووكَّل بأمثاله اهل الصلاح من رعيتك ومرهم برفع حواثجهم وحالاتهم اليك لتنظر فيهما بما يصلح اللهامرهم وتعاهد ذوي البأساء ويتاءاهم واراءلهم واجعل لهم ارزاقا من بيت المـــال اقتداء بأمير المؤمنين اعزه الله في المطف عايهم والصاة لهم ليصلح الله بذلك عيشهم ويرزقك به بركته وزيادة واجر للأضراء من بيت الال وقدم حملة القرآن منهم والحافظين لأكثره في الجراية على نيرهم وانصب لمرضى المسلمين دورًا تؤويهم وقواماً يرفقونهم واطباء يمالجون اسقامهم واسعفهم بشهواتهم مالم يؤد ذلكالى سرف في بيت المال واعلم ان الناس اذا اعطوا حقوقهم وأفضل أمانيهم لم

يرصنهم ذلك ولم تطب انفسهم دون رفع حواثجهم الى ولاتهم طمعاً في نيل الزيادة وفضل الرفق منهم وربما برم المتصفح لأمور الناس لكثرة مايرد عليه ويشغل فكره وذهنه منها ما يناله به مؤنة ومشقة وليس من يرغب في العدل ويعرف محاسن اموره في العاجل وفضل ثواب الآجل كالذي يستثبل ا يقر به الى الله ويلتمس رحمته به . وأكثر الأذن للناسعايك وابرز لهم وجمهكوسكن لهم احراسك واخفض لهم جناحك واظهر لهم بشرك ولرب كهم في المسألة والمنطق واعطف عليهم مجودك وفضلكواذا أعطيت فساعط بسهاحة وطيب نفس والتمس الصنيعة والأجر غير مكدر ولا منان فان العطية على ذلك تجارة مربحة ان شاء الله واعتبر بما ترى من امور الدنيا ومن مضى من قبلك من اهل السلطان والرئاسة في الفرون الخالية والأمم البائدة ثم اعتصم في احوالك كامها بأمر الله والوقوف عندمجبته والعمل بشريعته وسنتبه واقسامة دينه وكنابه واجتب مافارق ذلك وخالفه ودعا الى سخط الله واعرف ما تجمع عمالث من الأموال وينفقون منها ولاتجمع حراماً ولا تنفق اسرافاً. واكثر عجالسة الملماء ومشاورتهم ومخالطتهم وليكن هواك اتباع المنن واقامتها وايتار مكارم الأمور ومعاليها وليكن آكرم دخلائك وخاصتك عليك من اذا رأى عيها فيك لم يمنعه هيبتك من انهاء ذلك اليك في سرك واعلانك ما فيه من النقص فان اولئك انصح اوليانك ومظاهريك وانظر عمائك الذين بحضرت وكتابك فوقت لكل رجل منهم في كل يوم وقتا يدخل عليك فيه بكتبه ومؤامرته وماعنده من حواثم عماك وامركورك ورعيتك ثم فرغ لما يورده عليك من ذاك سممك وبصرك وفهمك وعناك وكرر النظر اليه والتدبير له فاكانب موافقا للحرم والحق فأمضه واستخرالله فيه وماكات مخالفاً لذلك فاصرفه الى التثبت فيه والمسألة عنه ولا تمنن على رعيتك ولا على غيره بمعروف تأتيه اليهم ولا تقبل من احدمنهم الا الوفاء والأستقامة والعون في امور امير المؤمنين ولاتضعن الممروف الا على ذلك . وتفهم كتابي اليك وأكثر النظر فيه والعمل به واستمن بالله على جميع امورك واستخره فأن الله مع الصلاح واهله وليكن اعظم سيرتك وافضل رغبتك ماكان لله رضى ولدينه نظاما ولأهله عزاً وتمكينا وللنمة والملة عدلاً وصلاحاً وانا اسأل الله ان يحسن عونك وتوفيقك ورشدك وكلاءتك وان ينزل عليك فضله ورحمته بتمام فضله عليك وكرامته لك حتى يجملك افضل امثالك نصيبا واوفره حظاً واسناهم ذكراً وامراً وان يهلك عدوك ومن ناواك وبنى عليك ور زقك من رعيتك العافية ومججز الشيطان عنك ووساوسه حتى يستعلى العرك بالزو والذوة والتوفيق أنه قريب عجيب اه

#### سنة ٢٠٩

قال ابن الأثير في هذه السنة حصر عبد الله بن طاهر نصر بن شبث بكيسوم وضيق عليه حتى طلب الامان ناجابه اليه وتمول من مسكره الى الرقة الى عبد الله وكان مدة حصاره ومحاربته خس سنين فلما خرج اليه خرب عبد الله حصن كيسوم وسير نصراً الى المأمون قوصل اليه في صفر سنة عشر ومانتين

#### [ سنة ٢١٠ سير عبد الله بن طاهم الى مصر وافتتاحها [

قال ابن الأثير في هذه السنة سار عبد الله بن طاهم الى مصر وافتنحها وكان سبب مسيره النب عبيد الله قد تغلب على مصر وخلع الطاعة وخرج جمع من الاندلس فتغلبوا على الاسكندرية واشتغل عبد الله بن طاهر بمحاربة نصر بن شبث فلما فرغ منه سار نحو مصر وافتتحها وذكر ابن الاثير تفصيل ذلك ثم قال ذكر احمد بن حفص بن ابي الشياس قال خرجنا مع عبد الله بن طساهم الى مصرحتى اذاكنا بين الرملة ودمشق اذنحن باعرابي قد اعترض ناذا شبيغ على بمير له فسلم علينا فرددنا عليه السلام قال وكنت انا واسحق بن ابراهم الرافقي واسحق بن ابي ربعي ونحن نساير الامير وكنا افره منه دابة واجود كسوة قال فحمل الاعرابي ينظر الى وجوهنا قال فقلت يا شيغ قد الحمت في النظر اعرفت شيئًا انكرته قال لا والله منا عرفتكم قبل يومي هذا ولكني رجل حسن الفراسة في الناس قال فاشرت الى اسحق ابن ابي ربعي وقلت منا تقول في هذا نقال

ارى كاتباً داهي الكتابة بين عليه وتأديب المراق مير له حركات قد يشاهدن انه عليم بتقسيط الخراج بعير ونظر الى اسحق بن ابراهيم الرافقي فقال

ومظهور نسك ماهليه ضميره يحب الحدايا بالرجال مكور الخالف الخال الموزير الخال وكالومشيعة القبد عنه المدايا والمرافي وتال المدايات المدايات

وهذا نديم للامير ومؤنس ككون له بالترب منه سرور واحسبه للشمر والعلم راوياً فبعض نديم مرة وسمير منظر الامير وقال

وهذا ألامير المرتجى سيبكفه فا ان له في المالمين نظير عليه رداه من جال وهيبة ووجه بأدراك التجاح يشير لقد عظم الاسلام منه بذي يد نقد عاش معروف ومات نكير الا الما عبد الأله ابن طاهن لنا والد بر بنا وامير

قسال فوقع ذلك من عبد الله احسن موقع واعجبه واحر للشيخ بخمسالة دينار

وامره ان يصحبه

( سنة ۲۱۱ اخلاص عبد الله بن طاهر للمأمون )

قال في هذه السنة قال للمأمون بمض اخوته ( وهو المتعم ) ان عبد الله بز طاهر يميل الى ولد علي بن طالب وكذاكان ابوء قبله فانكر المأمون ذلك ضاوده اخوء فومنم الملمون رجلا قال له اش في هيئة القراء والنساك الم مصر فادع جماعة من كبرائها الى القاسم بن ابراهيم بن طباطبا تم صر الى عبد الله بن طاهر فادعه اليه واذكر مناقبه ورغبه فيه وابحث عن باطنه واثنني بمـــ تسمم ففعل الرجل ذاك فاستجاب له جماعة من اعياء فقعد بباب عبد الله بز طاعر فلما ركب قام اليه فاعطاه رقعة فلما عاد الى منزله احضره قال قد فهمت ما في رفعتك فهات ما عندك فقال ولي امانك قال نعم قال هل مجب شكر الله على العباد قال نعم قال فتجيُّ الي وانا فى هذه الحال لي خاتم في المشرق جازُّ وخاتم في المغرب جازً وفيها بينهها امري مطاع ثم ما ألتفت عن يميني ولاشمالي ووراثي وإماى الارأيت نمنة لرجل انعسها على ومنة ختم بها.رقبتي ويداً لائحة بيضاء ابتدأتي بها تفضلاوكرماً تدعونيالي ان أكفر بهذهالنم وهذا الاحسان وتقول اغدر بمن كلت اولى لهذا واحرى واسع في ازالة خيط عقه وسفك دما تراك لو دعوتني الى الجنة عيامًا اكان الله يجب على ان اغدر به واكفر احسانا وانكث بيمته فسكت الرجل فقال له عبداللهما اخاف عليك الا نفسكَ فارحل عن هذا البلد فان السلطان الاعظم ان بلغه ذاك كنت الجاني على نفسك ونفس غيرك فلما ايس منه جاء الى المأمون فاخبره فاستبشر وقال ذا عُمْرس يدي وألف ادبي وقراب يلفحي ولم يظهر ذاك ولا علمه ابن طاهر الا بمد موت المأمون اھ ابن الاتير

#### ( ترجمة عبد الله بن طاهر بن الحسين )

قال في مختصر الذهبي عبد الله بن طأهم بن الحسين بن مصمب بنزريق بتقديم الزاي بن اسمد مولى طلحة بن عبد الله الخزاعي وهو طلحة الطلحات الامير العادل ابو العباس الخنزاعي امير افايم خراسان وما يليه ولد سنة اثنتين وثمانين ومائة وتـــأ دب في صغره وقرأ العلم والفقه وسمم من وكيم ويجى بن الضريس وعبد الله المأمون وعنه اسحق بن راهويه وهو أكبر منه ونصر بن زياد القاضي واحمد بن سعيد الرباطي والفضل بن محمد الشمراني وابنه محمد بن عبد الله الأمير وابن اخيه منصور بن طلحة . قال المرزباني كان بارع الأدب حسن الشعر تنقل في الأعمال الجليلة شرقًا وغربًا قلده المأمون مصر والمغرب ثم نقله الى خراسان وروى الحاكم في تاريخه ان اسمد جد بني طـــاهـركان يمرف في المجم بفرح زرين موزه فأسلم على يد على على ان لاينير اسمه فسأل عن اسمه فقيل اسم مشتق من السعادة فقال هو اذن اسعد وكانب والده يسمى فيروز وقال ابراهيم نفطويه لما غلب عبدالله بن طاهر على الشام وهب له المأمون ما وصل اليه من الأموال هناك ففرقها على القواد ولما دخل مصر وقف على بابها وقال اخرى الله فرعون ماكان اخبثه وادنى همته ماك هذه القرية فنال انا ربكم الأعلى والله لأدخلنها وكان ابن طاهم جوانًا ممدحًا وفد عليه دعبل فلماأكثر عطاياه تواري عنه وكتب اليه

وهل يرتجي فيك الزيادة بالكفر فأفرطت في بري عجزت عن الشكر ازورك في الشهرين يوماوفي الشهو هجرتك لم اهجرك من كنمر نسة ولكتى لما انبتك زائرا فن لان [١] لا آتيك الاسفراً فأن زدت في بري تزيدت جفوة ولا نلنقي حتى القيــامة والحشر فوصل البه منه ثلثمائة الف درهم وعرف العباس بن مجاشع قال لما قدم ابن طاهم اعترضه دعبل فقال

جثتك مستشفعاً بلا سبب اليك الا مجرمة الأدب فانفي زماي فانى رجل غير ملح عليك فى الطلب فبعث اليه بعشرة الآف درم وبهذين البيتين

اعجلتنا فأتاك عاجل برنا قلا ولو امهاتنا لم نقلل فخذ الفليل وكنكأ نك لم تملل ونكون نحن كاننا لم نسئل

ثم قال وعن سهل بن ميسرة ان جيران دار عبد الله بن طاهر امر بأحصائهم فبلغوا اربعة الآف نفس فكان يقوم بمؤنتهم وكسوتهم فلما خرج الى خواسان انقطمت الرواتب عن المؤنة وبقيت الكسوة مدة حياته وكان ابن طاهم عادلاً في الرعية عظيم الهيبة حسن المذهب قال احمد بن سميدالرباطي سمته يقولوالله لا استطيع ان اقول ابمانى كأبمان يحي بن يحي واحمد بن حنبل وهو لا يقولون وهما لا يقولان ] ابماننا كأبمان جبريل وميكائيل ولما مات خف في بيت ماله اربين الف الف درهم دون مافي بيت العامة قال احمد بن كامل القافي مات عبد الله بن طاهر وقد اظهر التوبة وكسر الملاهي وعمر الرباطات بخر اسان ووقف لهما الوقوف وافتدى الأسرى من الترك بنعو ومائين بعد الله بنا الموبان الن عبد الله بنا الله بعد الله بالمنافق الله المنافق ومائين بعد الله بالمنافق ومائين بعد الله عبد الله المنافق ومائين بعد الله عالم وقد المامون كثير الأول سنة ثانين ومائين بعد الله المنافق والدون سنة الهوال ابن خلكان كان عبد الله المذكور سيدا نبيلاً عالى الهمة شهماً وكان المأمون كثير الأعماد عايه حسن الألتفات اليه لذاته ورعاية لحق والده ولما سلفه من الطاعة في خدمته وكان الألتفات اليه لذاته ورعاية لحق والده ولما سلفه من الطاعة في خدمته وكان

والياً على الدينور فاما خرج بابك الحري على خراسان واوقع الخوارج بأهل قرية المحراء من اعمال نيسابور واكثروا فيها الفساد واتصل الخبر بالمأمون بمث الله عبد الله وهو بالدينور يأمره بالخروج الى خراسان فحرج اليها سنة ثلاث عشرة وماثنين وحارب الخوارج وقدم نيسابور سنة خمى عشرة وماثنين وكان المطرقد انقطع عنها تلك السنة فلما دخلها مطرت مطراً كثيراً فقام اليه رجل بزاز من حانوته وانشد

قد قط النباس في زمانهم حتى اذا جئت جئت بالدرر غيثان في سباعة لنبا قدماً فيردياً بالأمير والمطو

ونقل عن الطبري ان المأمون لما مات طاهر بن الحسين كان ولده عبد الله بالرقة على محاربة نصر بن شبث ولاه عمل ابيه كله وجم له مم ذلك الشسام فوجه عبد الله اخاه طلحة الى خواسان ثم قال وكان عبد الله المذكور اديباً ظريفاً جيد الننا، نسب اليه صاحب الأغانى اصواتاً كثيرة واحسن فيها و اللها الصنعة منه وله شعر مليح ورسائل ظريفة فن شعره قوله

ل على انسا نايس الحديدا مين ونقتاد بالطمان الأسودا ض المسونات اعياً وخدودا الحنشف حين يبدى الصدودا راً وفي السلم للنواني عبيدا نحن قوم تليننا الحدق النج طوع ايدي الظباء تقادنسا ال نملك الصيد ثم تملحكنا البي تنقي سخطنا الأسو دو نخشى سخط فترانا يوم الحكريمة احرا ومن مشهور شعره قوله

اغتفر زلتي لنحرز فضل الشكم و منى ولا يفوتك اجدري لا تكلنى الى النوسل بسالمة و لعلى الن لا اقوم بعذري

ومن كلامه سمن الكيس ونيل الذكر لا يحتممان في موضع واحد ثم قال وكان دخول عبد الله الى مصر سنة احدى عشرة ومايتين وخرج منها في اواخر هذه السنة فدخل بفداد في ذى القعدة منها واستمر نوابه بمصر وعزل عنهافي سنة ثلاث عشر ومايتين

# ولايه العباس بن المأمون سنم ٢١٣

قال ابن الأثير في حوادثها فيها ولى المأمون ابنه العبساس الجزيرة والتغور والعواصم وولى اخاه ابا اسحاق المعتصم الشام ومصر واصر لكل واحد منهما ولعبد الله بن طاهر [ لأنه ولاه خراسان كما تقدم في ترجمته ] بخسمائة الف دره قبل لم يفرق في يوم من المال مثل ذلك

### ولايه اسحق بن ابراهيم زريق سنة ٢١٤

وولاية العباس بن المأمون في السنة المذكورة من، ثانية

قال فى زبدة الحالب ثم ولي المأمون اسحق بن ابراهيم بن مصعب وعزل ابنه المباس في سنة اربعة عشر ومأتين ثم ان المأمون عزل اسحق بن ابراهيم في السنة وولاء مصر واعاد ابنه العباس اليها ثانية ثم ولى المأمون حلب وقنسرين ورقة الطريق واظنه مم العباس

ترجمة العباس بن المأمون

قال في مختصر الذهبي العباس بن المأمون عبدالله بن الرشيد الهاشمي الأميراحد من ذكر للخلافة عند وفاة ابيه وقد تلكأ عند مباينة المتصم وهم بالخروج عليه في سنة ثلث وعشرين فقبض عليه المتصم ومات شاباً في سنة اوبع وعشر بن

ومِايتيناه وقد بسط ابن الاثير في حوادث سنة ٢٢ الكلام على عاولة خروجه على المتصم والقبض عليه وعلى من هم بالخروج ممه فراجعه ان احبيت. وقال ان شَاكَرُ فِي عيونُ النَّوَارِيخِ فِي حَوَادَتْ سَنَّة ٢٢٣ فيها تُوفِي العباسُ بن المأمون بن هارون الرشيد توفى بمنيج وكان سبب موته انءمه المتصم كان قد عضب عليه كما ذكرنا واعتقله فلما يلغ الى منجج نزل بها وكان العباس جائناً فسأل|الطمام فقدم اليه طاماً كثيرًا فأكل فلما طالب الماء منم منه وادرج في مسح فيات بمنهج وصلى عليه بعض اخرته ومن كان معه والعباس همذا الذي رأي في يسد ابراهيم بن المهدي بين يدي المتصم خاتما استحسن فصه فقسال ما رأيت مثله قَتَالَ ابْرَاهِيمِ بن المهدي هذا الخاتم رهنته في ايام ابيك وافتككته في ايام امير المؤمنين فقسال أن لم تشكر لأبي حتن درك لم تشكر لأمير المؤمنيين افتكاك خاتمك وقيل انه لما مات البهاس جزع عليه المتصم جزعا شديدًا وندم على ما كان منه وامر أن لا يججب عنه الناس لـ نريةً فلدخل فيمن دخل أعرابي فقال صبر الجميم بحسن صبر الواس اصبر نکن لك تابعين فأعا والله خير منك للمباس خير من العباس اجرك بمد

## ترجمة اسحاق بن ابراهم بن مصعب

قال في مختصر الذهبي اسحق بن ابراهيم بن مصعب الحذراعي الأمير ابن عم طاهر بن الحسين الأمير وكان يعرف بصاحب الجسر ولي اصرة بفداد مدة طويلة أكثر من ثلثين سنة وعلى يده امتحن العلماء بأمر المأمون وآكرهوا على القول مخلق الفرآن وكان خبيراً صادماً سائساً حازماً وافر المقل جواداً معدحاً له مشاركة في العلم حكى المسعودي قال حدث عنه موسى بن صالح بن شيخ بن عميرة انه رأى الني صلى الله عليه وسلم يقول له في النوم اطاق القاتل فارتاع وامر باحضار السندى وعباس فسألهما هل عندكما من قتل فقال عباس نم واحضر رجلا فقال ان صدقتى اطلقتك فابندا محدثه بخبره فذكر انه هو وجماعة كانوا يفعلون فلماكان امس جايهم عجوز تختف اليهم للفساد فجايتهم بصبية بارعة بالجمال فلما توسطت الدار صرخت صرخة وغشي عليها فبادرت اليها وادخلتها بينا وسكنت روعهافقالت الله الله في يافتيان خدعتى هذه واخذتى برعمها الى عرس وهجمت بي عليكم وجدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وامي فاطمة فاحفظوهما في فحرجت الى اصحابي فعرفتهم فقالوا بل قضيت اربك فبادروا اليها فحلت بينهم وبينها الى ان تفاقم الأمر ونالتني جراح فعمدت الى اشده في اصرها فقتلته واخرجتها فقالت سترك الله كما سترتني فدخل الجيران واخذت فأطقه اسحق توفي سنة خس وثلاثين ومائين اه

#### Y10 -

قال ابن الأثير في هذه السنة سار المأمون الى الروم في الحيرم وكان سيره عن طريق الموسل حتى صار الى منبج ثم الى دابق ثم الى انطاكية ثم الى المسيصة وطرسوس ودخل منها الى بلاد الروم فى جمادى الأولى ودخل ابنه العباسمن ماطية فأقام المأمون على حصن قرة افتتحه عنوة وهدمه وفتح قبله حصن ماجدة بالأمان ووجه اشناس الى حصن سندس فأتاه برثيسه ووجه عجيفا وجعفر الخياط الى صاحب حصن سناذ فسعع واطاع

ولاية عيسى بن علي بن صالح العاشمي سنة ٢١٥ قال في زبدة الحاب لما قدم الأمون حلب للنزاة ونزل بدابق فيسنة خمس عشرة ومايتين لقبه عيسى بن صالح الهاشمي فقال له يا امير الموسمين ابلينا في اعدائنافي الفتنة وفي ايامك فقال لا ولا كرامة فصرفورقة وولي عيسى بن صالح نيابة
عن ولده العباس فيها ارى فوجد عنده من الكفاية والضبط وحسن السيرة ما
اراد فقدمه وكبر عنده واحبه وكان المأمون كليا غزا الصائفة لقيمه عيسى بن
علي بالرقة ولا يزال ممه حتى يدخل الثنور ثم يرد عيسى الى عمه وولي المأمون
في سنة خس عشرة ومايتين قضاء حلب عبيد بن جناد بن اعين مولى بني
كلاب فامتنع من ذلك فهددوه على الأمتناع فأبي

( ولايه عبيد الله بن عبد العزير بن الفضل بن صالح ) (سنه ٢١٨)

قال بن جرير في هذه السنة شخص المأمون من سلفوس الى الرقة وقتل بها ابن اخت الداري واصر بتفويغ الرافقة لينزلها حشمه فضج من ذلك اهلها فأعفاهم قسال في زبدة الحلب في هذه السنة ولى المأمون عبيد الله بن عبدالعزيز بن الفضل بن صالح لما غزا الصائفة

وفي هذه السنة توفي المأمون وولي ابو اسحق المتصم واسمه محمد سنة ٢٢٣ قال فى زبدة الحلب فى هذه السنة ولى المتصم حلب وقنسر بن حربهاو خراجها وضياءها عبيد الله بن عبد العزيز بن الفضل بن على الهاشمي

ولايدة الحلب ثم ان المتصم ولى اشناس التركي من سنه ٢٢٥ الى سنه ٢٣٠ قال فى زبدة الحلب ثم ان المتصم ولى اشناس التركي الشام جميعه والجزيرة ومصر (سنة ٢٢٧)

فيها تونى المعتصم وولي الخلافة هررون الواثق ابو جنفر

قال ابن جرير توج الواثق اشناس والبسه وشاحين بالجوهر. قال في زبدة الحلب واظن ان اشناس بقي في ولايته الى ان مات سنة ثلاثين ومايتين في ايام الواثق ولايت عبيل العزير مرة ثمانيه سنة ٢٣٠ ﴾ قال في زبدة الحلب وولى الوائق بعد موت اشناس عبيد الله بن عبد المنزز بن

قال في زبدة الحلب وولي الواثق بعدموت اشناس عبيدالله بن عبدالعزيز بن الفضل بن صالح الهاشمي حلب وتنسرين حربها وخراجها وصياعها واظنه كان متوليا في ايام المتصم من جهة اشناس فأقرد الواثق على ولايته

ولاية عمل بن صالح بن عبل الله بن صالح سنة ٢٣٠ الله بن صالح سنة ٢٢٠ الله عمد عبيد الله محد بن صالح بن عبد الله محد بن صالح بن عبد الله بن صالح فكانت سبرته غير محمودة وكان احمر اشقر فقب سماقة لشدة حرته و يقال انه اول من اظهر البرطيل بالشام واوقع عليه هذا الاسم وكان لا يعرف قبل ذلك الا الرشوة على غير اكراه وكان اكثر الناس سكوتا واطولهم صمت لا يكاد يسمم له كلام في اص يأص به او قول يجيب عنه وكان قاضى حلب في ايسامه اب سعيد عبيد بن جناد الحلي توفى سنة احدى ولاين ومايتين وكان المأمون ولاه قضاء حلب وله يقول بن هو بر الكلي من

الجاءل الأذناب فوق الأرؤس اواصل شوك في حديقة ترجس ضرب الآله بنانها بالنقرس وجدوده وكأنه من قبرس لا در در زمانك المتكس ما انت الا نسمة في نقمة يا قبلة ذهبت ضياعا في يد من سر ابطح مكة آباؤه

قصيدة يغض منه أولما

وهذا همركان من ممرانا البريدية من صباع ممرة النمان وولي في ايام المتوكل ممرة مصرين وقتل مها

#### ﴿ الزلازل بأنطاكية في هذه السنين ﴾

قال الجلال السيوطي في كتاب الصلصلة في الزائرلة في سنة ٢٢٠ زلزلت الأرض ودامت اربين يوماً وتهدمت انطاكية وفي سنة ٢٣٠ حصلت زلزلة بدمشق وامتدت الى انطاكية فهدمتها وانصلت بالجزيرة والموصل وكان اشدها بأنطاكية والمواصم

# ﴿ ولاية احمل بن سعل بن مسلم بن قتيبه ﴾ ( وولاية نصر بن حزة الخزاعي سنة ٢٣١ )

قال ان الأثير فيهاكان الفداء بين المسلمين والروم واجتمع المسلمون فيها على نهر اللامس على مسيرة يوم من طرسوس واشترى الوائق من بنداد وغيرها من الروم وعقد الوائق لاحد بن سعيد بن مسلم بن قتيبة الباهلي على الثنور والمواصم وامره بحضور الفداء هو وخاةان الخادم وامرهما ان متحنا اسرى المسلمين فن قال القرآن علوق والن الله لايرى فى الآخرة نودي به واعطي ديناراً ومن لم يقل ذلك ترك في ايدى الروم فلماكان فى عاشوراء سنة احدى وثائين اجتمع المسلمون ومن مهم من الامرى على النهر واتت الروم ومن مهم من الامرى وكان النهر بين الطائفتين فكان المسلمون يطلقون الاسير فيطلق من الاميرى وكان النهر بين الطائفتين فكان المسلمون يطلقون الاسير فيطلق الروم الاسير من المسلمين كروا واذا وصل الاسير الى الروم صاحوا حتى فرغوا وكان الاسير الى المسلمين كروا واذا وصل الاسير الى الروم صاحوا حتى فرغوا وكان

واهل ذمة المسامين مائة نفس وكان النهر مخاصة تعبره الاسرى وقيل بل كان عليه جسر ولما فرغوا من الفداء غزا احمد بن سعيد بن مسلم الباعلي شاتياً فاصاب الناس ثابج ومطر فات منهم ما ثنا نفس واسر نحوهم وغرق بالبدندون خلق كثير فوجد الواثق على احمد وكان قد جاء الى احمد بطريق من الروم ينذره فقال وجوه الناس لأحمد ان عسكراً فيه سبعة آلاف لا تتخوف عليه فال كنت كذلك فواجه التوم واطرق بلادهم ففعل وغنم نحوا من الف بقرة وعشرة آلاف شاة وخرج فنرله الواثق واستعمل مكانه نهمر بن حزة الخزاعي في جادى الاولى وفي سنة فنرله الواثق وولي الخلافة التوكل على الله جهفر بن المتعم

## ولاية على بن اسماعيل ابن صالح ابن علي سنه ٢٣٢

قال في زبدة الحلب وولي الشارباه بان في اول ايام المتوكل على حلب وقنسرين والمواصم والبين انا ذاكراهما وكان الشار باه بان احدة واد المتوكل وكان خصيصا هنده فاما ان يكون المتوكل ولاه جند تنسرين والمواصم او انه كان السلطان في ايام المتوكل فكان امر الولاية اليه فانني قرأت في كتاب نسب بني صالح ابن علي قال وولي الشارباه بان جند قنسرين والواصم علي بن اسماع بابن صالح ابن علي ابا طالب و نما اراد ان يتزين به عند المتوكل ف امتنع من قبول ولايته فاعلمه ان لم يفعل كتب فيه الى الخليفة فقبلها واقام على ولاية جند قنسرين والدوامم حتى مات فكانت ايامه احسن ايام وسيرته الحل سيرة وكان علي بن اسماع بل اذا خرج الى الدواصم استخف ابنه محمد بن علي على قنسرين وحلب اعلى ين المقدمن ابيه شيئا قال وولي الشارباه بيان الخرم يا يق

# ولاية عيسى بن عبيد الله بن عبد العزيز بن الفضل بن صالح بن علي الهاشمي سنه ٢٣٢

قال في زبعة الحلب وولى الشارباميان جند قنسرين والمواصم عيسى بن عبيد الله بن عبد المنزيز بن الفضل بن صالح بن على الهاشمي

## ﴿ ولا يم طاهر بن عمل بن اسماعيل ﴾

قال في زبدة الحلب ناقلا عن كتاب نسب بنى صالح وولى المتوكل طاهر بن محمد بن اسماعيل بن صالح على المظالم بحند قلسرين والعواصم والنظر في امور الىمال وجاءته الولاية منه فألفاء الرسول في مرضه الذي مات فيه . ولم يظهر في في اي سنة كانت ولايته في الى سنة كانت ولايته

## ﴿ ولاية المنتصر بن المتوكل سنة ٢٣٥ ﴾

قال ابن الأثير في هذه السنة عقد المتوكل البيمة لبنيه الثلاثة بولاية المهد وم محمد ولقبه المتصر بالله وعبد الله ولقبه المعتز بالله وابراهيم ولقبه المؤيدبالله ثم قال فأما المنتصر فاقطعه افريقية والمغرب كله والمواصم وقنسرين والثنور جميها الشامية الجزرية وديار مضر وديار ربيمة والموصل وهيت وعانة والأنبار والخابور وكور باجري وكور دجلة وطساسيج السواد جميمها والحرمين والهين وحضرموت والهامة والبحرين والسند ومكران وقندابيل وفرج ببت الذهب وكور الأهواز والمستغلات بسامرا وماه الكوفة وماه البصرة وماه سبذان ومهرجا نقذف وشهر زور والمسامنان واصبهان وقم وقاشان والجبل جميعه وصدقات المرب بالبصرة

قال في زبدة الحلب فاستمر في الولاية الى انتنل اباه وكانت الولاة •ن قِبله اهـ

#### ﴿ ولاية بغا الكبير سنة ٢٣٥ ﴾

قــال في زبدة الحلب واظن ان نائب المنتصر في جند قنسرين في حياة المتوكل كان بنا الكبير فلما قتل المتوكل وفد بنا عايه . وكان قتل المتوكل سنة ٣٤٧ ( سنة ٣٤٢ )

قال في زبدة الحلب وفي ايام ولاية المتصرحلب في سنة اثنين وادبهين ومأتين وقع طائر دون الرخة وفوق الغراب على دلبة بحلب لسبع مضين من رمضان فصاح يا مشر الناس الله الله حتى صاح ادبهين صوتاً ثم طار وجاء من الند فصاح ادبهين صوتاً وكتب صاحب البريد بذلك واشهد خساية انسان سعوه ولا يبعد عندي ان تكون الدلبة التي ينسب اليها رأس الدلبة .

اقول تقدم في الكلام على ولاية اسماعيل بن صالح سنة ١٨٢ ان الرشيد اقطمه ماكان له بحاب في سوقهاوهي الحوانيت التي بين باب انطاكية الى رأس الدلبة ( سنة ٢٤٤ )

[ ذكر نقل مركر الخلافة من بنداد الى الشام مدة شهر بن ]
قال ابو الفدا في تاريخه في هذه السنة وصل المتوكل الى دمشق ودخلها في
صفر وعزم على القام بها ونقل دواون الملك اليها فقال يزيد بن محمد المهابى :
اظن الشام يشمت بالمراق اذا عزم الأمام على الطلاق
فان تدع المراق وساكنيه فقد تبكي المليحة بالطلاق
ثم استوباً المتوكل دمشق واستثقل ماءها فرجم سامرا وكان مقامه بدمشق

وقال الجاحظ في كتابه المحاسن والاصداد ( صحيفة ١٠٢ )حدثنا تعلب عن

الفتح بن خاقان قال : لما خرج المتوكل المحمشق كنت عديله فلما صرنابقنسر بن قطعت بنو سليم على التجار فأنهى ذلك اليه فوجه قائداً من وجوه قواده اليهم فاصرهم فلما قربنا من القوم اذا نحن يجارية ذات جمال وهيئة وهي تقول امير المؤمنين سما الينا سمو البدر مال به الفريف فات المقائلنا شريف فات نشل فعفو الله ترجو وان نقتل نقائلنا شريف فقال لهما المتوكل احسنت ، ماجز اؤها يافتح، قلت العفو والعلة فاص لهابعشرة الاف درهم وقال لهما : مرى الى قومك وقولي لهم لا تردوا المال على التجار ذاني اعرضهم عنه اه

اقولكان على المتوكل ان يجازي هؤلاء المسينين على اساءتهم وتلك المحسنة على احسانها ويرد على النجار عين اموالهم

#### (سنة ٢٤٥)

قال ابن جرير وفيها زلزات بالس(مسكنة) والرقة وحران ورأس عين وحمس ودمشق والرها وطرسوس والمصيصة وأدنة وسواحل الشام ورجفت اللاذقية فيا بقي منها مذل ولا افلت من اهلها الا اليسير وذهبت جبلة بأهلها قال الجلال السيوطي في كتاب الصاصلة في الزلزلة وفي سنة ٢٤٥ عمت الزلازل الدنيا وسقط من انطأكية جبل في البحر وسقط منها ١٥٠٠ دار ومن سورها نيف وسبعون برجاً اه

#### [ سنة ٧٤٧ ]

فيها تتل المتوكل وولي الخلافة المنتصر بالله واسمه هجمه

### ولاية وصيف التركي سنة ٢٤٥

قال ابن الأثير في هذه السنة اغرَى المنتصر وصيفا التركي الى بلاد الروم ثم ساق السبب فى ذلك الى ان قال ولمــا سار وصيف كتب اليه المنتصر يأمره بالمقام بانشغر اربع سنين يغزو في اوقات ومنها الى ان يأتيه امره

وفيها توفي المنتصر بالله وولي الخلافة المستدين!الله واسمه احمد بنجمد بنالمتصم ترجمة وصيف التركي

قال الذهبي وصيف القسائد من كبار الأمراء استولى على المهدّر واحتجر عليه واصطنى لنفسه الأموال والذخائر فسمت الفراعة والاسترو شنيه وطالبوا بالأرزاق فحرج البهم وصيف وبنا وسيما الثهرابي وجاعة من الخواص فقال لهم وصيف مالكم عندنا الاالترابوما عندنا مال وقال بنا نسأل امير المؤمنين لكم ثم خرج هو وسيما الى سامرا يستأذن المعتز فبقي وصيف في طائفة يسيدة فوثبوا عليه فقتاوه بالدبابيس وقطعوا رأسه ونصبوا الرأس على رمح ولوحيف حكاية معروفة فأنه لما دخل الى قم سأل عن رجل خامل فايا احضر ذكر انه كان اشتراه ورباه واحسن اليه فقال ما اعرف الأمير ايده الله الا اميرا فساعجه ذلك وبالغ في صلته وصيره من رؤساء البلد. قتل وصيف في سنة ثملاث وخسين ومأتين قبل بنا بيسير وكان الفاتقة والراتقة ذمن المتوكل والمستمين والمعتر والمتنز والمعتر والمعترين والمعتر والمعترين والمعترين والمعترين والمعتر والمعترين والمعتري

### ولایة موسی بن بغاسنة ۲۵۰

قال في زبدة الحلب وولى المستدين في سنة خسير ومايتين قنسرين وحاب وحمص موسى بن بنا وتوجه اليها حين عاث اهل حمس على الفضل بن قارن قال ابن جوير وفيهما وثب اهل حمس وقوم من كلب رجل يقال عطيف بن

نسمة الكلبي بالفضل بن قارن اخي مازيار بن قارن وهو يومثذ عامل السلطان على حمس فقتلوه فى رجب قوجه المستمين اليهم موسى بن بنا الكبير فشخص موسى من سامرا يوم الخيس لثلاث عشرة ليلة خات من شهر رمضان فلما قرب موسى تقاه اهلها فيا بينها وبين الرستن فحاربهم فهنرمهم وافتتح حمص وقتل من إهلها مقتلة عظيمة واحرقها واسر جماعة من رؤساء اهلها وكان عطيف قد لحق بالبدو اه

#### ترجمته

قال الذهبي موسى بن بنا الكبير احد قواد المتوكل ندب سنة خسين ومسائنين لحرب اهل حمص حين قاتلوا واليهم فاوقع بهم وقتل منهم خلقاً وولى الثوار في حمص وبالنم في السف ثم ولي حوب الزنج بالبصرة فنصر عليهم وولي حوب الحسن بن احمد الكوكمي الحسنى الذي استولى على تتروين وزنجان فهزه مومى وقتل من عسكر الكوكمي نحو العشر آلاف توفي سنة اربع وستين اه

ولاية ابى تمام ميمون بن سلمان بن عبدالملك بن صالح

#### سة ٢٥١

قال في زبدة الحلب ثم ولي حلب والعواصم ابو تمام ميمون بن سليمان بن عبد الملك بن صالح في ايام المستمين وكانت له حركة وبأس فى فتنة المستمين وعصى أهل حلب واناموا على الوفاء للمستمين ببيعتهم

ولاية احمد المولد ثم الحسين بن عمد بن صالح العاشمي

#### سنة ۲۵۲

قال ابن جرير في هذه السنة خلع المستمين احمد بن محمد بن المنتدم نفسه من

الخلافة وبويع للمعتز محمدين جمفر المتوكل بن محمدالمتصم

قال فى زبدة الحلب لما عسى اهل حلب واقاموا على الوفاء للمستدين ببيمتهم قدم عليهم احد المولد عاصراً لهم فلم يحيبوه الى ما اراد من البيمة للممتز وكان السفير بينه وبينهم الحسين بن محمد بن صالح بن عبد الله بن صالح بن ابي عبد الله الهاشمي فلما بايسوا بعد ذلك للممتز وانقفى امر المستدين ولاه احمد المولد جند فاسرين وحلب في سنة اثنين وخسين وما تين فاقام بها مدة يسيرة ثم انصرف الى سلمية اعني المحسين بن محمد وقيل ولى حلب وقلسرين والمواصم صالح بن عبيد الله بن عبد الموزر بن الفضل بن صالح في فنتة المستدين وكان له سعي وتقدم ورياسة

# ولاية ابي تمام ميمون بن سلمان بن عبد الملك بن صالح سنة٢٥٣

قال فى زبدة الحلب ثم ولي بعد ابيتمام صالح بن عبيد الله ابو تمام ميمون بن سليمان ابن عبد الملك بن صالح وهذه ولاية ثانية له ومات بالرقة .

( ولاية صالح بن عبيد الله مرة ثانية سنة ٢٥٣ )

قال في زبدة الحلب ثم ولى بعد ابي تمام صالح بن عبيدالله بن عبد النزيز بن الفضل بن صالح الهاشمي وانقضت ولاية بنى صالح الهاشميين اه

# [ ولايه ديوداد سنه ٢٥٤ ]

قال ابن جریر فیها عقد صائح بن وصیف (من کسار قواد بغداد) لدیودان علی دیار مصر و تسمین والعواصم فی ربیع الأول منها اه قال فی زبدة الحلب وبقی والیا الی ان تغلب احمد بن عیسی بن شیخ علی الشام فی ایام المهتدی

# ﴿ ذكر مبدأ حال احمد بن طولون ﴾

قال ابن الأثير في حوادث هذه السنة . كانت ديار مصر قد اقطعها بابكيال وهو من أكابر قواد الأثراك وكان مقبها بالخضرة واستخلف بها من ينوب عنه بها وكان طولون والداحد بن طولون ايضاً من الأثراك وقد نشأ هو بعد والده على طريقة مستقيمة وسيرة حسنة فالمس بابكيال من يستخلفه بحصر فأشير عليه بأحمد بن طولون لما ظهر عنه من حسن السيرة فولاه وسيره اليها فكان بها ابن المدبر على الخراج وقد تحكم فى البلد فلما قدمها احمد كف يد ابن المدبر واستولى على الجراح وبن اجمد بن طولون على مصو للدبر واستولى على البلد وكان بابكيال قد استممل احمد بن طولون على مصو لياركوج التركى كان بينه وبين احمد بن طولون مودة متأكدة استمله على دبار مصر جميعها فقوي امره وعلا شأنه ودامت ايامه ذلك فعنل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل المظام اهـ

### (سة ٢٥٥)

فيها خلع المنذ بالله وبويع محمد بن الواتق ولقب المهتدي بالله ( ولاية احمل بن موسى بن شيخ )

قــال في زبدة الحلب بقى ديوداد والياً الى ان تغلب احمد بن عيسى بن شيخ على الشام في ايام المهتدي .

#### سنة ٢٥٦

قال ابن الأثير فيها خلع المهتدى بالله ومأت وولي الخلافة احمد بن المتوكل والقب المعتمد قال في زبدة الحلب لما مات المهتدى وولي المعتمد سيرالى ابر شيخ بولاية ارميذية على ان ينصرف عن الشام آمنا فساجاب الى ذلك ورحل

# 

# ( ولاية احمل بن طولون سنة ٢٥٦ )

قال في زبدة الحلب بعد ان رحل عن هذه البلاد احمد بن عيسى بن شيخ وليها احمد بن طولون مع انطاكة وطرسوس وغيرها من البلاد وكان احمد بن طولون شجاعًا عاقلاً وعلى مربطه اربعة الآف حصات وكانت نفقته في كل يوم الف دينار

ولاين الى احمل اخي المعتمل سنة ٢٥٨ الملقب بالموفق قال ابن الأثير فيها في ربيع الأول عقد المنتمد لأخيه ابي احمد على ديسار مصر وتنسرين والمواصم وخلع عليه وعلى مفلح في ربيع الآخر وسيرهما الى حرب الزنج بالبصرة

### ﴿ ولاية سما الطويل سن ٢٥٨ ﴾

قال في زبدة الحلب ولى أبو احمد الموفق سيما الطويل احد قواد بني العباس ومواليهم حلب والعواصم فابتنى بظاهر مدينة حلب داراً حسنة وعمل لها بستانًا وهو الذي يعرف الآن ببستان الدار ظاهر باب انطاكية وبهذه الدار سميت الحلة التي بباب انطاكية الدارين هذه والدار الأخرى بناها قبله محمد بن عبد الملك بن صالح فعرفت المحلة بالدارين لذلك واحد الدارين تعرف بالسلمانية على حافة نهر قويتي وحاضر السلمانية على حافة نهر قويتي وحاضر السلمانية بها يعرف وهو حاضر حلب .

قال وجدد سيما الطويل الجسر الذي على نهر قويق قريباً من داره وركب عليه باباً اخذه من بعض قصور الهاشميين بجلب يقال له قصر النبات واظن ان درب النبات بجلب يسرف به واظن النصر يسرف بأم ولدكانت لعبد الرحمن بن عبد الملك بن صالح اسمها نبات وهي ام ولده داود وسمى سيما الباب بساب السلامة وهو الباب الذي ذكره الواساني في قصيدته الميميمة التي اولهما ياساكنى حلب العوا صم جادها صوبالنمامة وفي سيما يقول البحتري

فردت الى سيا العلويل امورنا وسيما الرمنا في كل اص نحاوله قال الرضي الحنبلي في الزبد والضرب قلت والواساني المذكور هو الذي ينسب اليه حمام الواساني مجلب واسمه الحسن وكان شاعرًا هجاء على ماذكره الصاحب كال الدين في تاريخه الكبير وانكان الموام يعتقدونه اليوم من الأولياء وارباب المزارات والله سبحانه وتعالى اعام اه

قال ابن الأثير فيها مات ياركوج التركى فى رمضان وكان صاحب مصر ومقطمها ويدعي له فيها قبل احد بن طولون فلما توفى استقل احمد بمصر اه اعنى انه صار اميراً عاماً على جميع القطر المصرى نيابة عن ابى احمد الموفق الولى على ديار مصر وقنسرين والعواصم كما تقدم

#### [ استة ٢٦٢ ]

قال ابن الأثير فيها تنافر ابو احمد الموفق واحمد بن طولون امير ديار مصر وصار بديهما وحشة مستحكمة وتطلب الوفق من يتولى الديار المصرية فلم مجمد احداً لأن ابن طولون كانت خدمه وهداياه متصلة الى القواد بالمراق وارباب المناصب فلهذا لم يجد من يتولاها فكتب الى ابن طولون بهدده بالمنزل فأجابه جواباً فيه بعض الناظة فدير اليه الموفق موسى بن بغا فى جيش كثيف فسار الى الرقة وبلغ الحجر ابن طولون فحصر الديار المصرية واقام ابن بغا عشرة السهر بالرنة لم يحكنه المسير للله الأموال معه وطالبه الأجناد بالمطاء فلم يكن

معه ما يعطيهم فاختلفوا عليه وثاروا بوزيره عبدالله بن سليمان فاستتروا واصطر ابن بنا الى العود الى العراق وكنى الله احمد بن طولون شره فتصدق بــاموال كيرة

#### [ سنة ٢٦٤ ]

قال ابن الأثير فى هذه السنة توفى اماجور مقطع دمشق ( اي واليها ) وولي ابنه مكانه فتجهز ابن طولون ليسير الى الشام فيملكه فكتب الى ابن اماجور يذكر له ان الخليفة قد اقطعه الشام والثنور فأجابه بالسمع والطاعة وسار الحد واستخلف بحصر ابنه المباس فلتيه ابن ماجور بالرملة فأقره عليها وسار الى دمشق فلكها واقر قواد اماجور على اقطاعهم وسار الى حمس فلكها وكذلك حاه وحلب وراسل سيما الطويل بانطاكية يدعوه الى طاعته ليقره على ولايته فامتنع فعاوده فلم يطمه فسار اليه احمد بن طولون نحصره بأنطاكية وكان سيئ السيرة مع اهل البلد فكاتبوا احمد بن طولون خصره بأنطاكية وكان سيئ السيرة مع اهل البلد فكاتبوا احمد بن طولون ودلوه على عورة البلد فنصب طله المجانيق وقاتله فلك الباد عنوة والحسن الذي له وركب سيما وقاتل قتالاً شديداً حتى قتل ولم يعلم به احدفاً جتاز به بعض قواده فرآه قتيلاً فعل رأسه الى احمد ضاءه قتله اه

قال في المختار من الكواكب المضية . ومن اعجب ما تقلته من تاريخ الصاحب في ترجة محمد بن عمار الأمام بمسجد انطاكية في ايام سيا الطويل قال محمد المذكور كنت امام المسجد بانطاكية ايام سيا الطويل وكان عليها واليا فايا جاء احمد بن طولون وفتحها وتتل سيا تقدم الي أن اخطب لأحمد بن طولون يوم الجمعة فصعدت المنبر وخطبت لسيا الطويل على الرسم وانسيت ما تقدم الي فلم اذكر الا وانا في الصلاة فلما قضيت الصلاة بادرت فصعدت المنبر

وقلت يا معاشر الناس قال الله تعالى [ ولقد عهدنا الى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزماً] اللهم واصلح الأمير احمد بن طولون مولى امير المؤمنين حتى اتبت على الدعاء له ثم نزلت عن المنبر فلعقني غلام بكيس فيه الف ديسار فدفعه الى انتهى .

قال في المختار من الكواكب المضية قال صاحب الأعلاق النفسة نزل الفضل ابن صالح انطاكية وهو سهو لأن الفضل بن صالح توفي سنة ١٧٢ كما تقدم في الكلام على ولايته سنة ١٥٢ والنازل احد بنيه (بدلالة مـــا يأتي نقله عن زبدة الحلب ) [ فلما ولي سيما الطويل انطاكية تبض عليهوعلى ولده ودفنهما حيين في صندوقين فبصر رجل بالصندوق الذي كان فيه الفضل فظنه مالاً فحفر عليه واستخرجه وبه رمتي وعاش بعد ذاك عشرين سنة ولم يزل ينتنل الى ان صمار الى مصر فاتمي احمد بن طولون ثم خرج احمد بن طولون من مصر ومعه الفضل بن صائح حتى قنل سما الطريل واستفامت احوال الفضلالمذكور انتهى وقال في زبدة الحلب لما استولى احد بن طولون على حلب كان قاضيها في ايامه عبيد الله بن محمد بن عبد العزيز بن عبد الله أبا بكر القاضي العمري ودام على قضائها الى ان مات احمد وكان بيها حين صارت له حلب قد قصد جماعة من الأشراف من بني صائح بن على بالأذي واستولى على املاكهم واستودع بمضهم في السجن فلما ولي احمد بن طولون قال صالح بن محمد بن اسماعيل بن صالح بن على الهاشمي الحابي يمدحه ويشكره وبذكره ظفره بسيما بقصيدة يقول

وقد لبستنا من فذا الجور ذلة ودار بنا كيد الأعادي فأحدقا وكم لاذ فيف عائد فجرت له العالميل عن تترك اللب اخلف

اشار الى معصوصب فتفرق النار به قصد السبيل فأشرق فلم فلم تر بنيانا اعز واوتف سواك ليعطى الود صفواً مرونا واسكن اشراف الأقوام مطبقاً ليعارى الذي يوماً على ما تحققاً ثمانين سوراً في ثمانين خندقا

الى ان اتيحت بأبن طولونرحة فدتك بنو العباس من ناصر لها بنيت لهم عبداً تليداً بناؤه منحتهم صفو الوداد ولم يكن تحوز منك العبد لما قصدته للأثرة اسدوا اليه وانحا وهيهات ما ينجيه لو ان دونه

# [ولايةلو ُلوء غلام احد بن طولون نيابة عنه سنة ٢٦٤]

قال ابن الأثير فى حوادث هذه السنة ثم رحل احمد بن طولون الى طرسوس فدخلها وعزم على المقام بها وملازمة النزاة فغلا السعر بها وصاقت عنه وعن عساكره فركب اهلها اليه بالمخيم وقالوا له قد صيقت بلدنا واغليت اسعارنا فأما اقت فى عدد يسير واما ارتحلت عنا واغلظوا في القول وشغبوا عليه فقال احمد لأصحابه لتنهزموا من الطرسيوسين وترحلوا عن البلد ليظهر للناس وخاصة المعدو ان ابن طولون على بعدصيته وكثرة عساكره لم يقدر على اهل طرسوس والهزم عنهم ليكون اهيب لهم في قلب العدو (٢) وعاد الى الشام فأناه خبر ولده العباس وهو الذى استخلفه بمصر انه قد عصي عليه واخذ الأموال وسار برقة مشاققاً لأبيه فام يكترث بذلك ولم ينزعج له وثبت وقضي اشغاله وحفظ اطراف بلاده وترك محران عسكراً وبالرقة عسكراً مع غلامه الولؤ وكانت حران

<sup>(</sup> ۱ ) هكذا في الأصل ( ۲ )يعني بذلك اعلان قوة اهل طرسوس وعدم قــدرة ابن طولون عليهم لينكف عنهم ملوك الروم الحجاورون لهم

لمحمد بن اتامش وكان شجاعًا فأخرجه عنها وهزمه هزيمة قبيحة واتصل خبره بأخيه موسى بن اتامش وكان شجاعاً بطلاً فجم عسكراً كثيراً وسار نحو حران وبها عسكر ابن طولون ومقدمهم احمد بن جيعويه فلما انصل به خبر مسير موسى انلقه ذلك واز عجه ففطن له رجل من الأعراب يقال له ابو الأغر فقال له اينها الأمير اراك مفكرًا منذ اتاك خبر ابن اتامش وما هذا عله فأنه طياش قلق ولو شاء الأمير ان آنيه به اسيراً لفعلت فغاظه قوله وقال قد شئت ان تأتي به اسيرا قال فأخم اليَّ عشرين رجلا اختارهم قال انعل فأختار عشرين رجلاً وساربهم الى عسكرموسي فلما قاربهم كن بمضهم وجعل بينه وبينهم علامة اذا سموها ظهروا ثم دخل السكر في البانين في زي الاعراب وقارب مضارب موسى وقصد خيلا مربوطة فأطلقها وصاح هو واصحابه فيهافنفرت وصاح هو ومن منه من الاعراب واصحاب مودى غارون وتد تفرق بعظهم في حواثجهم وأنزعج المسكروركبوا وركب موسى فانهزم ابوالاغر. من بين يديه فتبعه حتى اخرجه من العسكر وجاز به الكمين فنادىابو الأغم بالعلامة التي بينهم فثاروا من النواحي وعطف ابو الأغر على موسى فأسروه فاخذوه وساروا حتى وصارا الى ابن جيمويه فمجب الناس من ذلك وحاروا تسيره ابن جيمويه الى ان طولون فاعتقله وعاد الى مصر وكان ذلك في سنة خمس وستين ومائنين اھ

#### [سنة ٢٦٨]

قال ابن الأثير فيها فى ذى الفعدة خرج بالشام رجل من ولد عبد الملك بن صائح الهاشمي يقال له بكار بين سلمية وحلب وحمس فدعا لأبي احمد الموفق فحاربه ابن عباس الكلابي فأنهزم الكلابي فوجه اليه لؤائر صاحب ابن طولون قائداً يقال له يوذر في عسكر فرجع وليس معه كبير امر. وفيها خالف لؤاؤ صاحب ابن طولون صاحب مصر على مولاء وفي يده حمص وقنسرين وحلب وديار مضر من الجزيرة وسار الى بالس فنهيها وكاتب الوفق في المسير اليه واشترط شروطاً فأجابه ابو احمد الوفق اليها وكان بالرقة فسدار الى الموفق فنزل قرقيسيا وبها ابن صفوان المقيلي فحاربه واخذها منه وسلمها الى احمد بن مالك بن طوق وسار الى الوفق فوصل اليه وهو يقال الخبيث العاوى [عميد الزنج الخارج في بلاد المراق على الموفق] قال في زيدة الحلب وقتل لؤلؤ للملوى بالبصرة في سنة تسم وستين ومأين فوجد له اربعاية الف دينار فذكر لؤلؤ الطولوني انه لا يعرف لنفسه ذنبا الاكثرة ماله واثاثه ولما انحدر لؤلؤ من المطولوني انه لا يعرف لنفسه ذنبا الاكثرة ماله واثاثه ولما انحدر لؤلؤ من المولوني انه لا يعرف لنفسه ذنبا الاكثرة ماله واثاثه ولما انحدر لؤلؤ من المؤلف من السفن والخزائن زهاء ثلاثماية خزانة .

قال ابن الأثير في حوادث سنة ٣٧٣ ولم نزل امور لؤلؤفي ادبار الى ان افتقر ولم يبق له شئ ثم عاد الى مصر في آخر ايام هارون بن خارويه فريداً وحيداً بنلام واحد فكان هذا ثمرة الدقل السخيف وكفر الأحسان اه هذا ما كان من امراؤلؤ مع ابي احمد الموفق .

واما ماكن من أمر احمد بن طواون مع المتمد فأن المتمد سار نحو مصر وكان سبب ذلك انه لم يكن له من الحلافة غير اسها ولا ينفذ له توقيع لا في قليل ولا كثير وكان الحكم كاه للمونق والأدوال تجيى اليه نضجر المتمد من ذلك وانف منه فكتب الى احمد بن طولوت يشكوا اليه حاله مراً من اخيه الموفق فاشار عليه احمد باللحاق به بحصر ووعده النصرة وسير عسكراً الى الوقة ينتظر وصول المعتمد اليه فاغتام المعتمد غيبة الموفق عنه فسار فى جمادى الأولى ومعه جماعة من الفواد فافام بالحكميل يتصيد فلما سار الى عمل اسحاق بن

كنداجيق وكان عامل الموصل وعامة الجزيرة وثب بن كنداجيق بمن معالمتمد من القواد فقبضهم وهم ينزك واحمد بن خاقان وخطارمش فقيدهم واخذ اموالهم ودوابهم وكان قدكتب اليه صاعد بن مخله وزير الوفق عنالوفق وكان سبب وصوله الى قبضهم انه اظهر انه ممهم في طاعة المتمداذ هو الخليفة ولقيهم أَلَّا صاروا الى عمله وسار معهم عدة مراحل فلما قارب عمل ابن طولوت ارتحل الأتباع والنلمان الذين مع المتمد وقواده ولم يترك ابن كنداجيق اصحابه يرحلون ثم خلا بالقواد عند المعتمد وقال لهم أنكم قاربتم عمل ابن طولون والأمر امره وتصيرون من جنده وتحت يده افترضون بذلك وقد علمتم انه كواحد منكم وجرت بينهم في ذلك مناظرة حتى تعالى النهار ولم برحل المعتمد ومن معه فقال ابن كنداجيق قوموا بنا نتناظم في غير حضرة امير المؤمنين.فأخذ بأيديهم الى خيمته لأن مضاربهم كانت قد سارت فلما دخلوا خيمته قبض عليهم وقيدهم واخذ سائر من مم المنتدر من الفواد فقيدهم فلما فرنم من امورهم مفى الى المتمد فعزله في مسيره من دارملكه وماك آبائه وفراق الحيه الموفق على الحال التي هو بها من حرب من بريد نتله وقتل بيته وزوال ملكهم [ يعنى به العلوي هميد الزُّنج الخارج على الموفق بأرض المراق كما قدمنا ] "م حمله والذين كانوا معه حتى ادخلهم سامرًا . واما احمد بن طولون فأنه كما في زبدة الحلب خرج من مصر في مائة الف فقبض على حرم لؤلؤ وباع ولده واخذ ما قدر عليه ممـا كان له وهرب لؤلؤ منه ولحق بأبي احمد طلحة بن المتوكل المقب بالموفقكما تقدم

( ولاية عبل الله بن الفتح سنة ٢٦٩ )

قال في زبدة الحلب ثم ان احد بن طولون وصل الى الثنور فأغقوها في

وجهه ضاد الى انطاكية فرض فولى على حلب عبد الله بن الفتح وصعد الى مصر مريضاً فات سنة سبمين وماثنين

### ﴿ رَجَّةُ احدُ بن طولون ﴾

قال ابن خلكان هو الامير ابو المباس احمد بن طولون صاحب الديار المصرية والشامية والتغوركان المتر بالله قد ولاه مصر ثم استولى على دمشق والشام اجم وانطأكية والثنور في مدة اشتغال الموفق ابي احمد طلحة بن المتوكل وكان ناثبًا عن اخيه المعتمد على الله الخليفة وهو والد المعتضد بالله بحرب صاحب الزنج [ متملق باشتغال ] وكان احمد عادلاً جواداً شجاعاً متواضعا حسن السيرة صادق الفراسة يباشر الأمور ينفسهويممر البلاد ويتفقد احرال رعاياه ويحب اهل العلم وكانت له مائدة بحضرها كل يوم الخاص والعام وكان له الف دينار في كل شهر للصدقة فأناه وكيله يوماً فقــال انبي تأتيبي المرأة وعليهـــا الأزار وفي يدها خاتم الذعب فتطاب مني الأهليها فقال له من مد يده اليك فأعطه وكان مع ذلك طائس السيف قال القضاعي يقال انه احصى من قتله ابن طولون صبراً ومن مات في حبسه فكان عددهم ثمانية عشر الفاً وكان يحفظ القرآن الكريم ورزق حسن الصوت وكان من ادرساا اس لقرآن وبنى الجامع المنسوب اليه الذي بين الفاهرة ومصر شرع فيه سنة اربع وخمسين وماثنين وتوفى في ذي القدة سنة سبدين وماثنين وزرت تبره في تربة عتيقة بالقرب من الباب الحباور لقلمة على طريق المتوجه الى الفرافة الصغرى بسفح المقطم اه انول وقد الف احمد بن يوسف كتابًا مخصوصًا في سيرته واحواله ورأيت في الخطط المقريزي كثيرًا من اخباره وآثاره في الديار الصرية وهي تدل على

تقدم مصرعلى عهد ولايته وتوسمها في الثروة والحضارةوالمران رحمالله تعلى وبعد وفاته تولى مصر ابنه [ ابو الجيش خارويه ]
ولاية محمك بن العياس بن سعيك
الكلابي سنة ٢٧١ من طرف خمار ويم

قال فى زبدة الحلب لما ولى ابو الجيش خسارويه بن احمد بن طولون مصر بعد وفاة ابيه ولى حلب ابا موسى محمد بن العباس بن سعيد الكلابي في سنة احدى وسبعين وماثنين ونزل ابو الجيش من مصر الى حلب وكاتب ابا احمد الموفق بن المتركل بأن يولى حلب ومصر وسائر البلاد التي في يده ويدعي له على منابرها فلم يحبه لذلك فاستوحش من الموفق وولي في حلب القائد احمد بن دعباش وصعد الى مصر .

ولاية احمل بن دعباش سنة ٢٧١ من طرف خمار ويه قال ابن الأثير فيهاكانت وقة بين اسحق بن كنداجيق وبين ابن دعبـاش وكان بن دعباش بالرقة عاملاً عليها وعلى التنور والعواصم لأبن طولون وابن كنداجيق على الوصل لخلينة .

قال ابن الأثير لما توفي احمد بن طولون كان اسحق بن كنداجيق على الموصل والجزيرة فضع هو وابن ابي الساج في الشام واستصفر اولاد احمد وكاتبسا الموفق بالله في ذلك واستمداه فأمرهما بتصد البلاد ووعدهما انفاذ الجيوش فجمعا وقصداما يجاورهما من البلاد فاستوليا عيه واعانهما النائب بدمشق لأحمد بن طولون ووعدهما الانحياز اليهما فتراجع من بالشام من نواب احمد بانطاكية وحلب وحمص وعمى متولي دمشق واستولى اسحق على ذلك

### ﴿ وَلَا يَهُ اسحَق بِن كَنْلُ اجْيَقَ ثُمْ مُحَمَّلُ بِنْ دَيُواْدُدُ ﴾ ابن ابي الساج سنة ۲۷۱ من طرف الموفق

قال في زبدة الحلب لما استولي اسعق على همذه الديار ولاه الموفق حلب واعمالها ثم وليها مجمد بن ديوداد بن ابي الساج سنة احدى وسبعين وماثنين . قال ابن الأثير والم بنغ الحنبر الى ابي الجيش خارويه بن احمد سير الجيوش الى الشام فلكوا دمشق وهرب النائب الذي كان بها وسار عسكر خارويه من دمشق الى شيزر لفتال اسحق بن كنداجيق وابن ابي الساج فطاولهم اسحق ينتظر المددمن العراق وهجم الشتاء على الطائفتين واضر بأصحاب ابن طولون فتفرقوا في المنازل بشيزر ووصل السكر العراق الى كنداجيق وعليهم ابسو المباس احمد بن الموفق وهو المعتضد بالله فالما وصل سار مجداً الى عسكر خارويه بشير فلم يشمروا حتى كبسهم في المناذل ووضع السيف فيهم فقتل منهم مقتلة عظيمة وسار من سلم الى دمشق على افيح صورة فسار ابو العباس احمد بن الموفق اليهم فجلوا عن نمشق الى الرملة وملك هو دمشق ودخلها في شعبان سنة احدى وسبه بن وماثنين واقام عسكر ابن طولون بالرملة فارساوا الى خارويه يعرفونه الحال غرج من مصر في عساكره قاصداً الشام

# ﴿ ذَكُر وقعة الطواحين بين ابي العباس المعتضل ﴾ وبين خمارويه

قال ابن الأثير وفي هذه السنة كانت وقعة الطواحين بين ابي العباس المعتضد وبين خارويه بن احمد بن طولون وسبب ذلك ان المعتضدسار من دمشق بعد ان ملكها نحو الرملة الي خارويه فأتاه الحبر بوصولخارويه الي عساكره وكثرة من معه من الجوع فهم بالمود فلم يمكنه من معه من اصحاب خماوويه الذين صاروا معه وكان المتضد قد اوحش ابن كنداجيق وابن ابي الساج ونسبهها الى الجبن حيث أنتظراه ليصل اليهما ففسدت نياتهما معه ولما وصل خمارويه الى الرملة نزل على الماء الذي طيه الطواحين فلكه فنسبتالوقعة اليه ووصل المعتضد وقد عميُّ اصحابه وكذلك ايضًا ضل خارويه وجعل لهم كمينا عليهم سعيدالا يسر وحملت ميسرة المتضدعلي ميمنة خمارويه فانهزمت فلها رأي ذاك خمارويه ولم يكن رأى مصافًا قبله ولى منهنرمًا في نفرس الأحداث الذين لا علمهم بالحرب ولم يقف دون مصر ونزل المتضدالي خيام خارويه وهو لا يشك في تمسام النصر فحرج الذين عليهم سعيد الأيسر وانضاف اليه من بقى من جيش خمارويه ونادوا يشعارهم وحلوا على عسكر المعتضد وهم مشغولون بنهب السواد ووضع المصريون السيف فيهم وغان المعتضد ان خماروبه قد عاد فركب وانهزم ولم يلو على شيء فوصل الى دمشق ولم يفتح له اهلها بابها ثمفى منهزما حتى بانم طرسوس وبقى العسكران يضطربانت بالسيوف وليس لواحدمنهما امير وطلب سميد الأيسر خارويه فلم يجده فأقام اخاه ابا العشائر وثمت الهزيمة على العراقيين وقتل منهم خلق كثير واسركثير وقال سعيد للعساكر ان هذا اخو صاحبكم وهذه الأموال تنفق فيكم ووضع العطاء فأشتغل الجند عن الشغب بالأموال وسيرت البشارة الى مصر ففرح خمارويه بالظفر وخجل للهزيمة غير انه اكثر الصدقة وفعل مع الأسمرى فعلة لم يسبق الى مثلهـــا فقال لأصحابه ان هؤلاء اضيافكم فاكرءوهم ثم احضرهم بعد ذلك وقال لهم من اختار المقام عندنا فله الأكرام والمواساة ومن اراد الرجوع جهزناء وسيرناء فمنهم من اقام ومنهم من سار مكرما وعادت عساكر خمــارويه الى الشام فقتحه اجم

فأستقر ملك خمارويه له

# ولاية عملين ديوداد بن ابي الساج المعروف بالافشين سنة ۲۷۳ من طرف خمار و يه صاحب مص

قال في زبرة الحلب لما انهزم ابو العباس المعتضد انتهى الي انطاكية وكان محمد بن ديوداد الممروف بالأفشين بن ابي الساج قد فارق ابا الساس المعتضد لكلام الحلظ له فيه نجاء قبل وقعة الطواحين واستولي هل حلب ومعه اسحق بن كنداج وسار ابو العباس من انطأكية الي طرسوس فاغلتها اهنها دونه ومنعوه من دخو لها فسار الى سمض ثم الي كيسوم ثم الي سميساط وعبر الفرات ونكب عن حلب لاستيلاه الأفشين عليها وكان قد جرت بينها وحثة ونرل خارويه الي حلب فصالحه الأفشين وصار في جملته ودعا نه على منابرا عماله وحل اليه خارويه ما تي الف دينار ونيفا وعشرين الف دينيار الحابه وخلك في سنة ثلاث وسبعين وما ثنين واعطاء الافشين ولده رهينة لمكاتبه وذلك في سنة ثلاث وسبعين وما ثنين واعطاء الافشين ولده رهينة على الوفاء بعهده اه وعبارة ابن الأثير تفيد ان خارويه لم ينزل الي حلب لمصالحته بل ان الأفشين واساه لمنافرة حصلت بينه وبين اسحق بن كنداج وض عارته في حوادث سنة ۲۷۳

في هذه السنة فسد الحال بين مجمد ابن ابي الساج واسحق بن كنداج وكانا منفتين في الجنربرة وسبب ذلك ان ابن ابي الساج نافر اسعى في الأعمال واراد التقدم وامتنع عليه اسحق فأرسل ابن ابي السساج الى خسارويه بن احمد بن طولون صاحب صر واطاعه وصار معه وخطب له بأعماله وهي قنسرين وسير ولده ديوداد الى خارويه رهينة فأرسل اليه خارويه مالاً جزيلاً له ولقواده وسار خارويه الى الشام فاجتمع هو وابن ابي الساج ببالس وعبر ابن ابي الساج الفرات الى الرقة فلقيه ابن كنداج وجرى بينها حرب انهزم فيها ابن كنداج واستولي ابن ابي الساج على ماكان لأبن كنداج وعبر خارويه الفرات ونزل الرافقة ومفى اسحق منهزما الى قلمة ماردين فحصره ابن ابي الساج وسار عنها الى سنجار فأوقع بها بقوم من الأعراب وسار ابن كنداج من ماردين نحو الموسل فلقيه ابن ابي الساج ببرقيد فكمن كمينا فحرجوا على ابن كنداج وقت القتال فانهزم عنها وعاد الى ماردين فكان فيها وقوي امر ابن ابي الساج وظهر امره واستولى على الجزيرة والموسل وخطب لخارويه أثم لنضه بعده اه

قال المفريزي في خطط مصر في الكلام على ولاية ابي الجيش خارويه بعد ان ذكر بعضاً من هذه الوقائم . وكاتب خارويه ابا احمد الموفق في الصلح فأجابه الى ذلك وكتب له بذلك كتابا فورد عليه به فائق الخادم الى مصر في رجب ذكر فيه أن المتمد والموفق وابنه كتبوه بأيدبهم وبولاية خارويه وولده ثلاثين سنة على مصر والشامات ثم قدم خارويه سلخ رجب فاصر بالدعاء لأبي احمد الموفق وترك الدعاء عليه .

#### سنة ۲۷۶

قال إن الأثير وفيها جمع اسعق بن كذاج جماً كثيراً وسار نحو الشام فبلغ الحجر خارويه فسار اليه وقد عبر الفرات فالتقيا وجرى بين الطائفتين قتال شديد أنهزم فيه اسحق هربمة عظيمة لم يرده شيَّ حتى عبر الفرات وتحصن مها وسار خارويه الى الفرات فعمل جسراً فلما علم اسحق بذلك سار من هناك الى فلاع له قداعدها وحصنها وارسل الى خارويه يخضم له ويبذل له الطاعة في

جميع ولايته وهي الجزيرة وما والاها فأجابه الي ذلك وصالحه ابن ابيالساج . اي صالح لا بن كنداج

قال في زبدة الحلب لما اعطى ابن ابي الساج ولده رهينة لخمارويه دفع خارويه له ثلاثين الف دينار فقال ابن الي الساج (صوابه ابن كنداج) خدمكم اذ اعطاكم بولة يبول مثلها فىكل ليلة مرات واخذ منكم ثلاثين الفائم ان ابن ابي الساج نكث عهده مع ابي الجبش خارويه والتقيا بالثنية من اعمال دمشق فانهزم ابن ابي الساج فاستبيع عسكره اسرا وقتلا وفي ذلك يقول البحتري وقد تدلت جيوش النصر منزلة على جيوش أبي الجيش بن طولونا يوم الثنية اذ تني بكرته خسين الفاً رجالاً او يزيدونا قال ابن الاثير لما انهزم ابن ابي الساج احضر خمارويه ولده وكان رهينة عنده لحلم عليه واطلقه وسيره الي ابيهوعاد الي مصر . قال في زبدة الحلب وكتبالي ابن ابى الساج يوبخه ويتمول له اكان يجب ياقليل المرؤة والأمانة ان نصنع برهنك مااوجبه غدرك معاذ اللهان نزر وازرة وزر اخرى ورجم ابو الجيش خارويه الى مصرفي سنة خس وسبمين وماثنين ولهذه الوقائع زيادة تفصيل في ابن الأثير في حوادث سنة ٢٧٥ قال قد ذكرنا انفاق ابن ابي الساج على خمارويه فسمع خمارويه الخبر فسار من مصر في عساكره نحو الشام فقدم اليه آخر سنة اربع وسبمين فسار ابن ابي الساج اليه فالتقوا عند ثنية العقاب بقرب دمثق واقتتلوا في المحرم من هذه السنة وكان القتال بينهما فأنهزمت ميمنة خمارويه واحاط باتيء سكره بأبن ابي الساج ومن ممه فمضي منهزماً واستبيح مسكره واخذت الأثقال والدواب وجميم ما فيه وكان قد خلف مجمص شيئًا كثبرًا فسير اليـه خمارويه نائدًا في طائفة من العسكرجريدة فسبقوا ابنابيالساجاليها ومنعودمن

قال ابن الأثير لما انهزم ابن كـنداج من ابن ابي الساج كما ذكرناه ( اي في اول سنة ٢٧٤) اقام الى ان انهزم ابن ابي الساج من خارويه فلما وافى خارويه بلدا اقام بها مع اسحق بن كنداج جيشاً كثيراً وجماعة من القواد ورحل يطلب ابن ابي الساج فمضى بين يديه وابن كنداج يتبعه الى تكريت فعبر ابن ابي الساج دجلة وافام ابن كنداج وجمم السفن ليعمل جسراً يعبر عليه وكان يجريبيري الطائفتين مراماة وكانب ابن ابي الساج في نحو الني فارس وابن كنداج في عشرين الفا فلما رأى ابن الساج اجتماع السفن سار عن تكريت الى الموصل ليلا فوصل اليها في اليوم الرابع فذل بظاهرها عند الدير الأعلى وسار ابنكنداج يتبعه فوصل الى الفريق فلما سمع ابن ابي الساج خبره سار اليه فالتقوا وافتتلوا عند قصر حرب فاشتد الفتال بينهموصبر ابن ابي الساج صبرًا عظيمًا لأنسه كان في قلة فنصره الله وانهزم ابن كـنداج وجميع عسكره ومضى منهزما وكان اعظم الأسباب في هريمته بغيه فانه لمافيل له ان ابن ابي الساج قد اقبل نحولتُ من الموصل ليقاتلك قال استقبل الكلب فعد الناس هذا بغيا وخافوا منه فلما أثهزم وسار الى الرقة وتبعه محمد اليهاوكتب الى ابي احمدالوفق يعرفه ماكان منه ويسأذنه في عبور الفرات الى الشام بلاد خمارويه فكتب!ليه الموفق يشكره

ويأمره بالتوقف الى ان يصله الأمداد من عنده واما ابن كنداج فأنه سار الى خارويه فسير معه جيشاً فوصاوا الى الفرات فكان اسحق ابن كنداج على الشام وابن ابي الساج بالرقة ووكل بالفرات من يمنع من عبورها فبقوا كذلك مدة ثم ان ابن كنداج سير طائفة من عسكره فمبروا الفرات في غير ذلك الموضع وساروا فلم تشعر طائفة من عسكر ابن ابي الساج كانوا طليعة الا وقد اوقدوا بهم فانهزهوا من عسكر اسحق الى الرقة فلم رأى ابن ابي الساج ذلك سار عن الرقة الى الموصل فلما وصل اليها طلب من اهلها المساعدة بالمال وقال لم ليس بالمضطرمروءة فأقام بها نحو شهر وانحدر الى بغداد فاتصل بأبي احمد الموفق في ربيع الأول ست وسبمين ومائتين فاستصحبه معه الى الجبل وخلم عليه ووصله بمال واقام ابن كنداج بديار ربيعة وديار مضر من ارض المجزيرة اه

# ولاية طغج بن جف من طرف خمار ويم سنة ٢٧٦

قال في زبدة الحلب بمدان أنهزم ابن ابي الساج ولحق بأبي احمد الموفق وذلك في سنة ست وسبمين وماثنين ولي خمارويه على حلب غلام ابيه طنج بن جف والدالاً خشيد ابي بكر محمد بن طنج .

#### سنة ۲۷۸

في هذه السنة توفي ابو احمد الموفق بالله بن المتوكل وبويع ابنــه ابو العباس بولاية السهد بمدالمفوض ابن المتمد ولقب المتضد بالله

#### سنة ۲۷۹

فيها في المحرم خرج المتمد على الله وجلس لقواد والقضاة ووجوه الناس واعلمهم انه خلع ابنه المفوض الى الله جعفر من ولاية العهد وجعل ولاية العهد للمعتضد بالله ابي العباس احمد بن المرفق و توفى المعتمد في رجب من هذه السنة وكانت خلافته ثلاثا وعشرين سنة وسنة أشهر وكان في خلافته عكوماً عليه قد تحكم عليه اخوه أبو احمد الموفق وضيق عليه حتى انه احتاج في بعض الأوقات الى ثلثهائة دينار فلم يجدها ذلك الوقت فقال .

اليس من المجايب ان مثلي يرى ما قل معتنما عليه وتؤخذ باسمه الدنيا جيما وما من ذاك شي في يديه اليه البه تحمل الأموال طوا وبمنع بعض ما يحيى اليه قال المقرنزي في الخطط لما بويع المعتضد بالله ابو المباس احمد بن الموفق بعث اليه خارويه بالحمدايا وقدم من الشام لست خلون من ربيع الأول سنة ثمانين فورد كتاب المعتضد بولاية خارويه على مصر هو وولده ثلاثين سنة من الفرات الى برقة وجل له الصلات والخراج والقضاء وجميع الأعمال على ان يحمل في كل عام مائتي الفدينار عما مفي وثلثما ثقالف المستقبل ثم قدم رسول المعتضد كل عام مائتي الفدينار عما مفي وثلثما ثقالت ووشاح مع خادم في رمضان وعقد بالمحتفد تكاح قطر الندى بنت خارويه في سنة احدى وثمانين .

قال في زبدة الحلب لما بويع بالخلافة ابو العباس احمد بن طلحة المعتضد بالله بايسه ابو الجيش خارويه بن احمد بن طولون وخطب له في حماه وسير اليسه هدية سنية مع الحسين بن عبد الله الجصاص وطلب منه ان يزوج ابنته من على ابن المعتضد فقال المعتضد بل انا انزوجها فتزوجها وهي قطر الندى وقيل انددخل معهامائة هاون ذهب في جهازها وان المعتضد دخل خزانتها وفيها من المناير والأباريق والطاسات وغير ذلك من الآنية الذهبية فقال يا اهل مصر ما اكثر صفركم فقال له بعض القوم بالعير المؤمنين اتما هو ذهب وذفت الى

المتضدمع صاحب ابيها الحسين بن عبد الله بن الجصاص فقال المتضد لأصحابه آكرمها بشمع المنبر فوجد في خزانة الخليفة اربع شمعات من عبر في اربعة انوار فضة فلماكان وقت العشاء جاءت اليه وقدامها اربعاية وصيفة في يدكل والمتدوناوكان وقت العشاء وفيه شمعة عنبر فقال المنفد لأصحابه اطفئوا شممنا واستروناوكان اذا جاءت اليه آكرمها بأن يطرح لها مخدة فجاءت اليه يوماً فلم يفعل ماكان يفعله بها فقالت اعظم الله اجر امير المؤمنين قال فيمن قالت في عبده خارويه تمني باباهافقال او قد سممت بموته قالت و لكني لما رأيتك قد تركت آكرامي علمت ان المي قدمات وكان خبره قد وصل الى المتضد فكنمه عنها فعاد الى آكرامه لها بطرحه لها المخدة فى كل الأوقات.

قال المقريزي في الخطط وكان قتل خمارويه بدمشق سنة اتنين وثمانين ومايتين على فراشه ذبحه جواريه وخدمه وحمل في صندوق الى مصر وكالت لدخول تابوته يوم عظيم سنة ٢٨١

قال ابن الأثير فيها دخل طنج بن جف طرسوس لنزو الصائفة من قبل خارويه فبلغ طرابزون وفتح بلودية في جادى الآخرة . سنة ٢٨٧ قال في زبدة الحاب فيها قتل خارويه بدمشق وحلب في ولاية طنج بن جف من قبله واظن انقاضي حلب بعد ايام بن طولون حفص بن عو قاضي حلب وولي مكان خارويه جيش بن خارويه وطنيج في حلب على حاله وعزل القواد جيش ابن خارويه وبقيت حلب في ولاية طنج بن بخد وسير الى المتضد رسولاً بطلب منه اجراءه على عادة ابيه في البلاد التي كانت في ولايته فلم يفعل وسير رسولاً الى هارون فاستنزله عن حلب وفنسرين والمواصم وتسلم هارون مصر وبقية الشام وانفق الصلح مم المتضد

وهمرون على ذلك فى جمادى الأولى في سنة ست وثمانين وكان همرون قد ولي قضاء حلب وقدسرين ابا زرعة محمد بن عثمان الدمشةى فمنزله الممتضد

# ترجمة طغج بن جف الفرغاني الا صل

قال ابن خلكان في ترجمة محمد بن طنبجكان الممتصم بالله بن هرون الرشيد قد جلبوا اليه من فرغانة جماعة كثيرة فوصفوا له جن وغيره بالشجاءة والتقدم فى الحروب فوجه المنتصم من احضرهم فلما وصلوا اليه بالغ فى أكرامهم واقطعهم قطائم بسرمن(أى قطائم جف الىالآن معروفةهناكولم يزل مقيما بها وجاءته الأولاد وتوفىجفببغداد سنة سبعواربعين فحرج اولاده الى البلاد يتصرفون ويطلبون لهم معايش فاتصل طنبج بن جف بلؤلؤ غلام بن طولون وهو اذ ذاك مقيم بديار مصر فأستخدمه على ديار مصر ثم انحاز طنج الى جملة اصحاب اسحق بن كنداج فلم بزل معه الى ان مات احمد بن طولون وجرى الصلح بين ولدء ابي الجيش خارويه المقدم ذكره وبين اسحقابن كنداج ونظر ابوالجيش الى طنيج بن جف في جملة اصحاب اسحق فأعجب بهواخذه من اسحق وقدمه على جميع من معهوقلده دمشق وطبرية ولم يزل معه الى أن قتل ابو الجيش في تاريخه المقدم ذكره فرجع طنج الى الخليفة المكتنى بالله فحلم عليه وعرف لـه ذلك . وكان وزير الخليفة يومئذ العباس بن الحسن فسام طنج ان يجري في التذلل له مجرى غيره فكبرت نفس طنج عن ذلك فأغرى به الملك المكتني فقبض عليه وحبسه وابنه ابا بكر محمد بن طنج فتوفي طنج في السجن وبقي ولده ابو بكر بمده محبوسًا مدة ثم اطلق وخلع عليه ثم ساق ابن خلكان بقية ترجمة ابي بكر محمد بن طنج الذي لقب بالأخشيد وتملك مصر . ( ولاية المكتفى بالله ابي عمل علي بن احمل سنة ٢٨٦) قال ابن الأثير في حوادث سنة ٢٨٥ فيها وجه هرون بن خارويه الحالمتضه ليسأله ان يقاطع على مافي يده ويدنو به من مصر والشام ويسلم اعمال قنسرين الى المتضدويحمل كلسنة اربعاية الف وخسين الف دينار فأجابه الى ذلك وسار من آمد واستخلف فيها ابنه المكتني ووصل الى قنسرين والمواصم فتسلمها من اصاب هرون وكان ذلك سنةست وتماينومائتين وقال في حوادث سنة ٢٨٦ فيها سار المتضد من آمد بعد ان ملكها الى الرقة فولي ابنه عليا المكتنى قنسرين والعواصم والجزيرة

# ﴿ ولاية اسحق بن علي الخراساني سنة ٢٨٦ ﴾

قال في زبدة الحلب لما ولي المكتني بالله حلب وقنسرين في هذه السنة من قبل ابيه المتضد ولي محلب الحسن بن علي الممروف بكورة الحزاساني واليه ينسب دار كورة التي داخل باب الجنان محلب والحمام الحباورة لها وقد خربت الآن ولم يبق لها أثر وكان كاتب علي بن المتضد يومئذ الحسين بن عمرو النصراني فقلده النظر في هذه النواحي . قال ابن الاثير تقلد الحسين بن عمرو الكاتب النصراني النظر في هذه الوال فقال الحليم في ذلك

حسين بن عمرو عدو القرا ن يصنع في العرب مايصنع يقوم لهيبته المسلمون صفوفا لفرد اذا يطلع فأن قبل قد اقبل الجائليق تحنى له ومشي يظلع قال في زبدة الحلب وسار المعتضد في سنة ٢٨٧ خلف وصيف خادم ابن ابي الساج المالتفود المان لحقفضهالتفود ايضاً الم كوره وعاد الى انطاكة ووصيف

معه ثم رحل الى حلب فأقام بها يومين ووجد لوصيف بمد اسره في بستان بحلب مالكان دفنه وهوبها مع مولاه مبلنه ستة وخسون الف دينار فحمل الى المتضد .

# ﴿ ولاية احمل بن سعل التو شجاني سنة ٢٨٩ ﴾

ثم رحل المتضد الى بغداد فات في شهر ربيع الآخر سنة تسع وثمانين وتولى الخلافة ولده ابو محمد ولتب بالكتني فصرف الحسن بن علي كورة عن ولايته وولي احمد بن سهل التوشجاني في جمادى الاخرة سنة تسع وثمانين ومايتين ثم صرف عنها

# ولايه ابي الاغر خليفه بن المبارك السلمي سنه ٢٩٠ وعادبته لقراءطه

وولي حلب في هذه السنة ابا الأغر خليفة بن المبارك السلمي ووجهه اليهما لهاربة الترمطي صاحب الحال لمنه الله فأنه كان قد عاث في البلاد وغلب على حمس وجماه ومعرة النعان وسلمية وقتل اهلها وسبى النسآء والأطفال وقده ابو الأغر في عشرة الآف فارس فانفذ القرمطي سرية فخرج ابو الاغرافي وادي بطنان فلما استقر وافاه جيش القرمطي يقدمه المطوق غلامه وكبسهم وقتل عامة اصحابه وخادماً جليلاً يقال له بعثر الفدامي وسلم ابو الأغر في الف رجل فصار الى قرية من قرى حلب وخرج اليه ابنه في جماعة من الرجال والأولياء فدخل الى حلب واقام الترامطة على مدينة حلب على سبيل المحاصرة فلماكان يوم الجمعة سلمخ شهر رمضان من سنة تسمين وماثين تسرع اهل مدينة طب الى الحروج الله المائين تسرع اهل مدينة حلب الى الحروق الله الحابيين الفئين ورزق الله الحابيين

النصر عابهم وخرج ابو الأغر فأعانهم فقتل من القراءطة خلق كثير وخرج ابو الأغر يوحب الخطيب الخطيب الخطيب وعادة الرعية على حال سلامة واشرف ابو الاغر على القرامطة فام يخرج منهم احد اليه ثم انهم رحلوا الى صاحبهم في سنة ثلاثمائة.

### ﴿ ولاية عيسي غلام النوشري سنة ٢٩٠ ﴾

ثم ان المكتنى عزل من حلب ابا الاغر وولى عيسىغلام النوشري وكانالمكتنى قدصار الى الرقة في سنة احدى وتسمين وماثنين وكان وجه بمحمد بن سليمان صاحب الجيش الى حاب والشام في عشرين الف فارسوراجل لمحاربة الطولونية والقرامطة واستنقاذ مصر من الطولونية فقدم محمدين سليمان حلب في اواخر شوال سنة تسمين والوالي بها على الحرب عيسى غلام النوشري فدخلها محمد في احسن تمبثة وزبن واقام بها اياماً وطالب ممال الخراج بحمل ألمال فقصده رؤساء بنى تميم وبنى كالاب فأمر عيسى والي حلب ان يستخلف على هماه ويشخص ممه الى مصر فامتثل امره واستخلف على حلب ولده وانفق فى جنده ورحل في آخر شوال معه فالم وانى معرة النعمان خلع عايه وحمله وولاه بلدة هي من مدن ساحل بجر الشام بالقرب من جبلة الى حدود حماه ولقيهم القرامطة بين تل بش وكفرطاب في عشرة الآف فــارس فنصره الله عليهم وانهزموا وقتــل الرجالة واسر آكثر الخيالة وصار محمد بن سايتان الى مصر وافتتحها من يد الطولونية عند قتل هرون بن خارويه واستولى على اموالها ثم ضم الى طنج بن جف الطواو في اربعة الآف رجل وولاه حلب واخرجه عن مصر فلما صار الى حاب وجد بها ابن الواثقي وقد انفذه السلطان الى حلب لعرض جيوش الواردين من معمر وذلك في سنة اتنين وتسمين وماثنين فمرض ابن الواثقي جيشه لما وصل الى حلب واصره بالنفوذ الى بفداد فرحل حتى وافى مدينة السلام وكذلك ورد جماعة من القواد الطولونية فمرضهم وتوجهوا الى بغداد ووافى وصيف البكتمري وابن عينى النوشري صاحب حلب بفداد يوم الاتنين لثلاثة عشر بقيت من شعبان سنة اثنين وتسمين وماثنين وممها طنج واخوه وابن لطنج فحلم عليهم وطوق منهم البكتمري وابن عيسى النوشري ثم شخص عيسى النوشري عن مصر الى حلب لأنه واليها فلماكان بعد شخوصه اليها بايام ورد كتاب العباس بن الحسن الوزير بتولية عيسى النوشري مدينة مصر ويؤمر محمد بن سليان بالشخوص الى طرسوس للنزو فوجه محمد بن سليان من لحق بالرملة فرده وورد الى عيسى كتاب من السلطان فعاد والياً على مصر . وكانت وفاة عيسى سنة ٢٩٧

# ولايم ابي الحسن ذكا بنعبد الله اعور

### من سنة ٢٩٢ الى سنة ٣٠٢

قال في زبدة الحاب وولى المكتني في هذه السنة ابا الحسن ذكا بن عبد الله الأعور حلب ودام بها الى سنة اثنين و الاثمائة وكان كريما بهب و يعطى والبه تنسب دار ذكا التي هي الآن دار الزكاة والى جانبها دار حاجبه فيروز فانهد مت وصارت تلا يعرف بتل فيروز فنسفه السلطان الملك الظاهر رحمه الله في ايامه وظهرفيه بقايا من الذخائر مثل الزئبق وغيره وهو موضع سوق الصاغة الآن ولأي بكر الصنو بري الشاعر فيه مدائح كثيرة وعاد محمد بن سليان الى حلب ووافاه مبارك القمي بكتاب يؤمر فيه بتسليم الأموال وركب اليه ذكا الأعور صاحب

حلب وابو الأغر خليفة بن مبارك وغيرهما فاختلط بهم وسلا معهم الى المدينة فأدخلوه الى المدار الممروفة بكورة بباب الجنان ووكلوا به في الدار وشخص ذكا عن حلب لمحاربة ابن الحلنجي مع ابى الأغر الى مصر ووجه بمحمد بن سليان مقبوصًا الى بنداد

#### سنة ۲۹۳

قال ابن الأثير فيها اغارت الروم على قورس من اعمال حلب فقاتلهم اهلها قتالاً شديداً ثم انهزموا وقتاوا آكثرهم وقتلوا رؤساء بني تميم ودخل الروم قورس فاحرقوا جامعها وساقوا من بقي من اهلها

#### سة ٢٩٥

فيها توفى امير المؤمنين المكتني بالله ابو محمد على بن المعتضد بالله ابى العباس أحمد بن الموفق المتوكل وكانت خلافته ست سنين وست اشعر وولي الخلافة المقتدر بالله جعفر بن المعتضد بالله .

قال في زبدة الحلب فيها عانت بنو تميم في بلدحاب وافسدت فساداً عظيماً وحاصروا ذكا بحلب فكتب المقتدر الى الحسين بن حمدان في انجاد ذكا مجلب فأسرى من الرحبة حتى اناخ عليهم مخناصرة واسر منهم جماعة وانصرف ولم يجتمع بذكا فني ذلك يقول شاعر من اهل الشام

أصلح ما بين تميم وذكا البلجيشكي بالرماح من شكا يدك بالجيش اذا ما سلكا كأنه سليكة ابن السلكا

وكان وزير ذكا وكاتبه ابا الحسن محمد بن عمر بن يحى النفري واليه ينسب حمام النفري وهي الآن دائرة وداره هي المدرسة النفرية ومدحه الصنوبري الشاعر. قال ابن الاثير في هذه السنة خلم على الأمير ابى العباس بن المقتدر بالله وقلد اممال مصر والمنوب وعموه اربع سنين واستخف له على مصر مؤنس الخادم فال عمر مؤنس الخادم فالعمريب بن سعد القرطبي في صلة تاريخ الطبري وهو مطبوع معه في آخره . في هذه السنة قلد ابو بكر محمد بن علي الماذرائي اعمال مصر والأشراف على الممال الشام وتدبير الجيوش وخلع عليه وذاك في النصف من شهر رمضان . اقول يظهر انه قام بأمود مصر نيابة عن مؤنس الخادم بدليل ما يأتيك قريبا .

قال القرطبي وفيها مات الحسن بن الحسن بن رجماً، وكانت يتقلد اممال الخراج والضياع بحلب مات فجأة وحل تابوته الى مدينة السلام.

#### سنة ٣٠٢

قال القرطبي لما استعمل امر عبيد الله الشيمي القائم بالمفرب وقدم ولد عبيدالله الاسكندرية انهض المقتدر مؤنساً الخادموندب معه العساكر وكتب الى همال اجناد الشسام بالمصير الى مصر وكتب الى ابن كيفاغ وذكا الأعور وابي قابوس الخراساني باللحاق بتكين لمحاوبته وخلع على مؤنس في شهر ربيع الأول سنة ٣٠٢ وخرج متوجهاً الى مصر

# ﴿ ولاية احمد بن كيغلغ سنة ٢٠٢٪

قال في زبدة الحلب لما قدم مؤنس الخادم الى حلب عزل ذكا الأعور عن حلب وولاه دمشق ومصر وولي حلب الأمير ابا الباس احمد بن كينلغ . وتوفي ذكا الأعور الرومي بمصر سنة ٣٠٧ وكان على قضاء حلب سنة تسمين محمد بن محمد الخدوعي ثم ولي القضاء بجلب وتنسر بن محمد بن الي موسى الصرير الفقيه في سنة سبع وتسمين وماثنين وشخص الى عمله لأربع عشرة ليلة خلت من شهر ربيع الآخر ثم صرف محمد بن ابي موسى عن قضاء حلب وقسمين في سنة

ثلاثائة بأبي حنيص عمر بن الحسن بن نصر الحلبي القاضي وكانت داره بسوق السراجين وعزل ابو حقيص عن القضاء في حلب سنة اثنين وثلاثمائة ووليها ابو عبد الله محمد بن عبدة بن حرب وتوفي عمر بن الحسن القاضي سنة سبح وثلاثمائة وكان محمد بن عبدة بن حرب قاضيا بها سنة خس وثلاثمائة ثم تولى قضاء حلب وحمس ابراهيم بن جعفر بن جابر ابو اسحق الفتيه في سنة ست وثلاثمائة وولي الحراج من قبل المكتني بحلب الحسن بن الحسن بن رجاء بن ابي المنحاك وتوفي بحلب في جادى الأولى سنة احدى وثلاثمائة فجأةً . وولي الحراج بعده على بن احمد بن بسطام والأثقاق عبد الله بن محمد بنسهل ثم توفي سنة ادين وثلاثمائة وتولى مكانه محمد بن الحسن بن على الناظري .

وكان ابو العباس بن كيفانم اديباشاعرا جوادا وهو الذى مدحه المتنبي بقوله [كم قتيلكما قتلت شهيد] ومن شعر الأمير احمد بن كينلغ قوله

قلت له والجفون قرحى قد اقرح العمم ما يليهما ماني ني اوعتي شبيه قال وابصرت لي شبيهما

واورد له ابن خلكان في ترجمة محمد بن طنج قوله

لایکن الکاس فی کفك یوم النیث لبث او ما تعلمان الغیث ساق مستحث وقوله

واعطشا الى فم يمج خمرًا من برد ان قسم الناس فحسبي بك منكل احد وقال ثمة قد ذكره الحافظ بن عساكر في تاريخ دمشق في ترجمة مستقلة

﴿ ولاية ابى قابوس محمود بن جك الخراساني سنه ٣٠٠ ﴾ قال في زبدة الحلب ثم ولى مؤس حلب ابا قابوس محود بن جك الخراساني وكان جباراً قاسياً منحرفاً عن اهل البيت وقيل هو محمود بن حمل فدام والياً بها الى سنة اثنى عشر وثلاثماية

#### سنة ٥٠٣

قال ابن جرير فيها في ربيع الآخر ورد الخبر بموت العباس ابن عمر الذبوي وكان عامل ديارمضر ومقيماً بالرقة فحمل ما تخلف من المال والأثماث والكراع الى المقتدر واضطرب بعد موته اص ديار مضرفقلدهاوصيف البكتمري فالمنظهر منه أثر يرضي فعزل وقلدها جنى الصفواني فضبطها

﴿ ولاية وصيف البكتمري الخادم سنة ٣١٢ ﴾

قال فى زبدة الحلب وكان مؤنس المظفر بالشام فاستدعى الى بنداد لقتال القرمطي فسار اليها وولى حلب وصيف البكتمري الخادم سنة اثنى عشر وثلاثماية ثم عزله عنها سنة ست عشرة وثلاثمائة

# ( ولايم هلال بن بدر ابىالفتح سنه ٣١٦ )

قال في زبدة الحلب لما عزل وصيف البكتمري سنة ٣١٦ ولي حلب هذه السنة هلال بن بدر ابو الفتح غلام المتضدوكان امير دمشق قبل ذلك ثم عزل عن حلب وولي قطربل و-امرا سنة سبع عشرة

### ( ولاينة وصيف البكتمري ثانية سنه ٣١٧)

قال في زبدة الحلب ثم وليها في هذه السنة وصيف ثانية ومات بحلب على ولايته يوم الثلاثا لثمان خلون من ذى الحجة سنة سبع عشرة وقيل ان وفانه سنة خس عشرة وثلاثمائه وكان كاتبه عبد الله والدابي المباس احمد بن عبد الله الشاعر الممروف بأبن كاتب الكنمري

# [ولايه احد بن كيغلغ سنه ٣١٨]

قال في زبدة الحاب ثم وليها الأمير احمد بن كيظغ ثانية الى سنة ثمان عشرة وثلاثيائة

### [ ولايهطريف بن عبد الله سنه ٣١٩ ]

قــال فى زبدة الحلب ثم ولى مؤنس المظفر غلامه طريف بن عبدالله السبكري الحادم في سنة تسم عشرة وثلاثمائة وكان ظريف شجاعا شهها وحــاصر بنى الفصيص فى حصونهم باللاذقية وغيرها فحــاربوه حرباً شديداً حتى نفد جميع ماكان عندهم من القوت والماء فنزلوا على الأمان فوفى لهم واكرمهم ودخلوا معمدك مكرمين معظين فأمنيفت اليه حص مع حلب .

اقول وقدكان طريف موجودا في بغداد سنة آحدى وعشرين وثلاثيائة وتولى للقاهر بالله قبض مؤنس المخادم الذي لقب بالمظفر وقد بسط ابن الأثير في حوادث هذه السنة اسباب ذلك وكيفيته ثم ان القاهر قبض على طريف وحسه وبقى عبوساً الى ان خلع القاهر بالله في جمادى الأولى سنة اثنين وعشرين وثلاثيانة وولي الخلافة الراضى بالله

# ولایم بشری الخادم سنه ۳۲۰ او ۳۲۱

قال في زبدة الحلب ثم ولي الفاهر بالله بشرى الخادم دمشق وحلب وسار الى حلب ثم الى عمس فكسره محمد بن طنج واسره وخنقه . ولم اقف على تساريخ ولايته اكانت سنة ٣٢٠ الى مضان منهااي الىحين عجي محمد بن طنج الى حلب متوجها الى مصر معينا والياً عاماً عليها وعلى البلاد الشامية.

# ولاية عمل بن طغج للمرة الاولى سنة ٣٢١

قال القريزي في الخطط ولي محمد بن طنج الفرغاني ابوبكر مصر من قبل القاهم، بالله على الصلاة فورد كتابه لسبع خلونمن رمضان سنة احدى وعشرين ودعى له وهو بدمشق مدة اثنين وثلاثين يوماً الى ان قدم رسول احمد بن كيفاخ بولايته الثانية على مصر .

### ولاية طريف بن عبدالله السبكري سنة ٣٢٢ المرة الثانية

قال ابن الأثير لما ولي الخلافة الراضي بالله سنة ٣٢٢ استعمل طريف على الفرات والثنور الجزرية والشامية واجنادالشام وديار مصر يصرف من يرى ويستعمل من يرى في الحراج والمبادن والنفقات والبريد وغير ذلك .

# ولايه بدر الخرشني سنه ٣٢٤

### وولاية طريف في هذه السنة للمرة الثالثة

قال في زبدة الحاب كان الراشي قد خاف على بدر الخرشني من الحجرية ان يفتكوا به فقلده حلب واعمالها وهي بيد طريف سنة اربع وعشرين وامره بالمسير من يومه فسار وبلغ طريفا فانفذ صاحبا له الى ابن مقلة [الوزير في بغداد] وبذل له عشرين الف دينار ليجدد له المهدوان لا يصرف عن حلب ووصل الخرشني فدافهه طريف رجاء ان يقضي ابن مقلة وطره فرحف بدر الخرشني والتقى طريف في ارض حلب فانهزم طريف من بين يديه وتسلم بدر حلب واقام بها مدة يديرة ثم كوتب من الحفرة بالاصراف فرجع الى الحضرة وقلد طريف حلب مرة ثالثة فقلد طريف من جهة حلب والعواصم فافام بها المستة اربع وعشرين وثلاثماية وكان قاضي حلب عبد الله بن عبد الرحمن بن اخي الأمام .

# ولاية عمل بن طغج بن جف الملقب بالاخشيك سة ٣٢٤ على مصر والشام

قال ابن الاثير في حوادث سنة ٣٢٤ في هذه السنة قلد الراضي بالله محمد بن طنج اعمال مصر مضافا الى مابيده من الشام وعزل احمد بن كيفلغ عن مصر . وهذه ولايته النانية لكن سيأتي في ترجمته المنقولة عن ابن خلكان ان ولايته للمرة الثانية كانت سنة ثلاث وعشرين و تلاثمائة و دخل مصر لسبع بقين من شهر رمضان المعظم من هذه السنة ومثله في الخطط الهقريزي والله اعلم

# ولاية احمد بن معيدابن العباس الكلابي

قال في زبدة الحلب ثم ولي حلب ابو العباس احمد بن سعيد بن العباس الكلابي ومدحه ابو بكر الصنوبري وكان بها نائبا عن ابي بكر الا خشيد شمد بن طنح بن جف في غالب نائي فأن الا خشيد استولى على الشام الى سنة ثمان و عشر بن و ثلاثمالة وفي ولاية ابي العباس الكلابي وردت بنو كلاب الى الشام من ارض نجد و اغارت على معرة النمان فحرج اليهم والي المرة معاذ بن سعيد يجنده و تبهم الى البراغيثي فعطفوا عليه واسروه وآكثر جنده و اقام فيهم مدة يعذبونه فحرج اليهم ابو العباس احمد بن سعيد الكلابي و اليحلم عند و تهم من و عشرين و ثلاثما ية

### (ولاية عم*د* بن رايق سنة ٣٢٧)

قال ابن الأثير فيها قلد الراضي بالله محمد بن رائق طريقالفرات وديار مضر حران والرها وما جاورها وجند فنسرين والمواصم فأجباب ابن راثق وسار عن بنداد الى ولايته قال فى زبعة الحلب وكان مسيره من بنداد فى شهو دبيع الآخر سنة سبع وعشرين وثلاثمائة

( ولاية عمل بن يزدان سنة ٣٢٨ نيابة عن ابن رائق ) قال في زيدة الحلب دخل ابن رائق ) قال في زيدة الحلب دخل ابن رائق حلب في سنة عمل وعشرين وساد عنها الى قتال محمد بن طنع بن جف الفرغاني وولى حلب نيابة عنه خاصة اتحد بن يزداذ .

قال ابن الأثير لما دخل ابن رائق الشام قصدمدينة حس فلكها ثم سار منها الى دمشق وبها بدر بن عبدالله الأخشيدي المروف ببدير والباعليها للأخشيد فأخرجه ابن راثق منها وملكها وسار منها الى الرملة فملكمها وسار الىعريش مصر يريد الديار المصرية فلقيه الأخشيد محمدبن طنج وحاربه فانهزم الاخشيد فاشتغل اصحاب بن راثق بالنهب ونزلوا في خيم اصحاب الأخشيد نحرج عليهم كين للأخشيد فأوقع بهم وهزيهم وفرقهم ونجأ ابن راثق في سبسين رجــلاً ووصل الى دمشق على اقبح صورة فسير اليه ألاخشيد اخاه ابا نصر بن طنج في جيش كثيف فلما سمم بهم ابن راثق سار اليهم من همشق فالتقوا باللجون رابع ذي الحجة فانهزم عسكر ابي نصر وقتل هو فاخذه ابنراثق وكفنه وحمله لأُتخيه الأخشيد وهو بمصر وانفذمه ابنه مزاحم بن محمد بن راثق وكتب الى الأخشيد كتابا يعزيه عن اخيه ويعتقرمها جرى ومحلف أنه ما أراد قتلمه وانه قدانفذ ابنه ليفديه به أن احب فتقى الاخشيد مزاحما بالجميل وخام عليه وباتى الشام لمحمد بن رائق ويحمل اليه الأخشيدعن الرملة كل سنة مائة الف

# واربعين الف دينار اه وفي هذه السنة قتل طريف السبكارئ

فيها توفي الراضي بالله ابو العباس احمد بن المقتدر منتصف ربيع الاول وكانت خلافته ست سنين وعشرة اشهر وعشرة ايسام وكان عمره اثنين وثلاثين سنة وشهوراً . وولي الحلافة المتقى لله . وفيها عاد ابو بكر محمد بن رائق من الشأم الى بفداد وصار امير الامراء

﴿ ذَكُر قتل ابن رائق وولاية ناص الدولة بن حدان، (اصرة الأمراء وابتدا. امرعلي بن عبد الله بن حدان وتلقيبه بسيف الدولة) قال ابن الأثمير كان المتقى لله قد انفذ الى ناصر بن حدان [ امير الموصل] يستمده على البريديين [ نسبة الى عبدالله البريدي|حد الىمال بالأهواز ثم صار وزيراً للخلفاء ثم خرج عليهم وتوي اصره ] فأرسل اخاه سيف الدولة على بن عبد الله بن حمدان نجدة له في جيش كـشيف فلقي المتقى وابن راثق بتكريت قد انهزما محدم سيف الدولة للمتقى خدمة عظيمة وسار معه الى الموصل ففارقهاناصر الدولة الى الجانب الشرقي وتوجه نحو مطثايا وترددت الرسل بينه وبين ابن رايقحتي تماهدا وانفقا فحضر نساصر الدولة ونزلءلي دجلة بالجانب الشرقي فعبر اليه الأمير أبو منصور بن المتقى وابن رايق يسلمان عليه فنثر الدنانير والدراه على ولدالمتقى فليا ارادوا الأنصراف منءنده ركب ابن المتقى واراد ابن رايق الركوب فقال له ناصر الدولة تتميم اليوم عندي لنتحدث فيهانفطه فاعتذر ابن رايق بان المتقى فالح عليه ابن حمدان فاستراب به وجذب كمه من يده فقطعه واراد الرِكوب فشب به الفرس فصاح ابن حمدان بأصحابه انتاوه فقتلوه والقوه في

دجلة وأرسل أبن حدان الى المنتمي يقول انه علم ان ابن رايق اراد ان يعنا له فقمل به ما فعل فرد عليه المتمي رداً جيلاً واصره بالمسير اليه فسار ابن حمدان الى المنتمي لله تخلع عليه ولتبه ناصر الدولة وجعله امير الأمراء وذلك مستهل شعبان محلى اخيه الى الحسين على ولتبه سيف الدولة وكان قتل ابن رايق يوم الأثنين لتسع بقين من رجب

### ولاية مساور بن عمل سنة ٣٢٩من طرف الاخشيل بص

قال ابن الأثير لما قتل ابن رايق سار الأخشيد من مصر الى دمشق وكان بها محد بن بزداذ خليفة ابن رايق فأستأمن الى الأخشيد وسلم اليه دمشق فاقره عليها ثم نقله الى مصر وجعله على شرطتها ويقال ان لأبن رايق شعرا منه يصفر وجهى اذا تأمله طرقي ومجمر وجهه خجلاحي كأن الذي بوجنته من دم قلي اليه قد نقلا وقيل انها للراضي بالله اه قال في زبدة الحلب ان ابا بكر محمد بن طنج الأخشيد سير كافور الخادم من مصر معه وفي مقدمته ابو المظفر مساور بن محمد الرومي احد قواد الأخشيد فوصل الى حلب فالتقى كافور ومحمد بن يزداذ الوالي بحلب من قبل دايرة فكسره كافور واسره واخذ منه حاب وولى بها مساور بن محمد الرومي وعاد كافور الى مصر اه

قال فى زبدة الحلب وهذا ابو المظفر بن محمدالرومي.مدحه المتنى بقوله امساور ام قرىت شمس هذا ام ليث نحاب يقدم الأستاذا يريد بالأستاذكافور الحادم وذكر فيهاكسرة بن يزداذ فقال

هبك بن يزداذ حطمت وصحبه آترى الورى اضحوا بني يزدادا

ومساود هو صاحب الداد المسروفة بدار ابن الرومي بالزجاجين مجلب وتعرف ايضاً بدار ابن مستفاذ وهي تعرق المدرسة الهادية التي جددها سليان بن عبد الجباد بن رايق مجلب وهي المنسوبة الى بنى السجسي وانان ان قاضي حالب فى هذا التاريخ كان ابا طاهر محد بن سفيان الدباس او قبل هذا التاريخ .

## ولایة احد بن علی بن مقاتل سنت ۳۳۰ على ديار مسر من طرف ابن دايق

ثم ولاية الى الحسن علي بن طياب من طرف ناصر الدولة بن حمدان وولاية يانس المونسي حلب في هذه السنة

قال ابن الأثير في حوادث هذه السنة فيهاتجهز ناصر الدولة بن حدان مضر الموصل وانحدر هو والمنفي واستعمل على اعمال الخراج والضياع بديسار مضر وحران والرقة ابا الحسن على بن طياب وسيره من الموصل وكان على درارمضر ابو الحسين احدين على بن مقباتل خليفة لأبن رايق فاقتناوا فقتل ابو الحسين بن مقاتل واستولى بن طياب عليها . وذكر في زبدة الحلب هذه الوقعة بأبسط من هذا فقال كان احد بن على مقاتل بحلب (لمله يقصد بديار حاب) من جهة ابي بكر ابن واثق ومعه ابنه مزاحم بن محمد بن راثق فقلد ناصر الدولة على بن خف (في ابن الاثير طياب) ديار مضر والشام وانفذ ممه عسكراً وكانب يونس الموسى ان يعاضده وكان يلي ديار مضر (في ابن الاثير يلي الرقة) من قبل ناصر الدولة فساد الى جسر منبح وسار احد بن مقاتل ومزاحم الى منبح فالتقواعلى الدولة فساد الى جسر منبح وسار احد بن مقاتل ومزاحم الى منبح فالتقواعلى شاطئ الفرات وسير يانس كاتبه ونذيراً غلامه برسالة الى ابن مقاتل فاعتقلها ووقعت الحرب بين الفئتين ولحق يانس جراحاً كادت تنافه فعدل به الى قلمة

نجم ليشد د ويداوى ونظر نذير غلامه وهو معتقل في عسكر بن مقاتل على بقل الى شاكرى وركب الجنية ومسار الى شاكرى وركب الجنية ومسار الى ابن مقاتل فقتله والهزم عسكره وافاق يانس المونسي فساد وعلي بن خلف متوجهين الى حلب وتلاوم قواد ابن مقاتل على هزيمتهم فعادوا الى القتال في وادى بطنان والهزموا ثانية وملك على بن خلف ويانس المونسى حلب في سنة ثلاثين وثلاثماية ثم ان على بن خلف سار منها الى الاخشيد محمد بن طنج فاستوزره وعلا امره معه الى ان رآه يوماً وقد ركب في آكثر الجيش بالمطارق والزين ومحمد جالس في منزه له فأمر بالقبض عليه ظم يزل عبوساً الى ان مات محمد بن طنج فأطلق ويقي يانس المؤنس والياعلي حلب في سنة احدى وثلاثين وثلاثماية وكان يانس هذا مولي مونس المظفر الخادم وتولي الموصل في ايسام وثلاثماية وكان يانس هذا مولي مونس المظفر الخادم وتولي الموصل في ايسام القاهر وكان يلى ديار مضر من قبل ناصر الدولة الى ان كان من امره ماذكوناه فاستأمن الي الاخشيد ودعا له على المنابر بسمله اه

قال ابن الاثير فيها فى ربيع الآخر وصل الروم الى قريب حلب ونهبوا وخربوا البلاد وسبوا نحو خسة عشر الف انسان اه

### [سنة ٣٣١]

فداء الأسرى منديل المسيح عليه السلام

قال ابن الاثير فيها ارسل ملك الروم الى المتني لله يطلب متديلاً زعم ان المسيح مسح بها وجهه فصارت صورة وجهه فيه وانه في بيمة الرها وذكر انه ان ارسل المنديل اطلق عدداً كثيراً من اسارى المسلمين فاحضر المتني لله القضاة والفقهاء واستفتاه فبعض رأى تسليمه الى الملك واطلاق الاسرى وبعض قال ان هذا المنديل لم يزل من قديم الدهم في بلاد الأسلام لم يطلبه ملك من ملوك

الروم وفى دفعه اليهم غضاصة وكان في الجماعة على ابن عيسى الوزير فقسال ان خلاص المسلمين من الأمر ومن التصر والضنك الذي هم فيه اولى من حفظ هذا المنديل فامر الخليفة بتسليمه اليهم واطلاق الأمرى ففعل ذلك وارسل الى الملك من يتسلم الأمرى من بلاد الروم فاطلقوا

﴿ وَلَا يَهُ الِي مِكْرِ مُحْمَلُ بِنَ عَلِي مِنْ مَقَاتِلُ سَنَةً ٣٣٧ ﴾ ( وولاية ابي عبد الله الحسين بن سعيد بن حدان في هذه السنة )

.. قال فى زبدة الحلب فى سنة اتنين وثلاثين وثلاثمائة انفتى ناصر الدولة ابن حدان وتورون [ احد قواد بغداد ] على ان تكون من مدينة الموصل الى آخر اعمال الشام لناصر الدولة واعمال السن الى البصرة لتورون وما يفتحه بما وراء ذلك وان لايتعرض احد منها لعمل الآخر . قال ابن الأثير ثم الصلح وعقد الضيان على ناصر الدولة لما بيده من البلاد ثلاث سنين كل سنه بثلاثة الآف الف وسمائة الف دوهم وعاد تورون الى بغداد واقام المتقي عند بنى حداث بالموصل ثم سار وا الى الرقة فأقاموا بها اه

وقال ابن الأثير فيها في ربيع الأول استعمل ناصر الدولة بن حمدان ابا بكر محمد بن على بن مقاتل على طريق الفرات وديار مضر وجند قنسرين والمواصم وحص وانفذه اليها من الموصل ومعه جاعة من القواد ثم استعمل بعده في رجب من السنة ابن عمه ابا عبد الله الحسين بن سعيد بن حمدان على ذلك فلما وصل الرقة منعه العلمها فقاتلهم فظفر بهم واحرق من البلد قطعة واخذ رؤساء الهاما وسار الى حلب اله قال في زيدة الحلب ووافق ناصر الدولة ابا محمد بن حمدان ( هكذا والصواب ابا بكر محمد بن مقاتل او ابا عبد الله الحسين

بن سعید بن حمدان ) علی ان یؤدی الیه اذا دخل حلب خسیرے الف دینار فتوجه ابوبكر من الموصل ومعه جماعة من القواد فوتم بين الأمير سيف الدولة بن حمدان وبير ابن عمه ابي عبد الله الحسين بن حمدان كلام بالوصل واراد القبض عليه فقلد ناصر الدولة ابا عبدالله الحسين بن سعيد بن حمدات اخا الأمير ابى فراس حلبواعمالها وديار مضر والمواصم وكمايفتحه من بلاد الشام فتوجه في أول شهر رجب سنة أثنين وثلاثينوثلاثياية ودخل الرقة بالسيف لان اهالها حـــاربوه مع اميرهـــا محمد بن حبيب البلترى فأسره وسمله واحرق قطعة من البلد وقبض على رؤساء اهلها وصادرهم وتوجه الى حاب ومعه ابو بكر محمد بن على بن مقاتل وبجلب يانس الونسى واحمد بن الىباس الكلابي فهربسا من بين يديه من حلب وتبسها الى معرة النمان ثم الى حص وهرب امير حص اسعدق بن كينلغ بين هذه البلاد وملك هذه البلاد ودانت له العرب ثم عاد الى حلب واقام بها الى ان وافا الأخشيد ابو بكر محمد بن طنح بن جف الفرغاني وتدمها الأخشيد في ذي الحجة من هذه السنة ولما دنا الأخشيد من حلب انصرف الحسين بن حمدان عنها لضعفه عن محاربته الى الرقة وكان ابن مقاتل مع ابن حدان محلب فلما احس بقرب الأخشيد منها وتمويل احمد بن حمدان على الانصراف استتر في منارة المنجد الجامع الى ان انصرف ابن حمدان ودخل الأخشيد فظهر له ابن مقاتل واستأمن اليه وقلده الأخشيد اعمال الخراج والضياع بمصر وامَّا الحسين بن سعيد فأنه لما وصل الى الرفة وجد المتقي لله بهما هاربًا من تورون التركى وقد تنلب على بغداد وسيف الدولة ابو الحسن على بن عبدالله بن حمدان مع المتقى بالرقة وقد فارق اخاه ناصر الدولة لكلام جرى بينهما فلم يأذن المنقى لأبي عبد الله الحسن في دخوله الرقة والخلنت ابوابهما

دونه ووقعت المباينة بينه وبين عمه سيف الدولة وسعى بينهما في الصلح فتم ومفى الى حران ومنها الى الموصل وقدم الأخشيد عند حصوله بجلب مقدمة الى بالن وسار بمدها بعدان سير التقي ابا الحسن احمد بن عبد الله بن اسحق الخرقي يسأل الأخشيد ان يسير اليه ليجتمع معه بالرقة ومجدد العهدبه ويستمين به على نصرته ويقتبس من رأيه فلما وصل ابو الحسن الىحلب تلقاه الأخشيد واكرمه واظهر السرور بقرب المتقى وانفذ من وقته مالاً مم احمد بن سعيد الكلابي الى المتقى وسار خلفه حتى نزل وبينه وبين المتقى الفرات فراسله المتقى بالخرق وبوزيره ابي الحسين بن مقلة فعبر اليه يوم الخيس لثلاث عشرة ليلـة خلت من المحرم سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة ووقف بين يدى المتقى لله ثم ركب المتنبى الله فشى بين يديمه واصره ان يركب فلم يفعل ولم يسدع احداً من اصحاب المتقى وحواشيه وكتابه الابره ووصله واجتهد بسلتقي لله ان يسير معه إلى الشام ومصر فأبي فأشار عليه بالمقام مكانه وضين له ان يعده بالأموال ظم يفمل وعاد إلى بنداد لأنه كان قدكاتبه تورون في الصلح وخدعه وقبض عليه وبايع المستكني .

وكتب المتقى عهداً للأخشيد بالشام ومصر على أن الولاية له ولأبي القاسم أنوجور ابنه الى ثلاثين سنة وكتب الأخشيدي هذه السفرة الى عبد كا فو الخادم الى مصر وقال له ومما يجب طبك النب تغف عليه اطال الله بقاءك ان لقيت أبير المؤمن بشاطئ الفرات فأكرمني وحباني وقال كيف انت يا ابا بكر اصرك الله فوعاً بأنه كناه والخليفة الايكني احداً وعاد الاخشيد من الرئة إلى حل

# [ولاية ابي الفتح عمان بن سعيد بن العباس بن الوليد]

## [ الكلابي سنة ٣٣٣ من طرف الأخشيد ]

قال في زبدة الحلب ولما عاد الأخشيد من الرقة الى حلب وسار الى مصر ولى بحلب من قبله ابا الفتح عثمان بن سعيد بن العباس بن الوليد الحكلابي وولى اخاه انطأكية فحسد ابا الفتح اخوته الكلابيون وراسلوا سيف الدولة بن حمدان ليسلموا اليه حلب .

- على ترجمة ابي بكر محمد بن طنج اللقب بالأخشيد المتوفى سنة ٣٣٤ كان ينبنى ان نذكر ترجمته عند انتهاء حوادثه فى سنة وفاته غير انا وجدنا ان ذلك يقطع سلسلة الكلام على تملك سيف الدولة لحلب فآثرنا ذكرها هنا . قدمنا فى ترجمة ابيه طنج بن جف اصل جف ومبدأ أصره وحبس المكتني لطنج فى بنداد وانه حبس ممه محمد بن طنج و توفي طنج في الحبس واطاتى ولده وظم عليه .

قال ابن خلكان لما اطلق من الحبس هرب الى الشام واقام متغربا فى البادية سنة ثم اتصل بأبي منصور تكين الجرزي [ ابير مصرمن طرف الحليفة العبامى ] على الحبجاج لقطع الطريق عليم وذلك في سنة ست وتثمائة وهو يومئذ يتقلد عمان وجبل الشراة من قبل تكين وظفر بهم ونجا الحبجاج وقد فرغ من امره بأسر من اسره وقتل من قتله وشرد الباقين وكان قد حج في هذه السنة من دار الحليفة المقتدر بالله امرأة تموف بعجوز فحدث المقتدر بالله بما هذات منه هانفذ اليه خلما وزاد في رزقه ولم يزل ابو بحكر في صحبة تكين الى سنة ست هشرة وثامائة ثم فارته بسبب اقتفى ذلك وساد الى الرمة فوردت كتب المقتدر

اليه بولاية الرملة فاقام بها الى سنة ثمان عشرة فوردت كتب المقتدر اليهبولاية دمشق فسار اليها ولم يزل بها الى ان ولاه القاهر بالله ولاية مصر فى شهر رمضان سنة احدى وعشرين و اثبائة ودعى له بها مدة اثنين و ثلاثين يوماً ولم يدخلها . ثم اعيد اليها من جهة الخليفة الراضى بالله بن المقتدر وضم اليه البلاد الشامية والجزرية والحرمين وغير ذلك ودخل مصر يوم الأربما لسبع بقين من شهر رمضان المعظم سنة ثلاث وعشرين و ثلمائة .

ثم ان الراضى لقبه بالاخشيد فى شهر رمضان المعظم سنة سبع وعشرين وتمأمائة وأما لقبه بذلك لأنه لقب ملوك فرغانــة وهو من اولادهم كما سبق ذكره وتفسيره بالعربى ملك الملوك وكل من ملك تلك الناحية لقبوه بهذا اللقبودعى للا خشيد على المنابر بهذا اللقب واشتهر به وصاركالعام عليه وكان ملكاً حازماً كمثير التيقظ في حروبه ومصالح دولته حسن الندبير مكرماً للجندشديد القوى لايكاد مجرقوسه غيره وذكر محمدبنءبدالملك الهمداني فيتاريخهالصنير الذي سماه هيون السير ان جيشه كان يحتوي على اربعة آلاف رجل وانه كان جبانا [١] وكانله ثمانية الآف مماوك يحرسه في كالية الفان منهم ويوكل مجانب خيمته الخدم اذا سافر ثم لايثق حتى بمفي الى خيم الفراشين فينام بها ولم يزل على مماكة (١) مما بجدر ذكره هنــا ماذكره العكبرى في شرحه على المثنبي لفوله • كل بريد رجاله لحياته • يامن يريد حياته لرجاله • قال بريد أن الملوك سواك بطلبون عسكرهم وجنودهم ليدفعوا عنهم ويجمعونهم على احداثهم ليسلموا وانت ريد رجالك انب يبقوا ويسلموا وتدافع د:مهم • وهذا غَاية الكرم والشجاعة • وتدبني ألبيت على حكاية تذكر عن سيف الدولة مع الاخشيد وذلك انه جمع جيشاً عظما وائى اليه ليتغلب نوجه اليه سيف الدولة يقول له قد جمت هذا الجيش وجُنْت الى بلادي ابرز الي ٌ ولاتقتل الناس بيني و بينك فأينا غلب اخذ البلاد وملك اهلها فوجه الى سيف الدولة يقول مارأيت اعجب منك انما جمت هذا الجيش العظيم لأتي به نفسي افتريد أن ابارزك أن هذا لجمل أه

وسمادة الى ان توفي بوم الجمعة لمان بقين من ذي الحجة سنة اربع و ثلاثير بممشق و حمل تابوته الى بيت المقدس فدفن به وقال ابو الحسن الرازي توفي في سنة خمس و ثلاثين والله اعلم وكانت ولادته منتصف شهر رجبسنة ثمان وستين وسائين ببنداد .

قال ابوا الفدا في حوادث سنة ٣٣٤ في هذه السنة مات الأخشيد بدمشق وكان قد سار من مصر اليها وهو مجمد بن طنج صاحب مصر ودمشق وكان قبل مصيره عن مصر قد وجد بداره رقعة مكتوب عليها قد رنم فأسأتم وملحكم فيخام ووسع عليكم فضيقم وادرَّت لكم الأرزاق فقنطتم ارزاق العباد واغتررتم بصفو ايامكم ولم تتفكروا في عواقبكم واشتغلم بالشهوات واغتنام اللذات وتهاوتم بسهام الأسحار وهن صائبات ولا سيا ان خرجتمن قلوب قرحتموها واكباد اجمتموها واجساد اعربتموها ولو تأملم في هذا حتى التأمل لانتبهم واعلم من الدنيا لو بقيت للمائل ما وصل اليها الجاهل ولو دامت لمن مفى ما نالها من بتي فكني بصحبة ملك يكون في زوال ملكه فرح للمالم ومن المحال ان يموت المتظر افعارا ما شئم المدون وجوروا فأنا بالله مستجيرون وثقوا بقدرتكم وسلطانكم فأنا بالله واثقون وهو حسبنا ونعم الوكيل فبقي الأخشيد بمدسماع هذه الرقعة في فكر وسافر الى دمشق ومات وولي الأكبر بعددابه ابو القائم انوجور وتفسيره محموده

[ استيلاء سيف الدولة على حلب سنة ٣٣٣] وذكر دولة بي حداث من هذه السة الى سنة ٣٩٤

قال في زبدة الحلب قد كان سيف الدولة طلب من اخيه ولاية فقال له اخوه

ناصر الدولة الشام امامك وما فيه احديمنمك عنه وعرف سيف الدولة اختلاف الكلابيين وضعف إلى الفتح عن مقاومته فسأر الى حلب فلما وصل الى الفرات خرج اخوة الى الفتح عمَّان بن سعيد بأجميم لقاء سيف الدولة فرأى ابو الفتح أنه مغلوب أن جلس عنهم وعلم حسدهم له فحرج معهم فلما قظم سيف الدولة الفرات أكرم ابا الفتح دون اخوته واركبه معه في العادية وجملسيفالدولة يسأله عن كل قرية يجتاز بها ما اسمها فيقول ابو الفتح هذه الفلانية حتىعبروا بقرية يقال لها ابرم وهي قرية قريبة من النابا فقال له سيف الدولة ما امم هذه القرية فقال ابو الفتح ابرم فظن سيف الدولة قد آكبره بالسوآل فقال له ابزم من الأبرام فسكت سيف الدولة عــــ سوآله فلما عبروا بقرىكثيرة ولم يسأله عنها علم ابو الفتح بسكوت سيف الدولة فقال له ابو الفتح ياسيدي ياسيف الدولة وحق رأسك ان القرية التي عبرناها اسمها ابرم واسأل عنهما غيري فتمجب سيف الدولة من ذكائه فلما وصلالى حلب اجلسه ممه على السرير ودخيل سيف الدولة حلب يوم الأثنين لمان خلون من شهر ربيع الأول من سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمانة وكان الفاضي بها احد بن محمد بن ماثل فعولـــه وولى ابا حصين على بن عبد الملك بن بدر بن الهيثم الرقي وكان ظالما فكان اذا مات انسان اخذ تركته اسيف الدولة ويقول كل من هلك فلسيف الدولة ما . ترك وعلى ابي حصين المدك .

م ان الأخشيد سير عسكراً الى حلب مع كافور ويانس المونسي وكان الأمير سيف الدولة غازيا بأرض الروم قد هتك بلدالصفصاف وعربسوس فنم ورجع فسار لحينه الى الأخشيدية فلتيم بالرستن فعل سيف الدولة على كافور فانهزم وازدهم اصحابه في جسر الرستن فوقع في النهر منم جماعة ورفع سيف

الدولة السيب فأمر فلمانه ان⁄ يقتلوا احدًا منهم وقال الدم لي والمال لحجم فاسرمنهم نجو اربعة الآف من الأمراء من غيره واحتوى على جميع سواده ومضى كافور هاريا اليجمن وسارالي دمثق وكتب الى الأخشيد يعلمه بهزيمته واطلق سيف الدولِه الأسارى جميهم فمضوا وشكروا فبله ورجل سيف الدولة بمد هريمتهم الى دمشتي ودخلعا في شهر رمضان سنة ثلاث وتلاتين وإقام بها فكاتبه الاخشيد يلتمس منه الموادعة والاقتصار على ماني يده فلم يفعل وخوج سيف الدولة الى الأعراب فلما عادمنمه اهل دمشق من دخولها فبلغ الاختبيد ذلك فسار من الرملة وتوجه يطلب سيف الدولة فلما وصل طبرية عاد سيف الدولة الى حلب بغير حرب لأن آكثر اصحابه وعسكره استأمنوا الى الاٌخشيد ف اتبع الاحتيد الى أن زل معرة النمان في جيش عظيم فرج سيف الدولة ولقيه بأرض فنسرين في شوال سنة ثلاث وثلاثين وكان الاختيد قد جل مطارده وبوقاته في القدمة وانتقى من عسكره نجوعشرة الآف وسمام الصابرية فوقف بهم في الساقة فحمل سيف الدولة على مقدمة الاختيد فعزمها وقصد قبته وخيمه وهو يظنه في القدمة قحمل الأخشيدوممه الصابرية فاستخلص سواده ولم يقتل من العسكرين غير معاذ بن سعيد والى معرة النمان من قبل الاخشيد فأنه حمل على سيف الدولة ليأمره فضربه سيف الدولة بمستوفى [١] كان معه فقتله وهمرب سيف الدولة فلم يتبعهاحد من عسكر الاختيد وسار على حاله الى الجزيرة فدخل الرقةوقيل انه اراد دخول حلب فمنه اهلها ودخل الاخشيد حاب وانسد اصحابه في جميم النواحي وقطمت الاشجار التيكانت في ظاهر حلب وكانت عظيمة جداً وقيل انهاكانت من أكثر المدن شجراً واشعار الصنوبري

<sup>[</sup>١] المستوفي هو عمود حديد طول ذراعين مربع الشكل له مقبض مدور في رسطه

تدل على ذلك ونزل عسكر الاختيد على الناس مجلب وبالنوا في اذى الناس لميلم الى سيف الدولة وعاد الاختيد الى دمشق بعد الف رددت الرسل بينه وبين سيف الدلة واستقر الامر على أن أفرج الاختيدله عن حلب وحمص وانطاكية وقرر مالاً عن دمثق بحمله البه فكل سنة وتروج سين الدولة بابنة اخي الاختيد عبد الله بن طنج وانتظم هذا الامر على يــد الحسن بن طــاهـر، الغلوي وسفارته في شهر ربيع الاول سنة اربع وتلاثين وتلائمائة فسار الاخشيد الى دمثق وعاد سيف الدولة الى حلب وتوفي الاخشيد بدمشق في الحجة سنة اربع وثلاثين وقيل في المحرم من سنة خس وثلاثين وثلاثمائة وملك بعده ابنه ابو القاسم انوجور واستولى على التدبير ابو المسك كافور الخادم وكان سين الدولة فيها ذكر قد ممل على تخلية الشام فلما مات الاخشيد سافر كافور بعسكر مولاه الى مصر من دمشق وكانب قد استولى على مصر رجل مغربي فحاربه كافور وظفر به وخلت دمشق من العساكر فطمع فبها سيف الدولةوسار اليها فلكها واستأمن اليه يانس المونسي في قطعة من الجيش واقام سين الدولة بدمشق وجبي خراجها ثم اتنه والدته نعم ام سيف الدولة الى دمشق وسسار سيف الدولة الى طبرية وكان سيف الدولة في بعض الايام يساير الشريف العقيقي بدمشق في الغوطة بظاهر البلد فقال سين الدولة للعقيقي ما تصلح هذه النوطه تكون الا لرجل واحدفقال له الشريف العقيقي هي لاتوام كثيرة وغالبها وقف [ الجملة الاخرة من تاريخ القرماني ] فقال سيف الدولة له لثن اخذتها القوانين السلطانية ليتبرأن اهلها منها فأسرها الشريف في نفسه واعلم اهل دمشق بذلك وجمل سيف الدولة يطالب اهل دمشق بودايم الاحشيد واسبابه فكاتبواكافوراً فحرج في العساكر المصرية ومعه انوجور بن الاخشيد

لحرج سيف الدولة الى اللجون واقام اياما قريباً من عسكر الاخشيد بأكسال فتفرق عسكر سيف الدولة في الضياع يطلب العلوفة فعلم به الأخشيدية فرحفوا اليه وركب سيف الدولة يتشرف فرآهم زاحفين في تعبثه فعاد الى عسكره فأخرجهم فنشبت الحرب فتتل من اصحابه خلق واسركذلك وانهزم سيف الدولة الى دمشق فأخذ والدته ومنكان بها من اهله واسبابه وسار من حيث لم يسرف اهل دمشق بالوقعة وكمان ذلك في جمادي الآخرة من سنة خمس وثلاثين وجاء سيف الدولة الى حمس وجم جماً لم يجتمع له قط مثله من بني حتيل وبني نمير وبني كلاب وخرج من حص وخرجت عساكر بنى طنج من دمشق فالتقوا بمرج عذراً [ قريبة بغوطة دمشق ] وكانت الوقعة اولاً لسيف الدولة ثم آخرهــا عايه فانهزم وملكوا سواده وتقطع اصحابه في ذلك البلد فهلكوا وتبعوه الى حلب فعبر الى الرقة وانحاز يانس المؤنسي من عماكر سيف الدولة الى انطأكية ووصل ابن الاخشيد حلب في ذي الحجة من سنة خس وثلاثينوثلاثماثة فاقام بها وسيفالدولة بالرقة فراسل انوجور يانسالمؤنسىوهو بانطاكية وضمن هو وكافور ليانس ان يجعلا مجاب فيمتابلة سيف الدولةوضون لهما يانس ان يقوم في وجه سيف الدولة يجلب وان يعطيهم ولده رهينة على ذلك فأجابوه وانصرف كافور وانوجور بالعسكر عن حلب الى القلمة واتاها يانس فتسلمها وتيل ان الأخشيدية عادوا واقام سيف الدولة بحلب فحالف عليه يانس والساجية وارادوا القبض عليه فهرب وكتابه واصحابه وملك يانس حلب ولم يقم يانس مجلب الا شهراً حتى اسرى سيف الدولة الى حلب فيشهر وبيع الآخر سنة ست وثلاثين فكبسه فانهزم يانس الىسرمين بربد الاخشيد فأنفذ سيف الدولة في طلبه سرية مع ابراهيم بن البارد العقيلي فادركته عند

داديخ فلمهزم وخلى عياله وسواده واولاده وانهزم الى اخيه بميافارقين وكان ابر البارد قه وصل الى سيف الدولة في سنة خس وثلاثين وكان خدمة اخيه ناصر اللمولة ففارقه وقدم على سيف الدولة . ثم ان الرسل ترددت بين سيف الدولة وابن الآخشيد وتجدد الصلح بينها على القاعدة التي كانت بينه وبين المدولة داره بالحلبة وقلد ابنا ابيه هون المالي المحمول عن دمشق وجمر سيف الدولة داره بالحلبة وقلد ابنا فراس ابن همه منبج وما حولها من القلاع واستقرت ولاية سيف الدولة لحلب من سنة ست وثلاثين وثلثائة وهذه هي الولاية الثالثة اه ( ١ )

قال فى الزبد والفرب لما عاد سيف الدولة الى حلب ولى قضاءها احمد بن المسطق الحلمي الحيني الممروف بالجرد ولما حمر القسر بالحلة اجرى نهر قويق فيه من تحت الحنائية حى تدخل فيه من جانب وتخرج من آخر في المكان المروف بالفيض. ويقال ان سيف الدولة وأى في المنام ان حية قد تطوقت داره فعظم عليه ذلك فقال له بعض المفسر بن الحية فى النوم ماء فأص مجفر حفير بين داره وبين قويق حتى ادار لماء حول الدار وقال له آخر كلاماً منساه ان الروم تحتوي على دارك قياص بعه فدفع واخرج بعنف وقفى الله سبحانه انهم فتحوا حلب واستولوا على داره اه

قال ابن خلدون لما ملك سيف الدولة مدينتي حاب وحص سنة ثلاث وثلائين صار اص الصوائف اليه وكان له فيها آثار وكان للروم في ايامه جولات حسنت فسيا مدافعته .

الى هذا انتهت النبذة المطبوعة من زبدة الحلب فى باريس مع ترجمتها بالأفرنسية المرجودة في المكتبة السلطانية بمصر وعنها استنسخت

#### سنة ٢٣٥

ة ل ابن الأثير في هذه السنة كان الفداء بالتنوربين المسلمين والروم على يد نصر الشملي امير التنور اسيف الدولة بن حمدان وكان عدة الأميرى الفيمن واربعائة اسير وثمانين اسيرا من ذكر وانثى وفضل للروم على السلمين مائدان وثلاثون اسيراً لكثرة من معهم من الأميرى نوفاهم ذلك سيف الدولة سنة ٣٣٧

قال ابن الأثير في هذه السنة سار سيف الدولة بن حمدان الى بلد الروم فلقيه الروم واقتتاوا فانهزم-بيفالدولة واخذ الروم *مرعش* واوقعوا بأهل طرسوس سنة ٣٣٩

قال ابن الأثير في هذه السنة دخل سيف الدولة بن حمدان الى بلاد الروم فنزا واوغل فيهاوفتح حصونا كثيرة وسبى وغنم فلما اراد الخروج من بلد الروم اخذوا عليه المضايق فهلك من كان معه من المسلمين اسراً وقتلا واسترد الروم الفنائم والسبى وغنموا اتقال المسلمين واموالهم ونجا سيف الممولة في عدد يسير.

قال العكبري في شرح ديوان المتنبسي في الكلام على توله

ذى المالي فليملون من تعالى . حصداً هكذا والا فلا لا انه قال هذه التصيدة يذكر نهوض سيف الدولة الى النغر وذلك في جادى الأولى سنة اربين وثلثاثة قال وكان سبب عمل هذه القصيدة ان سيف الدولة ورد عليه ان الدستة وجيوش النصرائية قد نزلوا على حصن الحدث ونصبوا عليه مكايد وقدروا انها فرصة فيه لما تداخل اهله من الانزعاج والقاق وكان ملكم قد الزمم قصده وانجده بأصناف السكر من البانر والروس والصقلب

وانفذ معهم العدد اله المسكتير والعدد فركب سيف الدولة نافراً وانتقل الى غير الموضع الذي كان فيه ونظر فيها يجب ان ينظر فيه وساد عن حلب في جمادى الأولى فنزل رعبان واخبار الحدث عليه مستمعمة لأتهم ضبطوا الطرق ليخنى عليه خبرهم فلما ضجر لبس سلاحه وامر اصحابه بمثل ذلك وسار زحفاً فلما قرب من الحدث عادت الجواسيس تعلمه ان العدو لما اشرفت عليه خيول المسلمين من عقبة يقال لهما العبرى رحل ولم تستقر به دار وامتنع اهل الحدث من البدار بالخبر خوفاً من كمين يعترض الرسل فنزل سيف الدولة بظاهره واتنهم طلائمهم تغير سيف الدولة بظاهره واتنهم طلائمهم وولى كل فريق على وجه وخرج اهل الحدث فأوقعوا ببعضهم واخذوا آلة سلاحهم وأعدوه في حصنهم اه

### سنة ١٤٢

قال ابن الأثير فى هذه السنة ملك الروم مدينة سروج وسبوا اهلها وغُنموا اموالهم واخربوا المساجد .

وفي هذه السنة بنى سيف الدولة مرعشاً وامتدحه عند ذلك ابو الطيبالمتنبي بقصيدة قال في مطلمها

فأنك كمنت الشرق للثمس والغربا

وانك حزب الله صرت لهم حزبا ويومـا بجود تطرد الفقر والجدبـا واصحـابـه قتلى واموالـه نهبـا وادبر اذ اقبلت يستبعد الفربـا فدیناك من ربع وان زدتنا كربا ومنهسا

هنيتًا لأهل الثغر رأيك فيهم فيومًا بخيل تطرد الروم عنهم مراياك تترى والممستق هارب آتى مرعشًا يستقرب البعد مقبلا

ومنهبا

فاضحت كأن السور من فوق بدئه الى الأرض قد شق الكواكب والتربا تصد الرياح الهوج عنها مخافة وتفزع منها الطير ان تلقط الحب

كنى عجبا الن يعجب الناس انه . بنى مرعشاً تب اً لا واثهم تب

قال ان شداد في الأعلاق الخطيرة وفي سنة اندين واربعين وتلمائة غزا سيف المدولة مطية وشاطئ الفرات وقتل من الروم وسباوا سر فسططين ابن العمستق ولم يزل عنده الى ان مات في امره وكان كتب الى ابيه العمستق بأكرام سيف الدولة . وهو الذي كان مجدمه في مرضه فرأى منه الشفقة واللطف الذي فعله وقيل ان قسطنطين المأسود كان في غاية الحسن فبذل ابوه فيه ثمانيائة الف دينار وثائة الآف اسير فاشتط سيف الدولة فنير الدمستق الى عطار نصرا في بجاب وامره ان يسقى ولده سما ففيل ومات وعدت هذه من غلطات سيف الدولة وفي ترهب الدمستق يقول ابو الطبب

فلوكان ينجى من على ترهب ترهبت الأملاك مثنى وموحداً وقال ابو العباس احمد من النامي ، . .

لكنه طلب الترهب خيفة من له تتقاصر الأعمار فكات قائم سيفه عكازه ومكان ما يتمنطق الرسار

سنة ٤٤٣

قال ابن الاثير في هذه السنه شهر ربيع الاول غزا سيفالدولة بن حمدان بلاد الروم فقتل واسر وسبى وغنم وكان فيمن قتل قسطنطير ابن الدسستق فعظم الأمرعلى الروم وعظم الأمر على الدستق فجمع عساكره من الروم والروس والبلغار وغيرهم وقصدالتغور فساو اليه سيف الدولة فالتقوا عند الحدث في شعبان فاشته القتال بينهم وصبر الفريقان ثم ان الله تعالى نصر المسلمين فأنهزم الروم وقتل منهم وممن معهم خلق عظيم وامير صهر الدمستق وابن بنته وكثير من بطارقته وعاد الدمستق مهزوما مسلولا اه

قال العكبري في شرح ديوان المتنبي في شرح توله

على قدر اهل العزم تأتي العزائم وتأتي على قدر الكرام المكارم كان سبب هذه التصيدة ان سين الدولة سار نحو تمنر الحدث وكان اهلها قد سلموها بالأمان الى الدستة فزل بها سين الدولة في جادى الآخرة سنة تلاث واربعين و تأماثة فيداً في يومه فعل الأساس وحفر اوله بيده ابتشاء ما عند الله تمالى فلماكان يوم الجمة تازله ابن الفقاس دستق التعرانية في خسين الف فارس وراجل من جوع الروم والأرمن والبلغر والمقلب ووقت الوقة يوم الاتنين سلخ جادي الآخرة وان سيف الدولة حل بنفسه في نحو من يوم الاتنين سلخ جادي الآخرة وان سيف الدولة حل بنفسه في نحو من مقاتلته واسر خلقاً حكثيراً فقتل بعضهم واستبقى البعض واسر تودس الاعور مقاتلته واسر خلقاً حكثيراً فقتل بعضهم واستبقى البعض واسر تودس الاعور بطريق سمندو وهو صهر الدستق واقام على الحدث الى ان بناها ووضع بيده آخر شرافة منهما يوم الثلاثاً ثالث عشرة ليلة خلت من رجب وفي هذا اليوم انشد ابو الطيب هذه القصيدة لسيف الدوله بالحدث اه

اتول عبسارة ابن الاثير تفيد ائت قسطنطين ابن الدمستق كان فيمن قتل وما نقلناه عن ابنشداد وعن المكبري يفيه انه اسر ويفلب على الظرئ ان هذه الرواية هي الاصح ولعل للدمستق ولداً آخر قتل في هذه الوقسائع وقد

اشتبه ذلك على ان الاثير والله اعلم ........

قال ابن الاقير في هذه السنة في وجب سار سيف الدولة بن حدان في جيوش الى بلاد الروم وغراها حى بلغ خرشتة وصارخة ونتج هدة حصون وسى واسر واحرق وخرب واكثر الفتل فيهم ورجم الى آذنة فلقام يها حى جله رئيس طرسوس فلم طيع واهطاه شيئاً كثيراً وهادالى حلب فلا سمالروم بما فعل جموا وساروا الى ميافارتين واحرقوا سوادها ونهبوا وخربوا وسبوا اهله ونهبوا لموالهم وعادوا

#### TEA E

قسال ابن الاثير في هذه السنة غزبت الروم طرسوس والرها فتتلوا وسبواً وغنموا وعادوا سالمين

### سنة ٣٤٩

قال ابن الأثير في هذه السنة غزا سيف المدولة بلاد الروم في جم كنير فائر فيها آثاراً كثيرة واحرق وفتح عدة حصون واخذ من السهي والفنائم والاسرى شيئاً كثيرا وبلغ الى خرشنة ثم ان الروم اخذوا عليه المضايق فلها ارادوا المرجوع قال له من ممه من اهل طرسوس ان الروم قدملكوا المدرب خاف ظهرك فلا تقدر على المود منه والرأي ان ترجع معنا فلم يقبل منهم وكان صحبا جرأيه يحب ان يستبد ولا يشاور احداً لئلا يقال انه اصاب برأي غيره وعاد في المدرب الذي دعل منه فظهر الروم عليه واستردوا ما كان معه من المنائم واخذوا التي وصوصوا السيف في الصحابه فاتوا عليه قتلاً واسراً وتخلص هو في المثانة رجل بعد جهد ومشقة وهذا من سوء رأي كل من يجهل آراء الناس الفلاء .

#### سنة ٣٥٠

قال ابن الأثير في هذه السنة سار نفل عظيم من انطاكية الى طرسوس ومعهم صاحب انطاكية تحرج عليهم كمين للروم فأخذ من كان فيها من المسلمين وقتل كشيراً منهم وافلت صاحب انطاكية وبه جراحات

وفيها في زمضان دخل نجا غلام سيف الدولة بلاد الروم من ناحية ميافارةين غازيًا وانه في رمضان غنم ما قيمته قيمة عظيمة وسهى واسر وخرج سالمًا أ. تـ ٢٠٥٠ -

[سنة ٣٥١]

قال ابن الأثير في هذه السنة في المحرم نزل الروم مع المدمستق على عين زربة وهي في سفح جبل عظم وهو مشرف عليها وهم في جميع عظم فأنفذ بعض عسكره فصعدوا الى الجبل فلكوه فلها رأى ذلك اهلها وان المستق قد ضيق عليم ومعه الدبابات وقد وصل الى السور وشرع فى النقب طلبوا الأمان فأمنم المدمستق وفتحوا له باب المدينة فدخلها فرأى اصحابه الذين فى الحبل فأمنم المدستق وفتحوا له باب المدينة فدخلها فرأى اصحابه الذين فى الحبل فد نرلوا الى المدينة فندم على اجابتهم الى الامان ونادى في البلداول الليل بأن يخرج جميع اهله الى المسجد الجامع ومن تأخر في منزله قتل محرج من امكنه الخروج فلما اصبح إنفذ رجالته في المدينة وكانوا ستين الفا وامرهم بقتل من وجدوه في منزله فقتلوا خلقاً كثيرا من الرجال والنساء والصبيان وامر مجمع ما في البلد من النسلاح فجمع فكان شيئاً كثيراً وامر من في المسجد بأن يخرجوا من البلد حيث شاؤا من يومهم ذلكومن امسى قتل فحرجوا مردحين فات بالزحة من البلد حيث شاؤا من يومهم ذلكومن امن يتوجهون فاتوا فى الطرف ات وقتل جماعة ومروا على وجوهم لا يدرون ابن يتوجهون فاتوا فى الطرف ات وقتل الروم من وجدوه بالمدينة آخر النهار واخذواكل ماخلفه الناس من اموالهم الروم من وجدوه بالمدينة آخر النهار واخذواكل ماخلفه الناس من اموالهم

وامتمتهم وهدموا سورى المدينة (١) واقام المستق في بلد الأسلام احدا وعشرين يوما وفتح حول عين رزبة [٢] اربمة وخسين حصنا السلمين بعضها باللهمان وان حصناً من تلك الحصون التي فتعت بالأمان امر اهله بالخروج منه فحرجوا فتمرض احد الأرمن ببعض حرم المسلمين فلحق المسلمين غبرة عظيمة فجردوا سيوفهم فاغتساظ الدمستق لذلك فأمم يقتل جميع المسلمين وكانوا اربمائة رجل وقتل النساء والصبيان ولم يترك الامن يصلحان يسترق فلها ادركه العوم انصرف على أنه يعود بعد العيد وخلف جيشه بقيسارية وكان ابن الزيات صاحب طرسوس قد خرج في اربعة الآف رجل من الطرسوسيين فأوقع بهم الدمستق فقتل آكثرهم وقتل اخا لأبن الزيات فعاد الى طرسوس وكان قد قطع الخطبة لسيف الدولة بن حدان فلما اصابهم هذا الوهن طرسوس وكان قد قطع الخطبة لسيف الدولة بن حدان فلما اصابهم هذا الوهن حرل المداريين الذي فريخه البداية والنهاية عند ذكره لحده الحوادث انه قطع من حرل الملد اربين الذي فائة

(٣) قال ياقوت في معجم البلدان [عين زربي ] بقتح الزاي وسكون الراء بلد بالثفر من الواسى المسينة قال ابن الفقيه كان تجديد زربي وعمارتها على يد ابي سلييان النزكي الخادم في حدود سنة ١٩٥٠ وكان قد ولي الثفور من قبل الرشيد ثم استولى عليها الروم غربوها فانفق سيف الدولة ثلاث الآف الف درهم حق اعدد عمارتها ثم استولى عليها في ايام سيف الدولة وهي في ايديهم الى الان واهلها اليوم ارمن وهي من اعمال ابن ليون وقد سب اليها قوم من اعمل العلم منهم أبو محمد اسماعيل بن علي الشاعي المين زربي الفائل

وحقكم لازرتكم في دُجنة من الليل تخنيني كأني ساوق ولازرت الاوالسيوف هواتف إلى واطراف الرماح لواحق

قال الواقدى ولماكانت سنة م ١٨٥ امر الرشيد بيناء مدينة عين زربى وتحسينها وندب اليها ندبة من اهل خرا سان وغيرهم و اقطعهم بها المنازل ثم لما كانت ايام المتمم نقل اليها والى نواحيها قوماً من الزط الذين كانوا قد غلبوا على البطأم بين واسط والبصرة فانتقم اهل الثغر بهم اه

اهاد اهل البلد الخطبة لسيف الدولة وراسلوه بذلك ناما علم ابن زيات حقيقة الأمرصعد الى روشن فى داره فألقى نفسه منه الى نهر تحته ففرق وراسل اهل بغراس العمستقوبذلوا له مائة الف درهم فأقرهم وترك معارضتهم

## ذكر استيلاء الروم على مدينة حلب وعودهم مها بنير سبب

قال ابن الأثير في هذه السنة استولى الروم على مدينة حلب دون قلعتها وكان سبب ذلكانالدمستق تفغور سار الى حلب ولم يشعر به السلمون لأنه كان قد لحلف عسكره بقيسارية ودخل بلادهمكما ذكرناه فليا تشي صوم النصارى خرج الى عسكره مـــــ البلاد جريدة ولم يعلم به احدوساربهم وعند وصوله سبق خيله وكبس مدينة حلب ولم يعلم به سيف الدولة بن حدان ولا غيره فلما بلنها وعلم سيف الدولة الحبر أسجله الأمرعن الجمع والأحتشاد فحرج اليه فينهن معه فقاتله فلم يكن قوة الصبر لقلة من معه فقتل أكثرهم ولم يبق.من|ولاد داود بن حمدان احد قتلوا جميمهم فانهزمسيف الدولة في نفر يسير وظفر الدمستق بداره وكانت خارج مدينة حلب تسمى الدارين فوجد فيها لسيف الدولة ثلماثة بعدة من الدراهم واخذله الفاً واربعائة بغل ومن خزائن السلاح مالا يحصى فأخذ الجميع وخرب الدار وملك الحاضر [١] وحصر المدينة فقاتله اهلها وهدم (١)قال ياقوت في معجم البلدان والذي شاهدناه نحن من حاضر حلب أنها محلة كبيرة كالمحلة العظيمة بظاهر حلببين بناءهاوسور المدينة رميةسهم من جهة الفبلة والمغربويقال لها حاضر الساجانية ولانعرف الساجانية واكر سكانها تركمان مستعربة من اولاد الأجناد وبها جامم حسن مفرد تقام فيه الخطبة والجمعة والأسواق الكثيره منكل ما يطلب ولها وال يستقلبها أه أقول على مقتضى ماذكره يكون ابتداء هذه الابنية من المكان المعروفالان بالقبة والعامود غربي منعطف نهر قوبق المسمى بالفيض آخذاً الى المكان المعروف بجسر

الروم في السور ثلمه فقاتلهم اهل حلب فقتل من الروم كثير ودفعوهم هنها فلما جنهم الليل ممروها فلما رأىالروم ذلك تأخروا الي جبل جوشن ثم ان رجالة الشرطة بحلب قصدوا منازل الناس وخانات التجار لينهبوها فلحق الناس اموالهم لممنعوها فحلا السور منهم فليا رأى الروم السور خالياً من الناس قصدوم وقربوا منه فلم يمنمهم أحد فصمدوا الى اعلاه فرأوا الفتنة قائمة في البلدبين اهله فنزلوا وفتحوا الأبواب ودخلوا البلدبالسيف يقتلون من وجدوا ولم يرفعوا السيف الى ان تعبوا وصُجروا وكان في حلب الف واربعهائة مـــــــالأسارى فتخلصوا واخذوا السلاح وقتلوا الناس وسبي من البلىد بضعة عشر الف صبي وصبيسة وغنموا مالا يوصف كثرة فليا لم يبق مع الروم ما يحملون عليه الفنيمة احر الدمستق باحراق الباقي ( زاد ابن مسكويه هنا في تاريخه تجارب الأمم ما نصه وعمد الى الجباب التي يجرز فيها الزيت فصب فيها الماء حتى فاض الزيت على وجه الأرض)واحرق المساجد وكان قد بذل لأهل البلد الأمان على ان يسلموا اليه ثلاثة الآف صبى وصبية ومالاً ذكره وينصرف عنهم فلم يجيبوه الىذلك فلكهم كماذكرنا وكان عدة عسكره مأتي الف رجل منهم تسلائون الف رجسل بالجواشن وثلاثون الفا للهدم واصلاح الطرق من الثلج واربعة الآف بنل يحال الحسك الحديد (زاد اين سكويه هنايطرحه حول عسكر وبالليل وخركاهات الحج على شكل صف دائرة وبدخل في ذلك المحلة المعروفة بالكلاسة ثم تمتد من جسر

الحج على شكل صف دائرة ويدخل في ذلك المحلة الممروفة بالكلاسة ثم ممتد من جسر الحج الى المحلة المدروفة بالمفاير ثم منها الى المحلة المسروفة بالفردوس والمقسامات ولم يبق سوى ابنية هذه المحلات الثلاث وبعض آثار من المدارس والرباطات والرباط المعروف بالفردوس ولسان حالها ناطق ماكات عليه من عظمة العمران وهذه المحلات الثلاث بالنسبة الى ماكان تمة من الابنية يقدر بالعشر وقد صار البعض كروماً وبساتين وبعضها لازال خاوياً خالياً

عليها لبود مغربية) ولما دخل الروم البلد قصد الناس القلمة فن دخلها نجا بمتاشة نفسه واقام الدمستق تسمة ايام واراد الأنصراف عن البلد بما غم فقال له ابن الحت الملك وكان معه هذا البلد قد حصل في ايدينا وليس من يدفعناعنه فلاي سبب ننصرف عنه فقال الدمستق قد بلننا مالم يكن الملك يؤمله وغنمنا وقتلنا وخربنا واحرقنا وخلصنا اسرانا وبلننا مالم يسمع عمله فتراجعا الكلام الى ان قال له الدمستق انزل على القلمة فحاصرها فأنني مقيم بعسكرى على باب المدينة بناب المدينة باب المدينة باب المدينة باب القلمة القي عليه حجر فسقط وري بخشب فقتل فا خذه اصحابه وعادوا الى الدمستق فلها رآه قتيلا قتل من مهم من اسرى المسلمين وكانوا الفا ومائتي رجل وعادالى بلاده ولم يعرض لسواد حلبوامر اهله بالزراعة والمارة ليم داليم برعمه وف هامن تجارب الأم تقلاً عن تاريخ على بن محد الشمشاطي مانصه.

قال في ذي القدمة اقبلت الروم فحرجوا من الدوب فحرج سيف الدولة من حلب فتقدم الى اعزاز في اربحة آلاف فارس وراجل ثم تيتن انه لا طافة له بلقاء الروم لكثرتهم فرد الى حلب وخيم بظاهرها ليكون المصاف هناك ثم جاءه الخبر بأن الروم مالوا نحو العمق فجهز فتاه نجا في ثلاثة الآف لقصده ثم لم يصبر سيف الدولة فسار بعد الظهر بنفسه ونادى في الرعية من لحق بالأمير فله دينار فلما سار فرسخا لتيه بعض العرب فأخبره ان الروم لم يبرحوا من جبرين وانهم على ان يصبحوا حلب فرد الى حلب ونزل على نهر قويق ثم تحول من الفد فذل على باب اليهود وبذل خزائن السلاح للرعية واشرف العدو في ثلاثين الف فارس فوقع الفتال في اماكن شتى فلاكان المصر وافي سافة العدو في اربعين الذ رجل بالرماح وفيم ابن الشمقيق وامتد الجيوش على العدو في اربعين الذ رجل بالرماح وفيم ابن الشمقيق وامتد الجيوش على

النهر واحاطوا بسيف الدولة قحمل عليهم فلما ساواهم لوى رأس فرسه وقصد ناحية بالس وسار وراءه ابن الشمقيق فيعشرين الفًا فأنكى في اصحابه والهمزمت الرعية الذينكانوا على النهر عندما انصرف سلطانهم واطلهم السيف وازدحموآ فى الأبواب وتعلق طائفة من السور بالجبال فقتل منهم فوق الثلاثمانة وقتل من الكبار ابو طالب ابن داود بن حمدان وابنه وداود بن على واسر كانب سيف الدولة الفياضي وابونصرالي[هكذا] بن حسين بن حدانوكان، عسكرالروم ْعانين الف فارس والسواد فلا يحصى . ثم تقدم من الندمنتصر حاجب الدمستق الى السور فقال اخرجوا الينا شيخين تعتمدون عابيها فحرج شيخان الى الدمستق فقربهها وقال اني احببتان احقن دماءكم فتخيروا اما آن تشتروا البلد اوتخرجوا عنه بأهلكم والهاكان ذلك حيلة منه فاستأذناه في مشاورة الناس فلماكان من الغداتى الحاجب فقال ليخرج الينا عشرة منكم لنعرف ما عمل عليه اهل البلد وكان رأَّي اهل البلد على الحُروج بالأمان فحرجاالمشرة وطلبوا الأمانوتدخل الروم فقال الممستق صح ما بانني عنكم قالوا وما هو قال بلنني أنكم قــد اقتم مقاتلتكم في الأزقـة مختفين فاذا خرج الحرم والصبيان ودخل اصحابي للنهب اغتالوهم فقالوا ليسرف البلد من يتماتل قال فاحلفوا فحلفوا له وانما اراد ان يعرف صورة البلد فحينتذ تقدم بمحوشه الى قبالة السور ولجأ الناس الى القلمة ونصبت سلالم على باب اربعين وعند باب اليهود وصمدوا فلم يروا مقاتلة فنزاوا البلد ووضوا السيف وفتحوا الأبواب وقفي الأمر وعم القتل والسبي والحريق طول النعار ومن الند وبقي السيف يعمل بها ستة آيام الى يوم الأحد لثلاث بقين من ذي القمدة فنرحف ابن الدمستق وابن الشمقيق على التنلة ودام الفتال الىالظهر فقتل ابن الشمقيق من عظهائهم ونحوءائة وخمسين من الروموانصرف

المستق الى غنيمه ونودي من كان معه اسير فليقتله فقتلوا خلقاً كثيرا ثم عاد الى القلمة فاذا طلائع قداقبلت نحو فنسرين وكانت نجدة لهم فتوهم الممستق انها مجمدة لسيف الدولة فترحل خاتفاً اه

وفيها ايضاً فتح الروم حصر دلوكوثلاتة حصون عباورة له بالسين . وفيها فى جمادى الآخرة اعاد سيف الدولة بناء عين زربة وسير حاجبه فى جيش . مع اهمل طرسوس الى بلاد الروم فننموا وقتلوا وسبوا وعمادوا فقصد الروم حصن سيسية فملكوه

وفيها سار نجا غلام سين الدولة فى جيش الى حصن زياد فلقيه جمع من الروم فهزمهم واستأمن اليه من الروم خسيائة رجل

وفيها في شوال اسرت الروم ابا فراس بن سعد بن حمدان من منبج وكان متقلدا لها وله ديوان شعر جيد

### [سنة ٢٥٢]

قال ابن الأثير في هذه السنة في صغر امتنع اهل حران على صاحبها هبة الله بن ناصر الدولة بن حمدان وعصوا عليه وسبب ذلك انه كان متقلداً لها ولنيرها من ديار مضر من قبل همه سيف الدولة فسفهم نوابه وظاموه وطرحوا الأمتمة على التجاز من اهل حران وبالنوا في ظامهم وكان هبة الله عند عمه سيف الدولة بحلب فثار اهلها على نوابه وطردوهم فسمع هبة الله بالخبر فسار اليهم وحاربهم وحصرهم فقاتلهم وقاتلوه اكثر من شهرين فقتل منهم خلق كثير فامارأى سيف المدولة شدة الأصر واتصال الشر قرب منهم وراسلهم واجابهم الى مساير يدون فاصطلحوا وفتحوا ابواب البلد وهرب منهم وراسلهم واجابهم الى مساير يدون فاصطلحوا وفتحوا ابواب البلد وهرب منهم الديارون خوفاً من هبة الله

# ذکرغروة الی الروم وعصیان حران \*

قال ابن الأثير في هذه السنة في شوال دخل اهل طرسوس بلاد الروم غازبن و وخلها ايضا نجبا غلام سيف الدولة ابن حمدان من درب آخر ولم يكن سيف الدولة معهم أرضه فأنه كان قد لحقه قبل ذلك بسنتين فالج فاقام على رأس درب من تلك المدروب فأوغل اهل طرسوس فى غزوتهم حتى وصلوا الى قونية وعادوا فرجم سيف الدولة الى حلب فلحقه فى الطريق غشية ارجف عليه الناس بالموت فوثب هبة الله بن اخيه ناصر الدولة ابن حمدان بأبن دنجا فقتله وكان خصيصاً بسيف الدولة (١)

وائما قتله لأنه كان يتمرض لنلام له فنار لذلك ثم افاق سيف الدولة فلما علم هبة الله أن عمه لم يحت هرب الى حران فلما دخلها اظهر لأهلها ان عممات وطلب منهم اليمين على ان يكونوا سلما لمن سالمه وحرباً لمن حاربه فحلفوا له واستثنوا عمه فى اليمين فأرسل سيف الدولة غلامه نجا الى حران فى طلب هبة الله فلما قاربها هرب هبة الله الى ابيه بالموصل فذل نجا على حران فى السابع والمشرين من شوال لحرج اهلها اليه من الند قتبض عليهم وصادره على الف درم ووكل بهم حتى ادوها في خسة ايام بعد الضرب الوجيع بحضرة عيالاتهم واهليهم فأخرجوا امتمتهم فباعواكل ما يساوي ديناراً بدرم لاناهل البلد كلم كانوا بيمون ليس فيهم من يشترى لأثهم مصادرون واشترى ذلك اصحاب نجا بما اردوا وافتقر اهل البلد وسارنجا الى ميافارقين وترك حراف

<sup>(</sup>١) عبارة ابن مسكويه في تتجارب الأنم هكذا وجاء ابو الحسين ابن دنجا الى هبة الله ابن ناصر الدواة ليسلم هابه ويهمئته جيد الفطر وكمان هبة الله راكبا فاستمجر ابا الحسين بن دنجا الحديث الى ازاء صغر ثم رمام بخشب كمان في بده قوتم في له ومضى يمريد الحمرب فلسته هبة الله وانما فعل ذلك لنبرة لحقته من تعرض ابن دنجا لتلام من فلاجأته الم

شاغرة بنیر وال فتسلط العیارون علی اهلها وکان من امر نجحا ما نذکره سنة ثلاث وخمسین

وفيها في ربيع الأول اجتمعمن رجالة الأرمن جماعة كثيرة وقصدوا الرها فاغاروا عليها فنسوا واسروا وعادوا موفورين

## (سة ٣٥٣) ( ذ كر عصيان نجا وقتل سيف الدولة له )

قال ابن الاثير قد ذكرنا سنة اثنين وخمسين مــا فعله نجا غلام سيف الدولة بن حمدان باهل حران وما اخذه من اموالهم فلما اجتمعت عنده تلكالاموال قوي بها وبطر ولم يشكر ولي نعمته بلكفره وسار الى ميانارقين وقصد بلادارمينية وكان قد استولى على كثير منها رجل من العرب يعرف بأبي الورد فقاتله نجا فقتل ابو الورد واخذنجا قلاعه وبلاده خلاط وملازكرد وموشوغيرها وحصل له من اموال ابي الورد شيءٌ كثير فاظهر المصيان على سيف الدوله فاتفق ان معنر الدولة بن بويه سار عن بغداد الى الموصل ونصيبين واستولى عليها وطرد عنها ناصر الدولة [ اخا سيف الدولة ] على ما نذكره آنفا فكاتبه نجا وراسله وهو بنصيبين يعده الماضدة والساعدة على مواليه بني حمدان فلما عاد ممز الدولة الى بنداد واصطلح هو وناصر الدولة سارسيف الدولة الى نجأ ليقاتله على عصيانه عليه وخروجه عن طاعته فلما وصل الى ميافارقين هرب نجا من بين يديه فملك سين الدولة بلاده وقلاعه التي اخذها من ابي الورد واستأمن اليه جماعة من اصحاب نجا فقتلهم واستأمن اليه اخو نجا فأحسن اليهو آكرمه وارسل الى نجا يرغبه وبرهبه الى ان حضر عنده فاحسن اليه واعاده الى مرتبته ثم ان غلمان سيف الدولة وثبوا على نجا في دار سيف الدولة بمياف ارتبين في ربيع الأول سنة اربع وخمسين فقتلوه بين يديه فنشي على سيف الدولة واخرج نجا فألتى فى بجرى الما. والأفذار وبقي الى الفدئم اخرج ودفن.

قال ابن مسكويه في تجارب الأمم في هذه السنة فتك غلمان سين الدولة بخضرته على نجا بالسيوف نقتلوه ولحق سيف الدولة في الوقت غشية مكث فيها نحو الساعة فأصرت زوجته وهي بنت ابي الملاء سميد بن حمدان ان بجر برجل نجا فقعل ذلك الى ان اخرج من قصرها وفيه كان جرى على نجا ماجرى وطرح في مجرى مآء ينصب اليه المياه والأفذار وبتي فيه الى الفد وقت المصر ثم اخرج وكفن ودفن . وفي هامشه نقلاً عن صاحب ميافارة بن ما نصه حضر نجا في مجلس سين الدولة وعنده جماعة على الشراب فتكلم سين الدولة في شي مجلس سين الدولة وعنده جماعة على الشراب فتكلم سين الدولة في شي فضربه على رأسه بسيف نقته فحمل الى ميافارة بن ودفن بها وندم سين الدولة على قدره على قتله وسان والما اخلاط وتلك الولاية بأسره اله

### [ سنة ٢٥٤ ]

# ﴿ ذَكر عَالفة اهل انطاكية على سيف الدولة ﴾

قال ابن الأثير في هذه السنة على اهل انطاكية على سين الدولة بن حمدان وكان سبب ذلك ان انساناً من اهل طرسوس كان مقدماً فيها يسمى رشيقاً النسيمي كان في جمئة من سلمها الى الروم وخرج الى انطاكية فلما وصلها اخدمه انسان يعرف بأبن الأهوازى كان يضمن الأرحاء بانطاكية فسلم اليه ما اجتمع عند من حاصل الأرحاء وحسن له المصيان واعلمه ان سين الدولة بميافارتين

قد مجزعن العود الى الشام فعى واستولى على انطاكية وساد الى حلب وجرى بينه وبين النائب عن سيف الدولة وهو قرعويه حروب كثيرة صعد قرعويه الى قلمة حلب فتحصن بها وانفذ سيف الدولة عكرا مع خادمه بشارة مجدة لقرعويه فلما علم بهم رشيق انهزم عن حلب فسقط عن فرسه فنزل اليه انسات عربى فقسله واخذ رأسه وحمله الى قرعويه وبشارة ووصل ابن الأهوازي الى انطاكية فا ظهر انساناً من الديلم اسمه وزير وسماه الأمير وتقوى بانسان علوي ليقيم له الدعوة وتسمى هو بالأستاذ فظلم الناس وجمع الأموال وقصد قرعويه الى انطاكية وجرت بينها وقمة عظيمة فكانت على ابن الأهوازي اولا أنم عادت على قرعويه فانهزم وعاد الى حلب ثم ان سيف الدولة عاد من اولا أنم عادت على قرعويه فانهزم وعاد الى حلب ثم ان سيف الدولة عاد من وزير وابن الأهوازي فقائل من بها فانهزموا واسر وزير وابن الأهوازي فقائل من نها فانهزموا واسر وزير وابن الأهوازي فقائل

### سنة ٥٥٣

قال ابن مسكويه في تجارب الأمم في حوادث سنة ٣٥٥ وفي هذه السنة تم الفداء بين سيف الدولة والروم وتسلم سيف الدولة ابا فراس الحارث بن سميد ابن حدان وابا الهيثم ابن الفاضي ابى حصين اه وفى هامشه نقلا عن تاريخ الأسلام وفي هذه السنة قدم ابو الفوارس محمد بن ناصر الدولة من الأمر الى ميافارقين اخذته اخت الملك لتفادي به اخاها فياء ستة الآف فنفذ سيف الدولة اخاها في ثلاثماثة الىحصن الهتاخ فلما شاهد بمضهم بمعض سرح المسلمون اسيرهم في خسة فوارس ومرح الروم اسيرهم ابا الفوارس في خسة فالتقيا في اسيرهم في خسة فوارس ومرح الروم اسيرهم ابا الفوارس في خسة فالتقيا في وسط الطويق وتعاتما شم صاركل واحد الى اصحابه فترجلوا وقبلوا له الأرض

ثم احتفل سين الدولة لأبن اخيه وحمل له الخيل والماليك والعدد التامة فن ذلك مائة بملوك بمناطقهم وسيوفهم وخيو لهم وطال مقام سيف الدولة بميافارتين فانفق في سنة وثلاثة اشهر نيفاً وعشرين الف الن درهم وماثنين وستين الف دينار وتم الفداء في رجب لمحاص من الأسرى من امير الى راجل ثلاثة آلاف وماثنان وسيعون نفساً وتقدر امر ارسة اعوام وارسل ابا القامم الحسين بن علي المنربي لتقدير ذلك ومعه هدية بعشرة الآف دينار منها ثلاثمائة متقال مسك وانفق سيف الدولة على الفداء ثلاثمائة الفدينار

## ذكر نزول الروم على انطاكية وماكان بينهم وبين (سيف الدولة)

وقال ايضاً. ونيها سارطاغية الروم مجيوشه الى الشام فعات وافسد واقام به نحو خمين يوماً فبعث سين الدولة يستنجد اخاه ناصر الدولة يقول النقفرر قد عسكر بالدرب ومنع رسولنا ان المغربان يكتب بشي ققال لااجيب سيفالدولة الا من انطاكية ليذهب من الشام فأنه لنا ويمضي الى بلده ويهادن عنه وان اهل انطاكية راسلوا تقفور وبذلوا له الطاعة وان يحملوا اليه مالا وانه التمس منهم بد مجي بن ذكريا عليها السلام والكرمى وان يدخل بيمة انطاكية ليصلي فيها ويسير الى بيت المقدس وكان الذي جر خروجه واحقه احراق بيمة المقدس في هذا المام وكان البترك كتب الى كافور صاحب مصر يشكو قصور يعده عن استيفاء حقوق البيمة فكانب متولى القدس بالشد على يده فجاءه من النساس مالم يطق دفعه فقتلوا البترك وحرقوا البيعة واخذوا زينتها فراسل النا بالم وكان يرد البيعة الى افضل ماكانت فقال بل انا ابنيها بالسيف

واما ناصر الدولة فكتب الى اخيه ان احب سيره اليه سار وان احب حفظه دياربكر سار اليها وبت سراياه واصعدسيف الدولة والنباس الى فلعة حلب وشحنها وانجفل الناس وعظم الخطب واخليت نصيبين ثم نزل عظيم الروم بجيوشه على منبج واحرق الربض وخرج اليه اهلها فأقرع ولم يؤذه ثم سار الى وادي بطنان وسار سيف الدولة متأخراً الى فنسرين ورجاله والأعراب قد منيقوا الخناق على الروم فلا يتركون لهم علوفة تخرج الا اوقعوا بها . واخذت الروم أربع صياع بمساحوت فراسل سيف الدولة ملك الروم وبذل له مالاً يمطيه اياه في ثلاثة اقساط فقال لا اجببه الا ان يعطيني نصف الشسام فأن طريقي الى ناحية الموصل على الشـــام فقال سيف الدولة لا اءطيه ولا حجراً واحداً . ثم جالت الروم باعمال حلب وتأخر سيف الدولة الى نـــاحية شيرر وأنكى العربان في الروم غير مرة وكسبوا مالا يوصف ونزل عظيم الروم على انطاكية يحاصرها ثمانية ايام ليلا ونهارا وبغل الأمان لأهلها فأبوا فتسال انتم كاتبتمونى ووعدتموني بالطاعة فاجابوا انماكاتبنا الملك حيثكان سيف الدولة بأرمينية بعيداً عنا وظننا انه لا حاجة له في البلدوكان السيف بين اظهرنا فلما هاد سيف الدولة لم يوبه على ضبط اديا نبنا وبلدنا شيئًا . فناجزهم الحرب من جوانبها فحاربوه اشد حرب وكان عسكره معوزًا مرـــــ البلوفة ثم بعث نائب انطاكية محمد بن مومى الى قرعويه متولي نيابة حلب بتفاصيل الأمور وبثبات البناس على القتال . وانا ليلي ونهاري في الحرب لا استقر ساعة وان اللمين قد ترحل عنا ونزل الجسر

وفيها اوقع تقي السيني بسرية الروم فاصطلموها ثم خرج الطاغية من الدروب وذهب ثم جاء الخبر بأن نائب انطاكية محمد بن موسى الصلحي اخذ الأموال التي في خزائن انطأكية معدة وخرج بهاكانه متوجه الى سيف الدولة فدخل بلد الروم مرتدا قفيل انه كمان عزم على تسليم انطأكية للملك فلم يمكنه لاجتماع اهل البلد على ضبطه لحشي ان يتم خبره الى سيف الدولة فهرب بالأموال اه

## ﴿ ذَ كُن حراب قنس بن في هذه السنة ﴾

قال يافرت فى المعجم البلدان كانت قلسرين مدينة بينها وبين حلب مرحة من جمعة حص بقرب العواصم وبعض يدخل قلسرين فى العواصم وما زالت عاصرة آهلة الى ان كانت سنة ٢٥١ وقلبت الروم على مدينة حلب وقتلت جميع مساكات بربضها لمحاف اهل قلسرين وتفرقوا فى البلاد فطائفة عبرت الفرات وطائفة نقلها سيف الدولة بن حدان الى حلب كثر بهم من بقي من اهلها فليس بها اليوم سنة [ ٦٢٤] الا خان ينزله التوافل وعشار السلطان وفريضة صنيرة وقال بعضهم كان خراب قلسرين فى سنة ٣٥٥ قبل موت سيف الدولة بأشهر كان قد خرج اليها ملك الروم وعجز سيف الدولة عن لقائه فأمال عنه فجاء الى قلسرين وخربها واحرق مساجدها ولم تصريعه ذلك

قال ابن الاثير وفيها تم الفداء بين سين الدولة والروم وتسلم سين الدولة ابن عمه ابا فراس ابن حمدان

### سنة ٢٥٦

قال ابن الاثير فيها في صغر مات سيف الدولة بن حداث

## (رجة سيف الدولة بن حدان)

قال ابن خلكان سيف الدولة ابو الحسن على بن عبد الله بن حدان قسال ابو منصور الثمالي في كتابه يتيمة الدهركان بنو حمدان ملوكا اوجههم للصباحة

والسنتهم للفصاحة وايديهم للساحة وعقولهم الرجلحة وسيف الدولة مشهور بسيادتهم وواسطة قلادتهم مقصد الوفود ومطلع الجود وقبلة الآسال ومحط الرجال ومومم الأدباء وحابة الشمواء:ويقال-انه لم يُحتمع بباب احد من الماولة بمد الخلفاء ما اجتمع ببابه من شيوخ الشعر ونجوم الدهم وأبما السلطان سوق بجلب اليها ما ينفق لديها وكان اديباً شاعراً عبا لجيد الشعر شديد الاهتزاز له وكان كل من ابي محمد عبد الله بن محمد الفياض الكاتب وابي الحسي على بن محمد الشمشاطي قد اختار من مدايج الشعراء لسيف الدولة عشرة الآف بيت ومن عاسن شمر سين الدولة في وصن قوس قرح وقد ابدع فيه كل الأبداع وقبل أن هذه الأبيات لأبي صِقْر القبيمي والأول ذكره التعالي في يتيمة الدهر وساق صبوح للصبوح دعوته فقيام وفي اجفانه سنة النمض يطوف بكاســات العقار كأنجم فمن يين مقض علينا ومنفض وقد نشرت ابدي الجنوب مطارفاً على الجودك أو الحواشي على الارض يطرزها قوس السحاب بأصفر على احمر في اخضر تحت مبيض كاذيال خود اقبات في غلائها مصبغة والبعض افصر من بعض وهذا من التشبيسات الملوكية التي لا يكاد يحضر مثليا للسونة وكانت لسيب الدولة جارية من بنات ملوك الروم في غاية الجمال فحسدها بتية الحظايا لقربهما

رانبتى الميون فيك فأشفق م ولم اخل قط من اشفلق ورأيت العدو يحسدني فيك م عجداً بأنفس الاعلاق فتمنيت الت تكوني بينا من الود باق

منه وعملها من قلبه وعز من على ايقاع مكروه بها من مم او غيره فبلغه الحبر

وخاف عليها فنقلها الى بعض الحصون احتياطاً وقال

رب هجر يكون من خوف هجر وفراق يكون خوف فراق ورأيت هذه الابيات بعينها في ديوان عبد المحسن الصوري والله اعلم لمن هي منها ومن شمره ايضاً

انبله على فنرع كشرب الطائر الفزع رأى ماء فأطممه وخافعواقب الطمم وصادفخلسةفدنا ولم يلتذ بالجرع

ويحكى ائب ابن همه ابا فراس كان يوماً بين يديه فى نفر من ندمائة فقال لهم سيف الدولة ايكم يجيز قولي وليس له الا سيدي يسنى ابا فراس

لك جسمي تمله فدي لم تحله (في نسخة اخرى لك قلمي تحله) فارتجل ابو فراس وقال. قال الكنت الكافل فلي الامركله (ولمله الاحسن) فاستحسنه واعطاه دنيمة بأعمال منبج المدينة المروفة تفل الني دينار في كل سنة ومن شمر سيف الدولة قوله

تمبنى علي ً الذنب والذنب ذنبه وعانبنى ظلماً وفي شقه العتب اذا ابرم المولى مجدمة عبده تجنى له ذنباً وان لم يكن ذنب واعرض لما صار قلمي بكفه فهلا جفاني حين كان لي القلب ويحكى ان سيف الدولة كان يوماً بمجلسه والشعراء ينشدونه فتقدم اعرابي رث الهيئة وانشد وهوحينئذ بمدينة حلب

انت علي وهذه حلب قد نفد الزاد وانهى الطلب بهذه تفخر البلاد وبالأمير ترهى على الورى العرب وعبدك الهرب وعبدك الهرب فقال سيف الدولة احسنت والله وامر له بمائتى دينار وقسال ابو القامم عمان

بن محمد المراقي قاضي عين زربة حضرت عبلس الامير سيف الدولة بحملب وقد وافاه القاضي ابو النصر محمد بن محمد النيسابوري فطرح مرن كمه كيساً فارغاً ودرجا فيه شمر استأذنه في انشاده فأذن له فانشد قصيدة اولها

حباؤك ممناه وامرك نافذ وعبدك محتاج الى الفدرهم فلما فرغ من انشاده ضحك سيف الدولة ضحكا شديداً وامر له بألف دينار فجملت في الكيس الفارغ الذي كان معه .

وكان ابو بكر محمد وابو عثمان سعيد ابنا هاشم الممروفان بالخالديين الشاعرين المشهورين وابو بكر أكبرهما قد وصلا الى حضرة سيف الدولة ومدحاه فأنزلها وقام بواجب حقها وبعث لهما مرة وصيفا ووصيفة ومع كل واحد منهما بدرة وثخت ثياب من عمل مصر فقال احدهما من قصيدة طويلة

لم يند شكرك في الخلائق مطقا الا وما لك في النوال حبيس خولتنا شمسا وبدراً اشرقت بهما لدينا الظامة الحنديس رشأ اتانا وهو حسنا يوسف وغزالة هي بهجة بقيس هذا ولم تمنع بذالت وهذه حتى بعثت المال وهو نفيس انت الوصيفة وهي تحمل بدوة والى على ظهر الوصيف الكيس وحبوتنا بما اجادت حوصكه مصر وزادت حسنه تنيس فندا لنا من جودك المأكول م والمشروب والمنكوح واللبوس فقال له سيف الدولة احسنت الا في لفظة المنكوح فليست ما يخاطب الملوك بها واخبار سيف الدولة كثيرة مع الشعراء خصوصاً المتنى والسري الوفاء والناي والبيناء والواواء وتلك الطبقة . وكانت ولادته في ذي الحجة سنة ثلات وتنامائة وقيل سنة احدى و ثلثانة وتوفي يوم الجمعة لخس بقين من صفر سنة ست وخسين و ثلثانة عمل ونقل الى ميافارقين ودفن في تربة المه وهي داخل البلد وكان

مرضه عسر البول وكان قد جم من نفض النبار الذي يجتمع عليه في غزواتمه شيئًا وهمله لبنة بقدر الكن واوصى ان يوضع خده عليها في لحده فنفذت وصيته بذلك وملك حلب في سنة ثلاث وثلاثين وثلاثمائة انتزعها من يداحمد بن سعيد الكلابي صاحب الاخشيد ورأيت في تاريخ حلب ان اول من ولي حلبمن بني حدان الحسين بن سعيد وهو اخر ابي فراس بن حدان وانه تسلمها في رجب سنة اثنين وثلاثين وثنثائة وكان شجاعًا موصوفا وفيه يقول ابن المنجم واذا رأوه مقبلا قالوا الا

وتوفي الحسين بن حمدان بالموصل ودفن بالمسجد الذي بناه بالدير الأعلى . ثم قال وكان سيف الدولة قبل ذلك مالك واسط وتلك النوحىوتقلبت به الأحوال وانتقل الى الشام وملك دمشق ايضاً وكثيرا من بلاد الشام والجزيرة وغزاوته مع الروم مشهورة وللمتني في آكثر الوقائع قصائد رحمه الله تعالى اه

وقال الملا في مختصر الذهبي ومن خطه نقلت ذكر ابن النجار ان سيف الدولة حضره عيد النحر ففرق على ارباب دولته صحايا وكانوا الوفا فأكثر من نالمه منهم ماثة رأس واقلم شاة قال ولزمه في فك الأسرى سنة خس وخسيف وثلاثمائة سمائة الف دينار وكان سيف الدولة شيعيا متظاهما مفضلا على الشيمة والعلو بين وقال القرماني في تاريخه كانب بنو حمدان شيمة لكن كان تشيمهم خفيفا ولم يكونوا كبني بويه فأن بني بويه كانوا في غاية القباحة سبابين [١] فال في المختار من الكراكب المضيالي ان مذهب اهل حلب كانمفهب اهل السنة والجناعة ولم يكن بهارافضي إلى ان هجمها الروم فيستة احدى وخسين اهل السنة والجناعة ولم يكن بهارافضي إلى ان هجمها الروم فيستة احدى وخسين ولاثمائة وقناوا معظم اهلها فقل اليها سيف الدولة بن حمدان جاعة من الشيعة

<sup>(</sup>١) بنو بويه كانوا ملوكا في بغداد متغلبين على الخلفاء

مثل الشريف ابراهيم العلوي وغيره وكان سيف الدولة يتشيع فغلب على اهلها التشيع لذلك [ الناس على دين ملوكهم ] وعنه قسال الحافظ الذهبي في تاريخ الأسلام كان يجامع حلب خزانة الكتب وكان فيها عشرة آلاف عجلدة من وقف سيف الدولة بن حمدان [ ١] وغيره فلا صلب ثابت بن اسلم ابو الحسن الحلي احد علماء الشيعة بمصر احرقت الكتب وكان صلبه قريبا من سنة ستين واد بمائة وقد ولي خزانة الحكتب فقال من بحلب من الأسماعيلية هذا يفسد الدعوة وقد كان صنف كتابا في كشف عوارهم وابتداء دعوتهم فحل الى صاحب مصر فأمر بصله .

وفي الدر المنتخب المنسوب لأبن الشحنة قال يحي بن ابي طيف اريخه في حوادث سنة ٢٥١ في هذه السنة ظهر مشهد الدكة وكان سبب ظهوره السيف الدولة على بن حدان كان في احد مناظره بداره التي بظاهر المدينة فوأى نوراً ينزل على المكان الذي فيه المشهد عدة مرار فلما اصبح ركب بنفسه الى ذلك المكان وحفره فوجد حجراً عليه كتابة [هذا المحسن بن الحسين بن علي بن ابي طالب] وضوان الله تعالى عليهم اجمين فبنى عليه هذا المشهد قال وقال بعضهم ان سبي نساء الحسين لما وردوا هذا المكان طرح بعض نسائه هذا الولد فانا نروي عن آبائنا ان هذا المكان يسمى بالجوشن لأن شمر بن ذى الجوشن عليه المنة نزل عليه بالسبي والروس وانه كان معدنا يعمل منه الصفر وان اهل المعدن فرحوا بالسبي فدعت عليهم زينب بنت الحسين ففسد المدن من يومئذ . 1

<sup>(</sup>١) قال احمد باشا تيمور المسرى في مقالة له منشورة في مجلة الهلال (سنة ٢٨ جزء ٤ صفحة ٣٢ ذكر فيها نوادر المخطوطات ٥ فى المكتبة السلطانيةبالقاهرة نسخة شمسية من هيئة اشكال الارش فى طولها والعرض بالمصورات مها الف لسيف الدولة بن حمدان وهي منقولة من خزانة طوب قبو بالاستانة اه

وقال بعضهم ان هذه الكتابة التي على الحجر قديمة واثر هذا المكان قديم وان هذا الطوح الذي زعموا لم يفسد وبقاؤه دليل على انه ابن الحسين فشساع بين الناس هذه المفاوضة التي جرت وخرجوا الى هذا المكان وارادوا عمارته فقال سيف الدولة هذا موضع قد اذن الله لى في ممارته على اسم اهل البيت قال محي بن ابي طي ولحقت هذا المشهد وهو باب صنير من حجر اسود عليه قنطرة مكتوب عليها بخط اهل الكوفة كتابة عريضة

[عمر هذا المشهدالمبارك ابتناء لوجه الله وقربته اليه على اسم مولانا المحدث بن الحسين بن على ابيطالب[ رضى الله عنهم ] الأمير الأجل سيف الدولة ابو الحسن على بن عبد الله بن حدان] . وذكر الناريخ المتقدم اي سنة ٣٥١ وقال المقريزي في الجزء الثالث من الخطط اول من قال في الأذان بالليل محمد وعلى خير البشر الحسين المووف بامير كابن شكنب ويقال اشكنبه وهو اسم انجميممناه الكرش وهوعلى ن محمد بن على بن اسماعيل بن الحسن بن زيد بن الحسن بن على بن ابي طالب رصوان الله عليهم قالمه الشريف محمد بن اسعمه الجواني النسابة ولم يزل الأذان بجلب بزاد فيه حي على خير العمل ومحمد وعلى خير البشر الى ايام نور الدين محمود فأنه لما فتح المدرسة الحكبيرة المعروفة بالحلاوية استدعى ابا الحسن على ابن الحسن بن محمد البلخي الحنني اليها فجساء ومعه جماعة من الفقهاء والقي بها الدروس فلما سمم الأدُّان امرالفقهاء فصمدوا المنارة وقت الأذان لهم وقال لهم بروهم يؤذنوا الأذان المشروع ومن امتنع كبوه على رأسه فصمدوا وفعلوا ما امرهم به واستمر الأمر على ذلك( وسيأتي في الكلام على ولاية الملك الصالح اسماعيل بن نور الدين الشهيد ماكان من اصر الشيمة في ولايته]

وفي تاريخ ابي الفدا في حوادث سنة ٣٥٦ قال فيها توقي ابو الفرج على بن الحسين الكاتب الأعفهاني الأموي صاحب كتاب الأغاني كان على امويشه شيميا قيل انه جم كتاب الاغاني في خمين سنة وحمله الى سين الدولة فاعطاه الف دينار واعتذراليه .

وقال النمالي في يتيمة الدهر حكى ابن لبيب غلام ابى الفوج البيغا ان سيف الدولة كان قد اص بضرب دنانير للصلات في كل ديناو منها عشرة مثاقيل وعليها اسمه وصورته فأمر يوما لائي الفرج منها بهشرة دنانير فقال ارتجالا

نحن في جود الامير فى حرم فرتع بيرف السعود والنعم البدع من هذا الدنانير لم يحمر قديما فى خاطر الكرم فقد غدت بساسمه وصورته فى دهم نسا عوذة من المدم

وقال فيها ايضا استنشد سيف الدولة يوماً إبا الطيب المتنبي قصيدته التي اولهما على قدر الكرام المكارم على قدر الكرام المكارم وكان معجباً بها كثير الاستمادة لها فاندفع ابوالطيب ينشدها فلها بلغ قوله فيها وقفت وما في الموت شك لواقف كأنك فى جفن الردى وهو نائم تمر بك الابطال كلي هزيمة ووجهك وصاح وتمنوك باسم قال قد انتقدنا على هذين البيتين كما انتقد على امرئ القيس بيتاه

كأتي لم اركب جواداً للذة ولم انبطن كاعباً ذات خلخال ولم انبطن كاعباً ذات خلخال ولم اسبأالزق الروي ولم افل لحنيلي كري كورة بعد اجفال وبيتاك لا يلتم سطواهما كما ليس يلتم سطر هذين البيتين كان ينبني لامريً التيس ان يقول

كأني لم اركب جواداً ولم افل لخيلي كري كرة بعد اجفال

ولم اسبأ الزق الروي للذة ولم انبطن كاتباً ذات خلخال ولك ان تقول

وقفت وما في الموت شك لواقف ووجهك وصاح وتفرك بادم تمريك الابطال كلي هزيمة كأنك في جفن الردى وهو نائم فقال ايد الله مولانا ان صح ان الذي استدرك على امري القيس هذاكان اعلم بالشعر منه فقد اخطأ امرؤ القيس واخطأت انا ومولانا يعلم ان الثوب لا يعرف البزاز معرفة الحائك لأن البزاز لا يعرف جلته والحائك يعرف جلته وتفاريقه لانه هو الذي اخرجه من النزلية الى الثوبية والما قرن امرؤ القيس لذة النساء بلذة الركوب للصيد وقرن السياحة فى شراء الخر للاصياف بالشجاعة فى منازل الاعداء وانا لما ذكرت الموت فى اول البيت اتبعته بذكر الردى وهو الموت ليجانسه ولما كان وجه الجريم المنهزم لا يخلو من ان يكون عبوسا وعينه من ان تكون باكية قلت ووجهك وضاح وتنرك بامم لأجمع بين الاصداد فى المنى وان لم يتسع اللفظ لجيمها فأعجب سيف الدولة بقوله ووصله مخمسين ديناراً من دنانير الصلاة وفيها خسمائة دينار

وقال التمالي ايضاً أنشدت لسيف الدولة في وصف نار الكانون
كأنما النار والرماد مما وصوّها في ظلامه مجعب
وجنة عدراء مسها خعل فاسترت تحت عبر اشهب
وانشدني ابو الحسن احمد بن فارس قال انشدني شاعر يمرف بالميم لسيف الدولة
قد جرى في دممه دمه فالى كم انت تظلمه
رد عنه الطرف منك تقد جرحته منه اسهمه
كيف يسطيم التجلد من خطرات الوهم تؤلمه

وانشدني غير واحد له فى اخيه ناصر الدولة ابي محمد

رضيت لك العليا وقد كنت اهلها وقلت لهم بيني وبين اخي فرق ولم يكن بي عنها نكول وانما تجافيت عن حقى فتم لك الحق

ولا بد لي من ان اكون مصلياً اذاكنت ارضى ان يكون الكالسبق

وهذا البيت عند ابن الاثير هكذا . اماكنت ترضى ان اكون الخ وقال فى المختار من الكواكب المضية ان ناصر الدوله اكبر سنامن سيف الدولة

وقال في امحتار من الخواقب المضيه أن ناصر الدولة البحر سنامن سيف الدولة وأقدم منزلة عند الحلفاء وكان سيف الدولة كثير التأدب ممه وجرت بينهما يوماً وحشة فكتب اليه سيف الدولة

لست اجفو وان جفوت ولا ارك حقاً على كل حال اعما انت والد والاب الجاني مجازى بالصبر والاحمال وقال الحسن بن خالويه النحوي دخلت يوماً علي سيف الدولة فلما مثلت بين يديه قال لي اقعد ولم يقل اجلس فعلت بذلك معرفته بعلم الادب وذلك ان المختار ان يقول للقائم اقعد وللناثم او الساجد اجلس لأن القهود الانتقال من علو الى اسفل ولذلك يقال لمن اصيب برجله مقعد والجلوس الانتقال من سفل الى علو ولذلك قيل اسجد . وذكر ابن عشار قال كان سيف الدولة اذا اكل الطمام وقف على مائدته ازبعة وعشرون طبيباً وكان فيهم من يأخذ رزقين لاجل سيف الدولة وتولى امره القافي ابو الهيثم بن ابي حصين وغسله عبد الرحن سيف الدولة وتولى امره القافي ابو الهيثم بن ابي حصين وغسله عبد الرحن بن سهل المالكي قافي الكوفة وغسله بالسدر مجالصندل ثم بالدورة ثم بالمعرب فالكافور ثم بماء الورد ثم بالماء ونشف بثوب ديتي يساوي نيفاً وخسين ويناداً اخذه الناسل وجيع ما عليه وصبره بصبوم وكافور وجمل على وجهه ديناداً اخذه الناسل وجيع ما عليه وصبره بصبروم وكافور وجمل على وجهه

وبخره مائة مثقال غالية وكفن في سبعة اثواب تساوي الف دينار وجمل في التابوت مضربة ومخدتان اه وقد تقدم انه حل الى ميافار تين و دفن فيهار حمه الله تعالى وفى هامش تاريخ ابن مسكويه في حوادث سنة ٣٥٦ تقلاً عن صاحب التكمله مانصه. حكى ان سيف الدولة لما ورد الى بغداد وقت تورون|جتاز وهو راكب غرسه وبيده رمحه وبين يديه عبد صنير له وقصد الفرجةوان لايمرف فاجتاز بشارع دار الرقيق على دور بني خاقان وفيها فتيان فدخل وسمم وشرب ممهم وهم لا يعرفونه وخدموه ثم استدعى عند خروجه الدواة فكتب رقبة وتركها فيها ثم انصرف ففتحوا الدواة فاذا في الرقعة [ الف دينار ] على بعض الصيارف فتمجبوا وحملوا الرقعة وهم يظنونها ساذجة فأعطاهم الصيرني الدنسانير في الحال والوقت فسألوه عن الرجل فقال ذاك سيف الدولة بن حمدان اه وفي كتاب الكنايات للجرجال [ في صحيفة ٥٤ ] سممت الطبري يقول كنت يوماً بين يدي سين الدولة بحلب فدخل عليه ابن عم له فاستبطأه الامير وقال له این کنت البوم وبم اشتفلت فقال له اید الله مولانا حلقت رأسی واصلحت شمري وتلمت اظفاري فقال له لو قلت اخذت من اطرافي كان اوجز وابلتم اه وفي تمرات الأوراق لأبن حجة الجموي. ان سيف الدولة بن محدان انصرف من حرب وقد نصر على عدوه فدخل عليه الشمراء فأنشدوه فدخل ممهم رجل شامى فأنشده (وكانوا كفأر وسوسوا خلف حائط . وكنت كسنور عليم تسقفا) فأمر بأخراجه فقام على الىاب يبكى فأخبر سيف الدولة ببكائه فرق له وامر برده وقال له مالك تبكي قال .قصدت مولانا بكل ما اقدر عليه اطالـــمنه بِ ض ما يقدر عليه فلما خاب املي بكيت.فقال لهسيف الدولة وياك فن يكونله مثل هذا النثر يكون له ذلك النظم وكم كنت املت قال خسهانة درهم فأمر له بألف

دره فأخذها وانصرف اه

#### ( دولة الأكرب في حلب )

#### [ على عهد سيف الدولة بن حمدان ]

تحت هذا العنوان القى في حلب الاديب الفاصل محمدكرد على رئيس المجمع العلم المجمع المدين المجمع المدين المجمع المدين المجمع الموافق شهر شباط سنة ١٩٢٣ ونشرت في جريدة سورية الشالية التى تصدر في حلب اقتطفنا منها مالاذكر له عندنا بما له علاقة في تاريخ الشهباء تتمة للفائدة قال في مطلبها

لكل قرن من قرون العرقي العرب نابغة او نوابغ من الملوك والامراء ومثلم من العلماء والادباء وقد امتاز القرن الرابع في الشام — واذا قلنا الشام عنينا هذا القطي المحبوب الممتدَّ من العريش إلى الفرات ومن جبال طورس الى البادية على نحو ماكان يهرفه العرب — يقيام بنى حمدان فيه ورثيسهم سيف العولة بن حمدان استولى على القسم الشهالي منه والدولة العباسية قد اخذت تتناوشها ملوك الاطراف وامراؤها في العراق ومصر والشام والجزيرة واخذت دولة المخلافة بالضعف بصنع بعض الخوارج ومنهم من كان ينازعها السلطة عاناً ومنهم من كان ينازعها السلطة عاناً ومنهم من كان يشاركها فيها ويخضع لها في الصورة الظاهرة وبنو حمدان كانوا من هذا النوع الاخير ،

اصل بني حمدان بطن من بنى تغلب بن واثل من المدنانية وهم بنو حمدان ابن حمدان كانوا ملوك الموصل والجزيرة وحلب في ايام المتنق بالله العباسي واول من ملك منهم ابو الهيجاء عبدالله بن حمدان ثم اخوه ابراهيم بن حمدان

عَمِ اخْوَهُ بِمَعَيْدُ وَنَهُمُ آيَنَاهُ حَدِّانِ ثَمُ اسْتُولَى عَلَى الشَّامُ وَحَلَّبُ مَعِينَ الدولة عَلَي ابن ابي الهيجاء بن حمدان

رسخت بسيف الدولة اقدام بنى حمدان فى هذه الديار واتخذ حلب عاصمته وكانت مملكته عبارة عن جند حمس وجند قنسرين والثنور الشامية والجزرية وديار مضر وديار بكر ولما تم له الامر مثل فى بلاده الصورة التى كان يريد ان يمتلها في دمشق وابى احملها عليه تمثيلها فاخذ يستصفى الاملاك ويصادر الاموالي ويبنى الدور والقصور ويظهر من الابهة ماكاد يسجر عنه الجوالف من المباسيين في بنداد والامويين فى الاندلس والفاطميين فى مصر

لم تكن الجباية في بملك البرون حالة مستقرة فما ورد عن الناريخ واصحابه من قوانينها المادلة السبهة التطبيق كان يجرى العمل به في البلاد كلمهاوكانت صورة التنفيذ تختلف باختلاف نزجة السلطان وعفته عن اموال الناس ، وسيف الدولة كان على الارجح من القائلين بأن الناية تبرر الواسطة

كان رحمه الله على ما اجمع عليه التفاة مثل ابن حوقل معاصره والازدي وسبط ابن الجوزي يجوّز اخذما فى ايدي الناس ليستدين به على غزو الروم ويسرف مجانب كبير يفضل به على الشعراء والادباء فيخرجه من اكياس الرعية وجيوبهم لينفقه في وجوه المبرات والعطايا ولذلك اسس في هذه المدينة الجميلة دولة فى الادب لم يقم متلها فى الشام منذ نحو عشرين قرنًا الى يومنا هذا

ليس في العالم شر محض ولا خير عمض ولكل عاقل في الارض مزية كما انه له ما يعد عليه من الهمنات وسيف الدولة من هذا القبيل لم تكن اعماله الى الحير المحض بمصادراته واسرافه وكانت له مزيتان قل ان يكتبا لنيره وهما : نهضة الآداب في هذه البلاد ودفع عادية الروم عنها ولولاه لعاد اليها سلطانهم بعد

ان تقلص بالاسلام نيفاً وثلاثة قرون . وهذا الاجالكما ترون يحتاج الى تفصيل كان هم سيف الدولة في سياسته الخارجية ان يضعف الروم في آسيا الضغرى فكان كثيراً ما ينزوهم ويفتح حصونهم ويسي من ابنائهم ويخرب في زروعهم وقراهم ويستصنى اءوالهم وعروضهم وقيل انه غزاهم اربعين خرة كانت فيها بمض النزوات له وبمضها عليه وكان همه في سياسته الداخلية تنجيد التصور وجم الاموال والتجوز فى اخذ الحلالوالحرام منهاواظهار ابهة الملكوالافضال على الشعراء وكانت عصبيته من عرب الجزيرة مسقط رأسهومنبعث دولته ومن عرب الشام مثل بني كلاب الذين ادناهم وأمن سربهم فقهروا العرب وعلت كلتهم. قال في مسالك الابصار : وبنوكلاب هم عرب اطراف حلب والروم ولهم غزرات عظيمة معلومة وغازات لا تعد ولا تزال ( اي في الفرن الثامن ) تباع بنات الروم وابناؤهم من سبايــاهم ويتكامون بالتركية يركبون الاكاديش وهم عرب غزوورجالحروبوابطالجيوش وهممن اشد العرب بأساً وآكثرهم ناساً وكانت له طرق غريبة في الرحمة من ذاك أنه سار مرة بالبطارقة الذين في اسره الى الفداء وكان في اسر الزوم ابن عمه ابو فراس وجماعة من أكابر الحلبيين والخمصيين فأخذ بالفداء ولما لم يبق من اسرى الروم احد اشترى البانين كل نفس باثنين وسبمين ديناراً حتى نفذ مامعه من المال فاشترى البانين ورهن عليهم بدنته ( درء / الجوهم المعدومة المثل ثم لما لم يبق احمد من اسرى المسلمين كاتب نقفور ملك الروم على الصلح ، قال ابن الوردي: وهذه من عاسن سيف الدولة . والله امتازت دولة سيف الدولة بمزيتين الاولى سياسية اسلامية والثانية علمية ادبية فتربتها السياسية انهكثيراً ما اغار على الروموجمل ديدنه التخريب في بلادهم ليردهم عن قصد بلاده لانهم كانوا يطمعون فيهامنذ

القديم ويذكرون من تاريخها انهم حكموها طويلا ، فكان بعمله سداً حاجزاً دون انبعاثهم الى هذه البلاد فحدم بذلك الاسلام والعرب والمزية الثانية لدولته جعلها كحضرة بني العباس على ضيق رفستها وذلك في الافضال على العلم والادب فكان يقصده اهل هذا الشأن فيزلهم في بلاده على الرحب والسعة ويبرهم بصلاته ، قال في دائرة المعارف الاسلامية : ( أن الفضل الذي احرزه سيف الدولة بن جدان بنشر العلوم والآداب العربية هو عنوان عجد لا يقل عن اعماله الحربية ) اه

ومما يؤخذ عليه تفاليه في الافضال على الشعراء والادباء على ان منهم كابي الطيب المتنبي مثلاً من فارقه بعد ان منحه الاقطاءات والانعامات الكئيرة ليستجدى أكف كافور في مصر فقد اعطى سيف الدولة شماعره المتنبي صيعة بالمعرة اسمها [ صف ] اقطاعاً له واقطع قرية [ عين جارة ] وهي من الضياع الكبرى ابن على احمد بن البازيار نديمه عداما كان يناله من صلاته وذكروا النائبي الأحسى دخل عل سيف الدولة فانشده قصيدة لهفيه فاعتفر سيف الدولة بمنيق اليد يومثذ وقال له اعذر فا يتأخر حمل المال فاذا بلنك ذلك فأتنا نضاعف جائزتك ونحسن اليك غرج من عنده قوجد على باب سيف الدولة كلاباً تذبيح لها السخال وتطعم لحومها ضاد الى سيف الدولة فانشده هذه الابيات:

رأيت بباب داركم كلاباً تغذيها وتطعمها السخالا فا في الارض ادبر من اديب يكون الكلب احسن منه حالا

ثم اتفق أن حملت الى سيف الدولة امو ال من بعض الجهات على بغال فضاع منها بغل بما عليه وهو عشرة الاف دينار وجاء هذا البغل حتى وقف على باب الناشي \* الشاعر بالأحص فاخذ ما عليه من المال واطقه ثم جاء حلب و دخل على سيف

الدولة وانشده تصيدة يقول له فيها:

ومن ظن ان الرزق يأتي بحية فقد كذبته نفسه وهو آثم

يفوت النبي من لاينامعن السرى و آخر يأتي رزقه وهو نـــائم

مقال له سيف الدولة بحياتي وصل اليك المال الذي كان على البغل مقال سم نقال خدم بجائزتك مباركاً لك فيه . ان ما صدر عن سيف الدولة غاية في الكرم ولكنه لا يجوز في الشرع والعقل ان تجيي هذه الإموال من الفقراء والاغنياء لتصرف في مصالح الامة ثم يأخذها شاعر واحد ومعلوم ان العشرة آلاف دينار في القرن الرابع لاخل قيمتها عن مئة الف دينار في هذا القرن ولذلك قال ابن نباتة فى مدح سيف الدولة وقد تبرم بكثرة ما ناله من عطائه :

قد جدت لي باللها حتى ضجرت بها وكدت من ضجر اثني على البخل

ان كنت ترغب في بدل النوال لنا فاخلق لنا رغبة او لا فلا تنل لم يبق جودك في شيئاً اؤمله أركتني اصحب الدنيا بلا امل مثال آخر من اسراف سيف الدولة : ذكر انه ضرب دنانير خاصة للصلات في كل دينار منها عشرة متاقيل وعليه اسمه وصورته ، قسال بعض المؤرخين في حوادث سنة ٣٥٤ فيها صاهر سيف الدولة اخاه ناصر الدولة فنروج ابنتهابا المكارم وازوج ابا المعالي بابنة ناصر الدولة وازوج ابا تغلب بابنته ست الناس وضرب دنانير فيكل دينار ثلاثون دينارا وعشرون وعشرة مكتوبعلها [ محمد رسول الله] ، امير المؤمنين على بن ابي طالب ، فاطمة الزهماء ،الحسن الحسين ، جبريل وعلى الجسانب الآخر : امير المؤمنين المطيع لله الاميران الفاصلان ناصر الدولة وسيف الدولة الاميران(ابو تغلب وابو المكارم )وجاد ها لم يحد به احد ، يقال ان المبلغ الذي جاد بهسبمائة الف دينار : فا مولكم بن بجود بهذا المبلغ في عرس وهو مبلغ جسيم لا تقل قيمته اذا قدرناه بسكة زماننا عن سبعة ملايين دينار ان هذاالعمل بمقوت شرعاً وعقلالانه التبذير بعينه وبهذا وأيتم ان المال لا قيمة له في نظر سيف الدولة فقد ذكروا — وهو بما يعاب عليه — ان الحليفة المتقى العباسي لما استولى البريدي على بغداد استنجد ببني حمدان امراء الموصل فطلب سيف الدولة من الحنيفة مالا لينفقه في الجيشحتي يقويه وبينع الأثراث من بغداد فاعطاه الحليفة اربعائة الند دينار ففر قها سيف الدولة في اصحاب ثم هم بسيف الدولة ودخل [تورون] بغداد وملكها وذكر ابن حوقل في كلامه على بالس [سكنة] انسيف الدولة بعد انصرافه عن لقائه صاحب مصروقد هلك جميع جنده انفذ المروف بابي الحصين القاضي فقبض من تجار كانوا بها معتقلين عن السفر ولم يطلق لهم النفوذ فاخرجهم عن احمال من تجار كانوا بها معتقلين عن السفر ولم يطلق لهم النفوذ فاخرجهم عن احمال والمواف زيت الى ماعدا ذلك له من متاجر الشام في دفعتين بينهما شهور قلائل وايام يسيرة الف الف دينار

قال ابن مسكويه كان سيف الدولة معجبًا بنفسه يجب ان يستبد برأيه كريمًا شجاعًا عبا للفخر والبذخ مفرطًا في السخاء والكرم شديد الاحمال لمناظريمه والعجب بآرائه سميدًا مظفرًا في حروبه جائرًا على رعيته اشتد بكاء النساس عليه ومنه

واقد قيل انه اجتمع لسيف الدولة بن حدان ما لم مجتمع لنيره من الملوككان خطيبه بن نباتة الفارق ومعلمه ابن خالو به ومطربه الفاراي وطباخه كشاجم وخزان كتبه الخالديين [ وهما يشبهان الاخوين الافرنسيين ليكو نكور] والصنوبري ومداحه المتني والسلامي والوأواء الدمشقي والبغاء والنامي وابن نباتة السعدي والصنوبري وغيره بل انه اجتمع ببابه ما لم يجتمع بباب احدمن

الملوك بعد الخلفاء من شيوخ الشعر ونجوم الدهر وكان اديباً شاعراً عبا لجيد الشعر شديد الاهتزاز بما يعدح به ولقد اورد صاحب اليتيمة من شعراء سيف الدولة وبمن كانوا يقصدونه من آلافاق لينفقوا من ادبهم في سوقه ما هو بهجة النفوس مدى الايام وربما قل في الملوك من مدح بمثل ما مدح به سيف الدولة حنى ان كلاً من المي محمد عبد الله بن محمد الفياض الكاتب والي الحسن على بن محمد السيساطي قد اختارا من مدائح الشعراء لسيف الدولة عشرة الاف بيت وكل هذه الاجادة في الشعراء وتخريج الرجال كانت منبعثة من وراء اعطاء سيف الدولة المال بدون حساب

تجلت في عهد سيف الدولة في ديار الشام روح غريبة فى الادب العربي وظهر عظهر لم يسبق له عهد مثله ولا جاء فى القرون السالة شبه له ونظير اللهم الا اذاكان على عهد الامويين ولم تبلغنا اخبار شعرائه وقد استفاد من هذه الحركة الادبية القاصي والداني كان ابو بكر الخوارزي في ريمان عمره قد دوّخ بلاد الشام وحصل من حضرة سيف الدولة بحلب في جمع الرواة والشعواء ومطرح النرباء والفضلاء فاقام ما اقام بها على الي عبد الله بن خالويه وابي الحسن السميساطي وغيرهما من ائمة الادباء وابي الطب المتنبي وابي العباس الناي وغيرهما من غول الشعراء بين علم يدرسه وادب يقتبسه وعاسن الفاظ يستفيدها وشو ارد اشعار يصيدها وهو احد افراد الدهر وامراء النظم والتر وكان يقول ما فتق قلي وصقل ذهني وارهف حد لسائي وبلغ هذا المبلغ بي الا تلك الطرائف المنامة واللطائف الحلية التي عقت مجفظي وامذجت باجزاء نفسي

قام سيف الدولة بهذه النهضة الادبية وقدكاد القرن الثالث في الشام يخلو من الشعراء والادباء لانهم قصدوا ينداد عاصمةالملك وبقيت الشام بمعزل ولم ينبغ

في هذا المصر غير رجال في الحديث والمفازي والفقه وصعف الادب حتى اخذ ابن حدان بيده وايدي المشتطين به فكأن القرنين السالفين كانا كالقدمة للكتاب الكبير الذي صدر في القرن الرابع وشرحه نوابغ الادب الدبي احسن شرح وفيه قام اساطين الشعر ابو تمام وابو الطيب وابو عبادة واليم انتهت الزعامة في الاجادة

بلادنا بلاد الشعر والشعر كان مبدأ دخول العرب في الحضارة لم يحرصوا على شيّ حرصهم على روايته ودرايته واشد ما يكثر الشعراء في ارض صح اقليمها واعتدل نسيمها وطابت تربتها واديمها وصفت امواهها وسانح نميرها وكثرت ظلالها باشجارها وخيّ دت اطيارها في اسحارها وهذه الحالة على حصة موفورة في القطر الذي يتاخم جزيرة العرب وشمالها فكان شعراء الشام وما يقاربها اشمر من شمراء العراق وما يجاورها في الجاهلية والاسلام والسبب في تبريزم قديما وحديثاً على من سواح في الشمر قربهم حكما قالوا من خطط العرب ولا سيا اهل الحجاز وبعدم عن بلاد المجموسلامة السنتهم من الفساد العارض لا لسيا اهل الحجاز وبعدم عن بلاد المجموسلامة السنتهم من الفساد العارض

واذا اصفف المحدد الأسباب الطبيعية اسباب اخرى من تنشيط ملك واعجاب المة بعمل العالم او الشاعر والكاتب تفتحت القسرائع وتجلى نبوغ الافراد في الجل مظاهره كما جرى في ايام سيف الدولة الذي يشبه من كثير من الوجوه لو يس الرابع عشر ملك فرنسا هذا مع اعتبار الفرق بين المصرين فالف ابن القرن الناسع لا يتأتى ان يكون مثل ابن القرن التاسع عشر وابن غربي آسيا لا يصح مجال من الأحوالان يشبه ابزغربي اوروبا ولكن الرجال قد يتشابهون على كل حال ووجه الشبه ظاهر بين المكين ولا سيا فيها يتعلق بالمعارف والآداب

ولكن عمل لويس الرابع عشر اتصل بعده وما زال في نمو وطو وعمل سيف المدولة زال -- ويا للاسف -- بزواله وهذا اهم فرق بين هذاك يتسلسل الفكر قرونًا وهنا ينقطع ويتحول هناك تتناوله الجماعات بعد الأفراد فتحسنه وتزيد فيه وهنا يدفن مع صاحبة ولا يبقى غير تذكاره فناش الشرق بالفرد وعاش الغرب بالجماعة ا ! !

لوالهم سيف الدولة ان يقتصد قليلامن جوائر الشعراء فقط خل عنك سائر اسرافاته ويعمل فيها عملا يكل اصره الى ابقاء الاجيال التي جائت بعده لائر وحده في مدنية الشام اكثر من تأثير الرومات واليونان ولما نسي اسمه الا من دواوين الادب واسفار المحاضرات ومن قام اصره بالاستبداد ولم يحفل بآراء اصحاب الرأي تضمحل سلطته عند اول عارض داخلي او خارجي يعرض كها .

ان سيف الدولة مثل الاستبداد المعزوج بالعقل وحب الادب والشعر لانه كان شاعراً مجيداً جيد الطبع كريم النفس وكانت فائدته الشخصية اقل من فائدة الآداب عامة على يده وجعل الشهباء مركز دائرته فاصبحت فى سنين قليلة عاصمة الآداب فاورثنا شعراء سيف الدولة واورثوه مجدا لا يبلى على وجه الدهر جديدهاه

#### ولاية ابي المعالي شريف بن سيف الدولة للمرة الا ولى من سنة ٢٥٦ الى سنة ٣٥٨

قال في المختار من الكواكب المضية لما توفي سيف الدولة كان ابنه ابو المعالي سعد الدولة بميافارنين فسار نحان سيف الدولة واحضروه الى حلب فوصل اليها في ربيع الاول سنة ست وخمين وجلس الحاجب قرعويه بحضرته ورد

التدبير اليه

#### سة ٢٥٧

قال ابن الاثير فيها في ذي القعدة وصلت سرية كـثيرة من الروم الي انطأكية فقتلوا فى سوادها وغنموا وسبوا اثنى عشر الفاً من المسلمين

وفي هامش تجارب الأمم نقلا عن صـاحب تاريخ الأسلام في هــذه السنة في ذي القعدة اقبل عظيم الروم تقفور يجيوش الى الشَّام محرج من الدرب ونازل انطاكية فلم يلتفتوا اليه فهددهم وقال ارحل واضرب الشمام واعود اليكم من الساحل ورحل فى اليوم الثالث ونازل معرة مصرين فاخذها وغدر بهم واسر منهم اربعة الآف وماثتي نسمة ثم نزل على معرة النمان فاحرق جامعها. وكان الناس قد هربوا في كل وجه الى الحصون والبراري والجبال المنيعة ثم سار الى كفرطاب وشيزد ثم الى حماة وحمص فحرج من بقيبها فأمنهم ودخلها فصلى فى البيمة واخذ منها رأس يحي بن زكربا واحرق الجامع ثم سار الى عرفة فافتتحها ثم سار الى طرابلس فأخذربضها واقام فى الشام آكثر من شهرين ورجع فارضاه اهل انطاكية بمال عظيم وقال ايضًا ووصل ملك الرومامنه الله الى حمس وملكها بالأمان وخافهم صاحب حلب ابو المعالي بن سيف الدولة فتأخر عن حلب الى بالس واقام بها الأمير قرعويه ثم ذهب ابو المعالي الى ميافارقين لما تفرق عنه جنده وصادوا الى ابن عمه صاحب الموصل ابي تغلب فبالغ في أكرامهم ثم رد ابو المالي الى حلب فلم يمكن من دخولها واستضعفوه وتشاغل بحبجارية فرد الى مبروج فلم يفتحوها له ثم الى حران فلم يفتحوا له ايضا واستنصر بابن عمه ابي تغلب فكتب اليه يعرض عليه المقام بنصيبين ثم صاد الىميافارقين في ثلثماثة فارس فقل ما بيده ووافت الروم الى ناحية ميافارقين وارزن يسيثون ويقتلون

واقاموا ببلدالأسلام خمسة عشر يوماً ورجعوا بما لا يحصى اه

وفى المختار من الكواكب المضية ثم ان ابا المعالي اخرج قرعويه من حلب لمخالفة اهل حلب عليه فتشرب اليهم بعارة السور والقلمة وكانت قد هدمتها الروم حين هجموها سنة احدى وخمسين و ثلاثمائة وكان قد اتفق وصول عساكر الروم الى ناحية انطاكية فأشار قرعويه على سمد الدولة بالخروج من حلب فلما خرج قال له اهل حلب لا يريدونك فامض الى والدتك فضى الى ميافارتين واستولى قرعويه على حلب في المحرم سنة ثمان وخسين هو ومولاه بكجور الحاجى وكتب اسمه مدة على السكة ودعي له على المنابر

# [ ولاية قرعو يم غلام سيف الدوله سنة ٣٥٨]

قال ابن الأثير في هذه السنة دخل ملك الروم الشام لم يمنه احدولا قاتله فسار في البلاد الى طرابلس واحرق بلدها وحصر قلمة عرقة فلكها ونهبهاوسهى من فيها الى ان قال واقام في الشام شهرين يقصد اي موضع شاء واراد النبي يحصر انطاكية وحلب فبلغه ان اهلها قد اعدوا الذخائر والسلاح وما محتاجون البه فامتنع من ذلك وعاد وكان بحلب فرعويه غلام سيف الدولة بن حدان وقد اخرج ابا المالي ابن سيف الدولة منها على ما نذكره فصانع الروم عليها فعادوا الى بلاده .

قال ولما اخرج قرعوبه غلام سيف الدولة ابا الممالي شريف بن سيف الدولة بن حدان سار ابو الممالي الى حران فنعه الهلها من الدخول اليهم فطلب منهم ان يأذنوا لأصحابه ان يدخلوا ويتزودوا منها يومين فاذنوا لهم ودخل الى والدته بميافارتين وهي ابنة سعيد بن حمدان وتفرقعنه اكثر اصحابه ومضوا

الى ابي تغلب بن حدان فلما وصل الى والدته بلنها أن غلمانه وكستابه قدهملوا على التبض عليها وحبسهاكما فسل ابو تغلب بأبيه ناصر الدولة فاغلقت ابواب المدينة ومنعت ابنها من دخو لها ثلاثة ايام حتى ابمدت من تحب ابعاده واستو تقت لنفسها واذنت له ولن بقي ممه في دخول البلمه واطلقت لهم الأرزاق وبقيت حران لا امير عليها ولكن الخطبة فيها لأبي المعالي ابن سيف الدولة وفيها جماعة من مقدي اهلها يحكمون فيها ويصلحون من امور الناس ثم ان اب المعالي عبر الغرات الى انشام وقصد حماة فاقام بها .

#### سنة ٢٥٩

فَكُو استيلاء الروم على انطاكية وحلب وعودهم عنها قال ابن الأثير في هذه السنة في الهرم ملك الروم مدينة انطاكية وسبب ذلك الهم حصروا حصنا بالقرب من انطاكية ويظهروا انهم انتقلوا منه خوفًا من تصادى على ان يرتملوا منه الى انطاكية ويظهروا انهم انتقلوا منه خوفًا من الروم فاذا صاروا بانطاكية بالقرب من الجبل الذي يها فلما كان بعد انتقالهم بشهرين وافى الروم مع الحي تقفور الملك وكانوا نحو اربين الف رجل فاحاطوا بدور انطاكية وصعدوا الجبل الى الناحية التي بها اهل حصرت لوقا فلما رآم اهل البلد قد ملكوا تلك الناحية طرحوا انفسهم من السور وملك الروم البلد ووضوا في اهله السيف ثم اخرجوا المشايخ والمجايز والأطفال من البلد وقالوا لم اذهبوا حيث شنم فاخذوا الشباب من الرجال والنساء والصبيان والصبايا فعلوم الى بلاد الروم سبيا وكانوا يزيدون على عشرين الف انسان وكان

ولما ملك الروم انطأكية انفذوا جيشاً كثيفاً الى حلب وكان ابو المالي هريف بن سين الدولة محاصراً لها وبها قرعويه الساني متنايا عليها فلما سمم ابو المالي خبرهم فارق حلب وقصد البرية ليبعد عنهم وحصروا البلد وفيه قرعويه واهدل البلد قد تحصنوا بالقلمة فلك الروم المدينة وحصروا القلمة فحرج اليهم جاءة من اهل حلب وتوسطوا بينهم وبين قرعويه ورددت الرسل فاستقر الأمر بينهم على هدنة مؤبدة على مال يحمله فرعويه اليهم وان يكون الروم اذا ارادوا النزاة لا يمكن قرعويه اهل القرايا من الجلاء عنها ليبتاع الروم ما مجتاجون البه منها وكان مع حاب حاء وحص وكفرطاب والمرة وأفامية وشير وصابين تلك الحصون والفرايا وسلموا الرهائن الى الروم وعادوا عن حلب بين تلك الحصون والفرايا وسلموا الرهائن الى الروم وعادوا عن حلب وسلمها المسلمون .

وفيها فى ربيع الآخر اصطلح قرعوبه مع ابي المعالي بن سيف الدولة وخطب اله المعلى المعلى بحلب وكان مجمس وخطب هو وقرعوبه فى اعمالهما المعتر لدين الله المعلوب المفرب وفيها فى جادى الاولى سار ابو تغلب ابن ناصر الدولة ابن حدان الى حران فرأى اهلها قد اغلقوا ابو ابها وامتنعوا منه فناؤلهم وحصرهم فرعى اصحابه زروع تلك الأعمال وكان الغلاء في المسكر كثيراً فبقي كذلك الى تألث عشر جادى الآخرة فحرج اليم نفران من اعيان اهلها ليلاً وصالحاء واخذا الأمان لأهل البلد وعادا فلما اصبحا اعلما اهل حران ما فعلاه فاضطربوا وحموا السلاح وارادوا قتلها فسكنم بعض اهلها فسكنوا واتفقوا على اتمام الصلح وخرجوا جميمهم الى ابي تغلب وفتحوا ابواب البلد ودخله ابو تغلب واخوته وجماعة من اصحابه وصلوا به الجمة وخرجوا الى معسكرهم واستعمل واخوته وجماعة من اصحابه وصلوا به الجمة وخرجوا الى معسكرهم واستعمل عليهم سلامة البر تعيدي لأنه طلبه اهله لحسن سيرته وكان اليه ايضا عمل الرقة

وهو من اكابر اصحاب بني حدان وعاد ابو تنلب الى الموصل ومعه جماعة من احداث حران .

ولاية بكجور غلام قرعويه من سنة ٣٦٠ إلى سنة٣٦ قال ان الأثير في حوادث سنة ٣٦٦ كان قرعوبه قد استناب بحلب مولى له اسمه بكجور فقوي بكجور واستفحل امره وقبض على مولاه قرعويه وحبسه فى قلمة حلب واقام بها نحو ست سنين

قال الجلال السيوطي في كتاب الصاصلة فى الزلزلة وفي سنة ٣٦٧ زلزلت بلادالشام وهدمت الحصون و وقع من إبراج انطاكية عدة ومات تحت الردم خلق كثير

( ولاين ابي المعالي شي يف سنة ٣٦٦ للمرة الثانين ) لما عاد ابو المالي شريف من ميافارتين الى حاة ونرلها وكانت الروم قد خربت حص واعمالها نزل اليه بارقتاش مولى ابيه وهو مجمن برزويه وخدمه وعمر له مدينة حمس فكثر اهلها ، قال ابن الاثير ولما استبد بكجور بأمر حلب كتب من بها من اصحاب قرعويه الى ابي المالي بن سيف الدولة ليقصد حلب ويملكها فساد اليها وحصرها اربعة اشهر وملكها وبقيت القلمة بيد بكجور فترددت الرسل بينهما فاجاب الى التسليم على ان يؤمنه في نفسه واهله وماله وبوليه حمس وطلب بكجور ان يحضر هذا الامان والمهد وجوه بني كلاب ففعل ابو المالي والمهد واحمد من كلاب ففعل ابو المالي ما ين على حس فتولاها لابي المالي وصرف همته الى عمارتها وحفظ الطرق فازدادت عمل عمارتها وحفظ الطرق فازدادت وسيمين وثلاعائة

#### سنة ٣٦٨ استيلاء ابي المالي على ديار مفسر

قال ابن الاثير في حوادث سنة ٣٦٨كان متولي ديار مضر لابي تغلب بن حدان سلامة البرقعيدي فانفذ اليه سعد الدولة بن سيف الدولة من حلب جيشاً فجرت بينهم حروب وكان سعد الدولة قد كائب عضد الدولة [ ملك بغداد ] وعرض نفسه عليه فانفذ عضد الدولة القبب ابااحد والدالشريف الرضي الى البلاد التي بيد سلامة فتسلمها بعد حرب شديد ودخل اهلها في الطاعة فاخذ عضد الدولة لنفسه الرقة حسب ورد باقيها الى سعد الدولة فصارت له .

#### سنة ٣٧٣

قال في الربد والضرب في هذه السنة نزل فردوس الدمستق على باب حلب في خسائة الن مايين فارس وراجل وسمد الدولة بحلب غير محتضل به ثم التقى المسكران في الميدات فرجع حسكر فردوس اقبع رجوع وسير سعد الدولة جيشه خلفه غازيا حتى بلنت عساكر هانطاكية اه وانظر ترجة الشيخ عبد الرزاق ابي تمير المتوفى سنة 200 ويناب على الظن ان هذا المدد مبالغ فيه جداً

#### سنة ۲۷۸

قال ابن الاثير في هذه السنة عن ل بكجور عن دمشق وسبب ذلك انه اساء السيرة في دمشق فجهز العزيز بالله اليه المساكر من مصر مع القائد منير الخادم فساروا الى الشام فجمع بكجور العرب وغيرها وخرج فلتي المسكر المصرى عند داريا وقاتلهم فاشتد القتال بينهم فانهزم بكجور وعسكره وخاف من وصول نرال والي طرابلس وكان قد كوتب من مصر بمعاضدة منير فلما انهزم بكجور خاف ان يجي نزال فيؤخذ فارسل يطلب الامان ليسلم البلد اليهم فاجابوه الى ذلك فجمع ماله جميعه وسار واخنى اثره لئلا بغدر المصريون به وتوجه الىالرقة

فاستولى عليها

#### سة ١٨٣

ذكر وفاة سعد الدوله ابي المعالى ابن سيف الدولة بعد قتله بكبور غلامه

قال الوزير ابو شجاع في ذيل تجارب الامم فى حوادث هذه السنة فيهـــا ورد الخبربوفاة سمدالدولة ابيالمالي ابن سيف الدولة بمدتتله بكجور نملامه(١)(٢)

شرح الحال في عصيان بكجور وما آل اليه امر لا من من القتل ونبذ من اخبار الممريين تنصل بها

قال في ذيل التجارب كان لسمد الدولة غلام يعرف ببكجور فاصطنعه وقلده الرقة والرحبة واستكتب لـه ابا الحسن على بن الحسين المغربي ففا طالت مدته في ولايته جحد الاحسان وحدث نفسه بالعصيان واستغوي طائفة من رفقائه فصاروا اليه وخرج الى ابي الحسن المغربي بسره فاشار اليه بمكاتبة صاحب مصر المقب بالعزيز والتحيز اليه فقبل منه وكاتبه واستأذنه في قصد بابه فأذن له وسار عن الرقة بعد ان خلف عليها سلامة الرشيقي غلامه واخذ رهائن اهلها على الطاعة فلتيته كتب صاحب مصروخله وعهده على دمشق فذل بها وتسلمها ممن كان واليا عليها ووجد احداثها وشبانها مستولين فقتك بهم وقتل منهم وقالت هيبته بذلك ( وهذا في سنة ٣٧٧ كذا في الحاش المناقلاس بالقلاسي

٩ واما ابتداء امر بكجورهذا فليراجع تاريخ اين القلاسي س٧٧ اه كذا في هامش التجارب (٧) قال فالديك في كتابه أكتفاء القنوع بما هو مطبوع في صحيفة ٩٩ تاريخ تولى سعد الدولة على حلب طبع مع ترجمة المسائية سنة ٩٠ ٩٨ م في مدينة ليون باعتناء العلامة فرايتا في أها المحمد المسائم أها المحمد المحم

ص ٣٠ ) وترددت بينه وبين عيسى بن نسطورس الوزير مكاتبات خاطبه فيها بكجور بخطاب توقع عسى اوفي منه ففسد مابينها واسر عيسى المداوة له واساء غيبه وقطع بكجور مكاتبة عيسى وشكاه الى صاحب مصر فاص عيسى باستثناف الجيل معه فقبل ظاهراً وخالف باطناً . وخاف بكجور عيسى ومكيدته فاسمال طوائف من العرب وصاهر هم فالوا اليه رغبة وعاد الى الرقة وكتب اليه صاحب مصر بعاتبه على فعله فاجابه جواب المتذر الملاطات

ذكر السبب في مسير بكجور الى حلب لقتال مولاه

قال فى ذيل التجارب كان لبكجور رفقاء بحلب يوادونه فكا تبوه واطمعوه فى الامر واعلموه تشاغل سعد الدولة باللذة فاغتر باقوالهم وكتب الى صاحب مصر يبذل له فتح حلب ويطلب منه الانجاد والمونة ( 1 ) فاجابه الى كل ملتمس وكتب الى نزًّ ال الفوري والى طرابلس بالمسير اليه متى استدعاه مث غير معاودة وكان نزال هذا من قواد المغاربة وصناديدهم ومن صنايع عيسى وخواصه

ذكر الحيلة التي رتبها عيسى (وزير مصر) مع نزال ن النقاعد بكجور حتى ورطه

كتب عيسى الى نزال سراً بان يظهر لبكجور المسارعة ويبطن له المدافعة فاذا تورط مع مولاه وصادمه تأخر عنه واسلمه ، فرحل بكجور عن الرقة وكتب بكجور الى نزال بأن يسير من طرابلس ليكون وصوله الى حلب في وقتواحد وسار اليها ورحل نزال وابطأ فى سيره وواصل مكاتبة بكجور بذوله فى منزل بعد منزل وقرب عليه الأمر في وصوله ، وقد كانسمد الدولة كتب الى بسيل (١) العبارة فى اين الأير فارسل حين نكبكجور الى النزيز بالله ساحب مصر يطمعه فى حلب ويقول انها دهايز العراق ومق اختت كان ما بعدها اسعل منها

عظيم الروم واعلمه عصيان بكجور عليه وسأله مكانبة البرجي صاحبه بأنطاكية بالسير البه متى استنجده فكانبه بسيل بذلك فلما وافى بكجوركتب سعد الدولة الى البرجى بالمسير اليه فسار وبرز سعد الدولة في غلمانه وطوائف عسكره [ولؤلؤ الجراخي الكبير يحبه ] ولم يكن معه من العرب الاعمرو بن كلاب وعدتهم خسيانة فارس الا الهم اولو بأس ومرت سوام من عدده وعدته (٢)

فذل الى الأرض وصلى وعفر خديه وسأل الله تعالى النصر . ثم استدعى كاتبه واصره بأن يكتب الى بكجورعه ويستعطفه ويذكره الله ويبدّل له ان يقطعه من الرقة الى باب حص ويدعوه الى الوادعة ورعاية حق الرقوالسودية ومفى بالكتاب وسول فأوصله اليه فلما وقف عليه قال . الجواب ما يراه عيانًا فاد الرسول واعاد على سعد الدولة قوله واخبره انه سائر على اثره فتقدم سعد الدولة وقارب السكران ورتب المصاف ووقع الطراد

( ذكر جود عاد على سعد الدولة بحفظ دولته ) وشع آل باكجور الى ذهاب مهجته

قال في ذيل التجارب كان الفارس من اصحاب سعد الدولة اذا عاد اليه وقد طمن او جرح خلع عليه واحسن اليه وكان بكبور شحيحا فاذا عاد اليه رجل من رجاله على هذه الحالة اصر بان يكتب اسمه لينظر مستأنفا في اصره . وقد كان سعد الدولة كاتب المرب الذين مع بكبور وامنهم ووعدم ورغبهم فلما حصلت كتبه بالأمان معهم عطفوا على سواده ونهبوا واستأمنوا الى سعد الدولة ورأى بكجور ما تم عليه من تفاعد ترال به وانصراف العرب عنه وتأخر رفقائه الذين بكجور ما تم عليه من تفاعد ترال به وانصراف العرب عنه وتأخر رفقائه الذين بكجور ما تم عليه من ابن القلاسي س ٣٤ ومن سوام من بطون العرب بن كلاب مع

بِكَجُورُ وَاعْجُبِهِ [ يَعْنَى سَعَدُ الدُّولَةُ ] مَنْ أَنَّى مَنْ عَدْدُهُ وَعَدْتُهُ الْحُ

كاتبوه ووعدوه بالأتحياز اليه اذا شاهدوه فاستدعى الحسن المنربي كاتبه وقال له لهد غرزتي فا الرأي الآن قال له ابها الأمير لم اكذبك في شي قلته ولا اردت الا نصحك والصواب مع هذه الأسباب ان ترجع الى الرقة وتكاتب صاحب مصر بها اعتمده نزال ممك وتماود استنجاده . وكان في السكر قائد من القواد يجري عبراه في التقدم فسمع ما جرى بينها فقال المكبور هذا كاتبك اذا جلس في دسته قال [ الأقلام تنكس الأعلام] فاذا تحققت الحقائق اشمار طينا بالهرب والله لا هربنا وحلف بالطلاق على ذلك وسمع ابو الحسن المنربي قوله نحاف . وكان قد واقف بدويًا من بني كلاب على ان يحمله الى الرقة مى كانت هزيمته وبذل له الف دينار على ذلك فلما استشعر ما استشعر قدم ما كان آخره وسأل البدوي تسييره الى الرقة فسيره

#### ذكر ما دبره بكجور بفضل شجاعته فالت القادير دون اوادته

قال فى ذيل التجارب لما رأى الاصر معضلا عمل ان يعمد الى الموضع الذي فيه سعد الدولة من المصاف ويحمل عليه بنفسه ومن ينتخبه من صناديد عسكره موقعاً به فاختار وجوه غلمانه وقال لهم قد حصلنا من هده الحرب على شرف المرين صعيف من هزيمة وهلاك وقد عولت على كيت وكيت فان ساعد عوني رجوت لكم الفتح فقالوا نحن طوعك وما ترغب بنفوسنا عن نفسك فندر واحد من النامان واستأمن الى الوالو الجراحى واعلمه بما عول عليه

﴿ ذَكَرَ مَا فَعَلَهُ لُو ۗ لُو ۗ مَنَ افْتَكَا اللهِ بِنَفْسِهُ ﴾ فَنِعِاهُا اللهِ عِنْهِ اللهِ عَلَيْهِ قال في ذيل التجارب اسرع لؤلؤ الى سعد الدولة واخبره الحال وقال قد ايس بكجور من نفسه وهو لا شك فاعل ما قد عزم عليه فانتقل من مكانك الى مكاني لأقف انا فى موضعك واكون وقاية لك ولدولتك فقبل سعد الدولة ثم على فى عقيب جولته حلة افرجت له المساكر ولم يزل يخبط من تقاه بالسيف الى ان وصل الى لؤلؤ وهو يظنه سعد الدولة فضربه على الخودة ضربة قدها ووصلت الى دأسه ووقع لؤلؤ الى الأرض وحمل المسكر على بكجور وبادر سمد الدولة عائداً الى مكانه مظهرا نفسه لنامانه فلها رأوه قويت شوكتهم وثبتت اقدامهم واشتدوا في القتال حتى استفرغ بهيجور وسعه ثم انهزم فى سبعة نفو

فَ كَنَّى مَا جَرَى عَلَيْهِ أَمْرِ بِكَجُورِ بِعِلَ الْهَنْ ِيَمَةُ الْحَالَ قَتَلَى قَالَ الوزير ابو شجاع فى ذيل تجارب الأم كان تحت بكجور فرس ثمنه الف دينار فانتهى الى ساقية تحمل الماء الى رحا الطريق سعتها قدر ذراعين فجهد على ان يعبرها خوضا او وثبا فلم يكن فيه قوة ووقف ولحقته عشرة فوارس من العرب فرجلته واصحابه وجردوه من ثيابهم وآبوا عنم باسلابهم ونجا بكجور ومن ممه الى الرحا فاستكنوا فيه ثم خرجوا من بعدالى قراع فيه ذرع فربهم قوم من الدرب وكان فيهم رجل من بنى قطن كان بكجور يستخدمه كثيرا فى مهاته فناداه ان ارجم فرجم وهو لايعرفه فأخذ زمامه ثم عرفه نفسه وبذل له على ايصاله الرقة حل بعيره ذهبا فأردفه وحله الى بيته وكساه وكان سعد الدولة قد بث الخيل فى طلبه وجل لمن اختره حكمه فساه ظن البدوي وطمع قبا

كان سعد الدولة بدله واستشار ابن عمه فى امر متقال له هو رجل بخيل وربحا غدر فى عدوه واذا قصدت سعد الدولة به حظيت برفده فأسرع البدوي الى مسكر سعد الدولة واشعره مجال بكجور واحتكم عليه ماثنى فدان زراعة وماثة الف درهم وماثة راحلة محملة براً وخسين قطعة ثيابا فبذل له سعد الدولة ذلك جميعه، وعرف لؤلؤ الجراحى الخبر وتقرر ان يمفى البدوي ويحضره فتحامل وهو مشخن بالجراحة التي اصابته ومثى يتهادى على ايدي غلمانه حتى حضر عند سعد الدولة .

# ( ذكر حزم اخذ به لولو دل منه على اصالة رأى )

قال الوزير في الذيل لما حضر سأل هما يتوله البدوي فأخبر به فقبض لؤلؤ على يده وقال له ابن اهلك فقال في المرج على فرسخ فاستدعى جماعة من فلمانه واصرهم ان يسرعوا الى الحلة ويقبضوا على بحكجور ويحملوه فتوجهوا وهو قابض على يد البدوي والبدوي يستفيث فقدم لؤلؤ الى سعد الدولة وقال يا مولانا لا تنكر على فعلي فأنه منى عن استظهار في خدمتك فاو عاد هذا البدوي الى بيته لم نأمن ان يبذل له بكجور مالا جما فيقبل منه وتطلب منه بعد ذلك اثرا بعد عين والذي طلبه البدوى مبذول وما ضر الاحتياط فقال له سعد الدولة الولة الولة في امره فأشار عليه بقتله خوفاً من ان تسأل اخت سعد الدولة فيه فيفرج عنه فأص عند ذلك بضرب عقه الدولة فيه فيفرج عنه فأص عند ذلك بضرب عقه

فسار سعد الدولة الى الرقة فنزل عليها وفيها سلامة الرشيقي وابو الحسن المغربي واولاد بكجور وحرمه وامواله ونعمه فأرسل الى سلامة يلتمس منه

آسليم البلد فأجابه بأنى عبدك وعبد عبدك الا ان لبكنبور على عهوداً ومواتيق لا غلص في عند الله منها الا باحد امرين اما انك تذم لأولاده على نفوسهم وحرمهم وتقتصر فيا تأخذه منهم على آلات الحرب وعددها وتحلف لهم على الوفاء به واما بأن ابلى عذرا عند الله تسالى فيا اخذ على من عهد وعقد معي من عقد فاجابه سعد الدولة الى ما اشترطه من الذمام وحلف له بيمين مستوفاة الافسام ودخل فيها الأمان لأبي الحسن المنربي بعد ان كان قد هدر دمه الا انه امنه على ان يقيم في بلاده فهرب الى الكوفة واقام بشهدامير المؤمنين على بن الهالم عليه السلام

### ذكر ماجري عليه امر سلامة الرشيقي واولاد بكجور [ ف خروجم من الرقة وغدر سعد الدولة ]

لما توثق سلامة لنفسه ولأولاد بكجور سلم حصن الواققة وخرجوا منها ومعهم من الأموال والزينة ماكثر في عين سعد الدولة فأنه كان يشاهدهم من وراء مرادقه وبين يديه ابن ابي الحصين القافي وقال له ما ظننت السحال بكجور انتهت الى ما اراء من هذه الاثقال والأموال. فقال له ابن ابي الحصين ان بكجور واولاده بماليك وكليا ملكه وملكوه هو لك لا حرج عليك فيا تأخذه منهم ولا حنث في الايمان التي حلفت بها ومهاكان فيها من وزر واثم فعلى دونك فلما سمع هذا القول اصفى اليه وغدر بهم وقبض على جميع ماكان معهم فاكان اسوأ تحضر هذا القائي الذي حسن لسعد الدولة تسويل الشيطان وافتاه بنقض الأيمان ثم لم يقنع بما زين له من غدره ولبس عليه من امره حتى تكفل له بحمل وزره وهل احد حامل وزر غيره اما سمع قول الله تعالى في اهل

الصلالة ( وقال الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيَّ انهم لكاذبون )

وكان اولاد بكجور كتبوا الى العزيز بما جرى على والدهم وسألوء مكاتبة سمد الدولة بالأبقاء عليهم

﴿ ذَكُر مَا جَرَى بِينَ صَاحِبَ مَصَ وَسَعَلَ الدُولَةُ مَنَ ﴾ ( المراسلات وما انفق من وفاة سمد الدولة بمقب ذلك )

كتب صاحب مصر اليه كتابا يتوعده فيه ويأصره بالأبقاء عليهم وتسييرهم الى مصر موفورين ويقول في آخره. فأن خالفت كنت خصمك ووجهت العسأكر نحوك وانفذالكتاب مع فائق الصقلبي احد خوله وسيره على نجيب اسراعاً به فوصل فالق الى سعد الدولة وقد وصل من الرقة الى ظـــاهـر حلب واوصل اليه الكتابفاها وقف عليه جم وجوه عسكره وقرأه عليهم ثم قال لهم ( ما الرأي عندكم ) قالوا له نحن عبيدطاعتك ومعيا امرتنا به كنا عند طاعتك منه فأمر بأحضار فائق فأهانهوتال له عد الىصاحبك وقلله (لستىمن يستفنره وعيدك وما بك حاجة الى تجهيز عسكر الي فأننى سائر اليك وخبرى يأتيك من الرملة وتدم قطمة من عسكره الى حمس امامه وعاد فاثق الى صاحبه فمرفه مسا سممه ورآه فأزعجه واقلقه . واقام سمه الدولة بظاهر حلب ايامـــا ليرتب اموره ويتبع العسكر الذي تقدمه فعرض له الفولنج اشنى منه وعاد الى البلد متداويا وابلَّ وهني بالسلامة وعول على العود الى المسكر فحضرت فراشه في الليلة التي عزم على الركوب في صبيحتها احدى خطاياه وتبمتها النفس الشهوانية المهلكة فواقسها وسقط عنها وقدجف نصفه وعرفت اخته الصورة فدخلت اليه وهو يجود بنفسه واستدعى الطبيب فأشار بسجر النه والعنبر حوله فأفى اق ظيلاً فقال له الطبيب اعطني يدك ايها الأمير لآخذ عبسك فاعطاء البسرى فقال يامولانا اليمين فقال ايها الطبيب ما تركت لي اليمين يمينا فكانه تذكر ما فرط من خيانته وندم على نقض المهد ونكثه . ومضت عليه تلاث ليال وقضى نجبه بعد ان قلد عهده لولده ابى الفضائل ووصى الى لؤلؤ الجراحى به وبيقية ولده اه من الذيل للوزير ابي شجاع

قال ابن خلكان في ترجمة ابيه سيف الدولة كانت وفاة سمد الدولة لخمس بنين من شهر رمضان سنة احدى وتمانين وتلمائة وعمره اربمون سنة وستة اشهر وعشرة ايام وتولى بعده ولده ابو الغضائل سمد

### ( ذكر قيام ابى الفضائل سعد ابن سعد الدولة ) بعد ابيه وما جرى لهمع العساكر المصرية

قال الوزير في الذيل جد لؤلؤ في نصب ابي الفضائل في الأمر واخذ له البيعة على الجندو راجعت المساكر المحلب واستأه زمنها الى صاحب مصر وفاء الصقلي وبشاره الأخشيدي ورباح وقوم آخرون فقبلهم واحسن اليهم وولى كل منهم بلداً وقد كانابو الحسن المنربي بمدحصوله في الشهد بالكوفة كاتب صاحب مصر وصاد بمد المكاتبة الى بابه فلما توفي سمد الدولة عظم اصر حاب عنده وكثر له اموالها وهون عليه حصولها واشار بأصطناع احد النامان وانفاذه اليها فقبل منه اشارته وقدم غلاماً يسمى منجونكين فحواً له ومواً له ورفع قدره ونوه بذكره وامر القواد والأكابر بالترجل له وولاه الشام واستكتب له احد بن محدائة شوري وسيره المحلب وضم اليه ابا الحسن المنربي ليقوم بالأمر والتدبير

لما وصل الى دمشق تلقاه قوادها واهلها وعساكر الشام كلها فأقام بها مدة ثم رحل الى حلبوقد استعد واحتشد ونرلها في ثلاثين الف رجل وتحصر ابر الفضائل ابن سعد الدولة ولؤلؤ بالبلد. وقدكان لؤلؤ عند معرفته بورود المساكر المصرية كتب الى بسيل عظيم الروم وذكره ماكان بينه وبين سعد الدولة من الماهدة والماقدة وبذل له عن ابي الفضائل ولده الجري على تلك المادة وحل اليه الطافا كثيرة واستجده وانفذاليه ملكوتا السرياني رسولاً فوصل اليه ملكوتا وهو بأزاء عساكر ملك البلغرمقاتلا فقبل ما ورد فيه وكتب الى البرجي صاحبه بانطاكة مجمع عساكر الروم وقصد حلب ودفع المناربة عنها فسار البرجي في خسة آلاف رجل ونزل مجسر الحديد بين انطاكية وحلب وعرف معجو تكين وابو الحسن ذلك فيما وجوه المسكر وشاوارغ في تدبير الأم

### ذَكر مشورة انتجت رأيا سديداً كان في اثناته الظفر بالروم

قال الوزير اشار ذو الرأي والحصافة منهم بالأنصراف عن حلب وقصد الروم والابتداء بهم ومناجزتهم لئلا يحملوا بين عدوين فأجموا على ذلك وساروا حتى صار بينهم وبين الروم النهر المروف بالمقلوب فلم ترآءى الجمال تراموا بالنشاب وبينهم النهر وليس للفريقين طريق الى الببود . فبرز من الديلم الذين في حلة منجوتكين شيع في يديه ترس وثلاث زويدات ورمى بنفسه الى المساء والمسلمون ينظرون اليه والروم يرمونه بالنبل والحجارة وهو يسبح قدماً والترس في يده والماء على صدره وشاهد المسلمون ذلك وطرحوا تفوسهم في الرهوطوحت الدين عيولهم في النهر وهجم المسحك على الخاض وحصاوا مع الروم على الدين عيولهم في النهر وهجم المسحك على الخاض وحصاوا مع الروم على

ارض واحدة ومنجوتكين يمنعهم فلا يمتنعون وأنزل الله تعالى النصر عليهم وولى الروم ادبارهم بين مقتول ومأسور ومغلول وافلت البرجي في عدد قليل وغنمت منهم الننيمة الكثيرة وجم من رؤس تتلاهم نحو عشرة آلاف رأس تقدم [ ان البرجى سار في خسة آلاف رجل فلماله انضم اليه بمدذلك غيرهم او ان المدد هنا مبالغ فيه ] وحملت الى مصر وتمم منجرتكين الى انطا كيةونهب رسانيقهــــا واحرقها وكان وقت ادراك الغلة فانفذ الؤلؤ واحرق ما يقارب حلب منهـــا اضراراً بالعسكر المصري وقاطعا للميرة عليهم وكر منجوتكين راجعا الى حلب [ ذكر تدبير لطيف دبره لؤلؤ في صرف الساكر الممرية عن حلب ]] قال الوزير لما رآى لؤلؤ همزيمة الروم وقوة الساكر المصرية وضفهءن متماومتهم كاتب ابا الحسن المغربي والقشوري ورغبهما في المال وبذل لهما ما استمالحما بُــه وسألهما المشورة على منجوتكين بالأنصراف عن حلب في هذا العام والمعاودة في العام القابل لعلة تمذر الأقوات والعاوفات فأجاباه الى ذلكوخاطبا منجوتكين به فصادف قولها منه شوقاً الى دمشق وحفض العيش وصنجرا مرب الأسفار والحروب وكتبت الجناعة الى صاحب مصر بهذه الصورة واستأذناه فيالانكفاء فقبل ان يصل الكتاب ويعود الجواب رحاوا عائدين وعرف صاحب مصر ذلك فاستشاط غضيا ووجد اعداء ابي الحسن المنربي طريقاً الى الطعن عليه فصرفه بصالح بن على الروزباري

[ذكر ما دبره المتلقب بالعزيز في امداد العسكر بالمبرة] واعادتهم الى حلب

قال الوزير آلى العزيز على نفسه ان يمد العسكر بالميرة من غلات مصر ماثةالف

تيس [والتليس قفيزان بالمعل] في البحر الى طرابلس ومنها على الظهور الى حسن افامية ورجع منجو تكين في السنة الثانية الى حلب ونزل عليها وصالح بن على الروذباري المدبر فكان يوقع للنامان يجراياتهم وقضيم دوابهم الى افامية على خسة وعشرين فرسخا فيمضون ويقبضونها ويسودون بها وافاموا على حلب ثلاثة عشر شهراً وبنوا الحمامات والخانات والأسواق وابو الفضائل ولؤلؤ ومن معها متحصنون بالبلد وتعذرت الأقوات عندهم فكان لؤلؤ يبتاع القفيز من الحنطة بثلاثة دنانير ويبيمها على الناس بدينارونقا بهم ويفتح الأبواب في الأيام ويخوج من البلد من تمنعه المضرتان عن المقام [١]

واشير على منجو تكين بتتبع من يخرج وقتله ليمتنسم الناس من الخروج ليضيق الأقوات عندهم فلم يفسل وانفذ لو لو في اثناء هذه الأحوال ملكو ثا الم بسيل عظيم الروم معاودا لا ستنجاده وكالت بسيل قد توسط بلاد البلغر فقصده ملكو ثا الى موضعه واوصل اليه الكتاب وقال له متى اخذت حلب فتحت انطاكية بعدها وانعبك التلاقي واذا مرت بنفسك حفظت البلدين وسائر الأعمال

### ( ذَكر مسير بسيل الى الشامر لقتال العساكر المصرية ) وما جرى عليه امره في ذلك

قال الوزير لما سمع بسيل قول ملكوثا سار نحو حلب وبينه وبينها ثلثيائة فرسف فقطمها في ستة وعشرين يوماً وقاد الجنائب بأيدي الفرسان وحمل الرجالة على البنال وكان الزمان ربيما وقد انفذ منجوتكين وعسكره كراعهم الىالمووج لترعى فيها وقوب هجوم بسيل عليهم من حيث لا يشعرون

<sup>[</sup>١] قال في الهامشكذا فىالاصل وعندابن القلايسي ص٣ ٤ ويخرجمن الناس من اراد من الفقراء من الجوع وطول المقام وقدكان اشير الخ والمضرنان الجوع والوبا

### ذُكر ما دبره واعتمل الولوع من رعاية حرمة الاسلام وانذار منجوتكين بخبر هجوم الروم

قال ارسل الى منبوتكين يقول له ان عصمة الأسلام الجامعة لنا تدعوني الى انداركم والنصح لكم وقد اظلكم بسيل فى جيوش الروم فحذوا الحذر لأنفسكم وجاءت طلائع منبوتكين بمثل الحبر فأحرق الخزائن والأسواق والأبنية التي كان استحدثها ورحل في الحال منهزما ووافى بسيل فنزل على بابحب وخرج اليه ابو الفضائل واؤلؤ ولقياء ثم عاد ورحل فى اليوم الثالث الى الشام وفتح حص ونهب وسبى ونزل على طرابلس فنعت جانبها منه فأنام نيفا واربدين يوما فلما ايس منها عاد الى بلاد الروم وانتهى الحتبر الى صاحب مصر فعظم ذاك عليه وامر فنودى بالنفير فنفر الناس

وخرج من داره مستصحبا جميع عساكره وعدده وامواله وسار منها مسافة هشرة فراسخ حتى نرل بلبيس واقام بظاهرها وعارضته على كثيرة ايس منها من نفسه ثم قفى نحبه اه ثم ساق الوزير اشتفال المصريين بانفسهم بسبب موت المزيز وبطلت تلك الحملة

قال فى المختار من الكواكب المضية ولي ابو الفضائل خامس رمضان [ الأظهر لخس بقين من رمضان ] سنة احدى وثمانين وثائياتة وصار المسدر له لؤلؤ ابن عبد الله السيني الكبير مولى سيف الدولة وكان قد تقدم عند ولده سعد الدولة وقدمه على اسحابه وجمله مدبر الملك بعده فلما مات وولى بعده ابنه ابو الفضائل كان اؤلؤ هو المدبر لملكه وثروج ابو الفضائل ابنته واقام بحلب الى ان توفي لية السبت النصف من صفر سنة احدى وتسمين وثلثائة سقته جارية له وقيل

ان لؤلؤ دس عليه ذلك وعلى ابنته زوجة ابي الفضائل فاتا جميعا

#### ولاية ابي الحسن على وابي المعالى شريف ابن ابي الفضائل من سة ٣٩١ الى سة ٣٩٤

قال في المختار من الكواكب المضية لما مات ابو الفضائل استولى لؤلؤ بعده على تدبير ابنيه ابى الحسن وابي المعالي شريف ولم يزل كـذلك حتى احب التفرد بالأمارة فاخرج عليا وشريفاً الى مصر'سنة اربع وتسمين وثلثيائة

# [ ولاية لو ُلو ُ غلام سيف الدوله ]

#### من سنة ١٣٩٤ إلى سنة ٣٩٩

قال فى المختار من الكواكب المضية لما اخرج لؤلؤ عليا وشريفا الى مصر سنة ادبع وتسمين وثلثمائة استقر باصر حلب هو وولده مرتضي الدولة ابو منصور الى انتوفي لؤلؤ المذكور بحلب سلخ ذى الحجه سنة تسع وتسمين وثلثمائة ودفن بحسجده المدوف بمسجد لؤلؤ المذكور بالقرب من حام اوران فيابين بابي اليهود [ باب النصر الآن] والجنان وكان للؤلؤ المذكور صرب من القصر لباب الجنان الى مسجده هذا المذكور وكان يدخل منه الى السعد للصلاة .

#### ولاية مرتضى الدولة ابو نص منصور بن لو ُلو ُ منسة ٣٩٦ الى سة ٤٠٦

قال فى المختار من الكواكب المضية ولما توفي الؤاؤ ملك بعده حلب ابنه مرتضى الدولة . قال في الزبد والضرب كان صرتضى الدولة ظالمًابغضه الحلبيون وحجوم حجواً كثيرًا وتما قيل فيه

لم تقب وانما قيل فالا مرتضي الدولة التي انت فيها

# ذكر ابتداء حال صالح بن مرداس الكلابي

قال ابن الاتير في حوادث هذه السنة ما ملخصه انه كان بالرحبة رجل من اهلها يرف بابن عكان فلك البلد واحتاج الى من يحمله ظهره ويستمين به على من يطمع فيه فكاتب صالح بن مرداس الكلابي فقدم اليه واقسام عنده مدة ثم ان صالحاً تغير عن ذلك فسار الى ابن عكان وقاتله على البلد وقطع الاشجار ثم تصالحاً ودخل صالح البلد الا انه كان اكثر مقامه بالحلة ثم ان ابن عكات راسل اهل عانة فأطاعوه وقفل اهله وماله اليهم واخذ وهائنهم ثم خرجوا عن طاعته واخذوا ماله واستمادوا رهائنهم وردوا اولاده فاجتمع ابن عكان وصالح على قصد عانة فسار اليها فوضع صالح على ابن عكان من يقتله فقتل غيلة وسار صالح الى الرحبة فلكها واخذ اموال ابن عكان واحسن الى الرعبة واستمو على ذلك الا ان الدعوة المصريين

(ذَكر مجى صالح من مرداس الى حلب واسى ه سنة ٢٠٤) قال ابن الاثير في هذه السنة كانت وقعة بين ابي نصر بن لؤلؤ صاحب حلب وبين صالح بن مرداس وكانب ابن لؤلؤ من موالي سعد الدواة فقوي على ولد سعد الدولة واخذ البلدمنه كما ( تقدم ) وخطب للصاكم صاحب مصر ولقبه الحاكم مرتفى الدولة ثم فسد ما بينه وبين الحاكم مرتفى الدولة ثم فسد ما بينه وبين الحاكم فعلمع فيه ابن مرداس وبنو كلاب وكانوا يطالبونه بالصلات والحائم ثم اجتمعوا هذه السنة فى خسائة فارس ودخاوا مدينة حلب فأمر ابن لؤلؤ بأغلاق الابواب والقبض عليم فقبض على مائة وعشرين رجلا منهم صالح بن مرداس وحبسهم وقتل مائين واطلق من لم يفكر به وكانب صالح قد تروج بابنة عم له تسمى جابرة وكانت جميلة من لم غية

قوصفت لابن لؤلؤ فحطبها الى ابن اخوتها وكانوا فى حبسه فذكروا له ان صالحاً قد تروجها فلم يقبل منهم وتروجها ثم اطلقهم وبقى صالح بن مرداس في الحبس فتوصل حتى صمد من السور فالتى نفسه من اعلى القلمة الى تلها واختفى في مسيل ماه (سيأتي انه اختفى في مفارة يجبل جوشن) ووقع الخبر بهربه فارسل ابن لؤلؤ الخيل في طلبه فمادوا ولم يظفروا به فلما سكن عنه الطلب سار بقيده ولبنة حديد في رجليه حتى وصل قرية تعرف بالياسرية فرأى ناساً من العرب فعرفوه وحملوه الى اهله بمرج دابق فجمع الفي فارس فقصد حلب وحاصرها اثنين وثلاثين يوما فحرج اليه لبن لؤلؤ فهزمهم صالح وأسر ابن اؤلؤ وقيده بقيده الذي كان في رجله ولبنته

وقال فى الزبد والصرب . ان بني كلاب طابوا من مرضى الدولة ما شرط لهم من الانطاع فدافهم عنه فتسلطوا على حلب وعاثوا وافسدوا وجنيقوا عليه فاحتال واظهر الرغبه واستقامة الحال بينه وبينهم وطلبهم ان يدخلوا اليه ليحالفهم ويقطعهم فاما حصاروا بحلب مد لهم السياط والحلوي وغلقت ابواب المدينة وقيد الامراء وفيهم صالح بن مرداس وقتل منهم اكثر من الف رجل وسير الي صالح بن مرداس وهو في الحبس والزمه بطلاق زوجته طرود (هناك سماها جابرة) وكانت اجل عصرها فطلقها وتروجها منصور واليها ينسب مشهد طرود خارج باب الجنان في طوف الحلبة فكان مرتضى الدولة اذا شرب يعترم على قتل صالح لحقه عليه من طول لسانه وشجاعته فبلغ ذلك صالحاً محاف على نفسه وركب الصعب في تخليصها واحتال حتى وصل اليه في طعسامه فبرد حلقة قيده الواحدة وفكها وصعبت الاخرى عليه فشد البقيد في سانه وتقب حائط السجن وخرج منه في الليل وتدلى من القلة الى التل والتي نفسه فوقع سالما

ليلة الجمعة مستهل محرم سنة خمس واربعائة واستترفي مفارة يجبل جوشن وآكثر الطلب له والبحث عنه عند الصباح فلم يوقف له على خبر ولحق بالحلة (هناك قال انه الى مرج دابق) واجتمعت عليه بنــوكلاب وقويت نفوسهم بخلاصه فنزل على تل حَاصِد فجمع مرتفى الدولة جنده وحشد جميع من مجلب مث الاوباش والسوقة والنصارى واليهود والزمهم بالسير منه الى قتال صالح فحرجوا ظما وصل مرتشى الدولة الى جبرين قال جبرنا ولما وصل لوشلا قال شللنا ولما وصبل تل حاصد قال حصدنا واصبح عليهم يوم شديدالحرفاطلهم صالح باللقاء الى ان عطشوا وجاءوا وسير جاسوساالى السكر فجاءواخبره ان معظم عساكر. من اليهود والنصارى وانه سمع يهودياً يقول لآخربلنتهم (والك صعبطهاطمزه اتأخر واياك ان يكون خلفه آخر يطعزك بمطازه يحقب بيتك للدواغيث ] فتوي طمع صالح فيهم وحل عليهم فكسرهم واسر مرتفى الدولة وقيده بالقيد الذي كان في رجله ثم استقر الاص مع صالح على ان يقاسمه باطن حلب وظاهرها شطرين فاجابه صالح الى ذلك بعد ان طاق زوجته طرود اه وقال في المختار من الكواكب المضية اسر صالح بن مرداس ابن اؤاؤ على تــل حاصد يوم الخبس الخامس من صفر سنة خس واربعالة واباعه نفسه بنصف مايملكه من العين والمتاع واطلقه فاقام بحلب

قال آن الاثير بعد ذكر مانقاناه عنه آنفاً فيا كان في هذه الوقعة كان مع ابن الواثر بدللان مرداس الواثر فيها ابن اخ له فنجا وحفظ مدينة حلب ثم ان ابن الواثر بذللان مرداس مالا على ان يطلقه فلما استقر الحال بينهما اخذرهائنه واطلقه فقالت ام صالح لابنها قد اعطاك الله ما لاكنت تومّله فان رأيت ان تتم صنيمك باطلاق الرهائن فهو المصلحة فانه ان اراد الندر بك لا يمنمه من عندك فأطلقهم فلما دخل البلد

حمل ابن لؤلؤ اليه أكثر مما استقر وكان قد تقررعليهمائنا الف دينار ومائة ثوب واطلاق كل اسير عندهمن بني كلاب ورحل صالح

### ذكر عصيان فتح غلامر مرتضي الدولم منصور واستبلاله على حلب سنة ٤٠٦

قال ابن الاتيرلمارحل صالح اراد ابن اؤاؤ قبض غملامه فتعوكان دزدار القلمة لأنه أتهمه بالممألاة على الهزيمة وكان خلاف ظنه فاطلع على ذلك غلاماً له اسمه مسعرور واراد ان يجمله مكان فتح فاعلم مسرور بعض اصدقائه يعرف بابن غانم وسبب اعلامه انه حضر عنده وكان يخاف ابن لؤلؤ لكثرة ماله فشكا الى مسرور ذلك فقال له سيكون امر تأمن معه فسأله فكستمه فلم يزل يخدعه حتى اعاسه الحبر وكان بين ابن غانم وبين فتحمودة فصمد اليه بالقلمة متنكراً فاعلمه الخبر واشار هليه بمكاتبة الحاكم صاحب مصر وامر ابن اؤلؤ اخاه ابـ الجيش بالصعـود الى القلمة مجعبة افتقاد الخنزائن فاذا صار فيها قبض على فتبح وارســـل الى فتح يعلمه انه يريد انتقاد الحنران ويأمره بفتح الابواب فقال فتح انبى قد شربت اليوم دواء واسأل تأخير الصمود في هذا اليوم فأننى لا أثق في فتح الابواب لغيري وقال للرسول اذا لقيته فاردده فلما علم ابن لؤلؤ الحال ارسل والدته الى فتح ليعلم سبب ذاك فلما صعدت اليه اكرمها واظهر لها الطاعة فعادت واشارتعلى ابنها بترك محاققته فغمل وارسل اليه يطلب جوهماكان له بالقلمة واشارت والدة ابن اوًاوً عليه بان يمارض ويظهر شدة المرض ويستدعى فتحاً لينزل اليه ليجمله وصيأ فاذا حضر قبضه ففعل ذلك فلم ينزل فتح واعتذر وكاتب الحاكم واظهر طاعته وخطب له واظهر العصيان على استاده واخذ من الحاكم صيدا وبيروت وكل ما فى حلب من الانوال وخرج ابن لؤلؤ من حلب الى انطاكة وبها الروم فأقام عندهم . قال في المختار من الكواكب المضية كان خروج مرتضى الدولة منصور بن لؤلؤ هارباً الى بلد الرومسادس رجب سنة ست وابعائة والا هرب استولى فتح اللؤلؤي على حلب ولقب بمبارك الدولة وسعيدها وعزها ثم وصل الى حلب سديد الدولة ابو الحسن على بن احد المجمى والى حصن افامية وفتح القلمة واعاد املاك الحلبين التي كانسيف الدولة اغتصبها وبالغ في البذل والخير .

قال ابن الأثير وتسلم حلب نواب الحاكم[ ذكر منهم فى المختار من الكواكب المضية غتار الدولة والي صيدا ولم يذكر اسميهها ولا السنة التي وليا فيها [ وتنقلت بأيديهم حتى صارت بيد انسان من الحمدانية يسرف بعزيز الملك فقدمه الحاكم واصطنمه وولاه حلب فلما قتل الحاكم وولي الظاهر عصى عليه فوضت ست الملك اخت الحاكم فراشا له على قتله فقتله

(ذكر استيلاء صالح بن مرداس الكلابي على حلب ) (سة ٤١٤)

قال ابن الأثيركان للمصريين بالشام نائب يعرف بأنوشتكين الدزبري وبيده دمشق والرملة وعسقلان وغيرها فاجتمع حسان امير بنى طي وصالح بن مرداس امير بن كلاب وسنان بن عليان وتحالفوا واتفقوا على ان يكون من حلب الى عانة لصالح ومن الرملة الى مصر لحسان ودمشق لسنان فسار حسان الى الرملة فحصرها وبها اتوشتكين فسار عنها الى عسقلان واستولى عليهاحسان ونهبها وقتل اهلها وذلك سنة اربع عشرة واربعائة ايام الظاهر لأعزاز دين الله خليفة مصر وقصد صالح حلب وبها انسان يعرف بأبن تعبان يتولى امرها للمصريين وبالقلمة خادم يعرف بموصوف فأما اهل البلد فسلموه الى صالح لأحسانه اليهم ولسوه سيرة المصريين معهم وصعد ابن تعبان الى القلمة فحصره ممالح بالقلمة فنار الماء الذي بها فلم يبق لهم ما يشربون فسلم الجند القلمة اليه وذلك سنة اربع عشرة وملك من بعليك الى عانة

#### (سة ١٦٤)

قال في الزبد والصرب في سنة ست عشرة واربهائة ولي قضاء حلب القاضي ابو يعلى عبد المنم المعروف بالقاضي الأسود وكان وزير صالح تاذرس النصراني وكان هذا النصراني متكنا عنده وصاحب السيف والقلم

### (سنة ١١٨٤)

وقال في المختار من الكواكب المضية ذكر صاحب مصباح الميان ان في سنة ثمان عشرة واربعائة خرج الأمير صالح بن مرداس الى معرة النعان وامر 
باعتقال اكابرها وسبب ذلك ان امرأة صاحت في الجامع وذكرت ان صاحب 
الماحور اراد ان ينصبها نفسها فنفر كل من في الجامع فهدموا الماخور واخذوا 
خشبه ونهبوه فحضر اسد الدولة صالح المذكور واعتقلم وصادره ثم استدعى 
ابا الملاه بظاهر المارة ونما خاطبه به مولانا السيد الأجل اسد الدولة ومقدمها 
وناصحها كالنهار الماتم اشتده بعيره وطاب ابراده وكالسيف القاطع لان صفحه 
وخشن حداه خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين فقال قد وحبتهم 
لك ايها الشيخ فقال ابو الملاء بعد ذلك

وذاك من القوم ما قد فسد واسمع منه زئير الأسب بعثت شفيماً الى صالح فيسمع مني سجع الحسام

### ﴿ ذَكُر قتل صالح بن مرداس سنة ٤٢٠ ﴾

قال ابن الأثير اقام صالح بن مرداس بجلب ست سنين فلما كان سنة عشر بن واربعائة جهز الظاهر صاحب مصر جيشاً وسيره الى الشام لتمتال صالحوحسان وكان مقدم المسكر انوشتكين الدزبري فأجتمع صالح وحسان على قتاله فاقتتلوا بالأقحوانة على الأردن عند طبرية فقتل صالح وولده الاصفر ونفذ رأسهما الى مصر وساق ابن خلكان نسبه فى ترجمته نقال هو اسد الدولة ابو على صالح بن مرداس بن احريس بن نصير بن حيد بن مدرك بن شداد بن عبيد بن قيس بن ربيعة بن عامر بن صمصه ربيعة بن كمب بن عبدالله بن ابي بكر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صمصه ابن ماهو بن عكر بن هوازن بن منصور بن عكرمة بن حفصة بن قيس بن غيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان الكلابي كان من عرب البادية وقصد عيلان بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان الكلابي كان من عرب البادية وقصد مدينة حلب وبها مرتفى الدولة بن لؤلؤ ثم ساق طرفاً نما قدمناه الا انه قال انه تملك حلب سنة سبع عشرة واربعائة ويظهر ان ما ذكره ابن الأثير من انه تملكها سنة عبع هو الاصح

### ﴿ ولاية ابي كامل نصر بن صالح سنة ٤٢٠ ﴾

قال ابن الأثير لما قتل صالح عند طبرية نجا ولده ابوكامل نصر بن صالح فجاء الى حلب وملكمها وكان لقبه شبل الدولة فلما علمت الروم بانطاكية الحال تجهزوا الى حلب في عالم كثير فحرج اهلها فجاربوهم فهزموهم ونهبوا اموالهم وعادوا الى انطاكية

وقال في المختار من الكوآكب المضية لما قتل اسد الدولة صالح بن مرداس ملك. بعده ابناه وهما معز الدولة ثمال وشبل الدولة نصر وجعل الأمر شركة بينهما مذ قتل ابوهما الى ان تفرد بالأمر شيل الدولة نصر واخرج معز الدولة نمال في سنة احدى وعشرين واربعيائة ولما تفرد شبل الدولة نصر واستقرت لمه الأمارة لقب بمختص الأمراء شمس الدولة وعجدها ذي العز يمتين .

## ذَكَى خروج ملك الروم من القسطنطينيه الى حلب [وانهزامه سنة ٤٢١]

قال ابن الاثير في هذه السنة خرج ملك الروم من القسطنطينية في ثاثمائة الف مقاتل الى الشام فلم يزل بعساكره حتى بلنوا قريب حلب وصاحبها شبل الدولة نصر بن صالح بن مرداس فنزلوا على يوم منها فلحقهم عطش شديد وكانب الزمان صيفا وكان اصحابه مختلفين عليه فمنهم من يجسده ومنهم من يكرهه وممن كان معه ابن الدوقس وهو من اكابرهم وكان يريد هلاك الملك ليملك بعده فقال الملك الرأي ان نتيم حتى تجئَّ الأمطار وتكثر المياه فتبح ابن الدوقس هذا الرأي واشار بالأسراع قصدالشر يتطرق اليه ولتدبيركان قد دبره عليه فسار ففارفه ابن الدوقس وابن لؤلؤ في عشرة آلاف فارس وسلكوا طريقــًا آخر لحلا بالملك بعض أصحابه واعلمه ان ابن الدوقس وابن لؤاؤ قد حالفا اربسين رجلاً هو احدهم على الفتك به فاستشمر من ذلك وخاف ورحل من يومه راجماً ولحقه ابن الدوقس وسأله عن السبب الذي اوجب عوده فقال له قد اجتمعت علينا العرب وقربوا منا وقبض في الحال على ابن الدوقس وابن لؤاؤ وجماعة ممهما فاضطرب الناس واختلفوا ورحل الملك وتبعهم المرب واهل السوادحتى الأرمن يقتلون وينهبون واخذوا من الملك اربعاثة بنل محملة مالآونمياباً وهلك كثير من الروم عطشاً ونجا الملك وحده ولم يسلم معه من امواله وخزائنه شي ً البتة وكنى الله المؤمنين الفتال وكان الله قوياً عزيزا وقيل في عوده غير ذلك وهو ان جما من العرب ليس بالكثير عبر على عسكره وظن الروم انها كبسة فلم يعروا ما يفعلون حتى ان ملكهم لبس خفا اسود وعادة ملوكهم لبس الحف الأحر فتركه ولبس الأسود ليعمي خبره على من يريده وانهزموا وغم المسامون جميم ماكان معهم

#### [ استة ٤٢٢ ]

## ذَكر ملك الروم قلعة افاميه [ في نواحي المعرلا ]

قال ابن الأثير في هذه السنة ملك الروم قلمة افامية بالشام وسبب ملكها ان الظاهر خليفة مصر سير الى الشام الدزيرى وزيره فلكه وقصد حسان بن المفرج الطائل فالح في طلبه فهرب منه ودخل بلد الروم ولبس خلمة ملكم وخرج من عنده وعلى رأسه علم فيه صليب ومعه عسكركثير فسار الى افامية فكبسها وغنم ما فيها وسي اهلها واسرهم وسير الدزيري الى البلاد يستنفر الناس للغزو

ذَكر ملك نص الدوله بن مروان مدينة الرها سنه ٤١٦ - ﷺ وذكر ملك الروم لها سنة ٤٢٢ ﴾

﴿ وذكر استعادتها من الروم سنة ٤٢٧ ﴾

قال ان الأثير في حوادث سنة ٢١٦ في هذه السنة ملك نصر الدولة بن مروان صاحب ديار بكر مدينة الرها وكان سبب ملكها ان الرها كانت لرجل من بني نمير يسمى عطيراً وفيه شر وجهل واستخلف عليها نائباً له اسمه احمد بن محمد فأحسن السيرة وعدل في الرعية فالوا اليه وكان عطير يقيم مجله ويدخل البلد في الأوقات المتفرقة فرأى ان نائبه يحكم في البلد ويأمر وينهى

فحسده فقال له يوماً قد اكلت مالي واستوليت على بلدي وصرت الأمير وإنا النائب فاعتذر اليه فلم يقبل عذره وقتله فانكرت الرعية قتلمه وغضبوا على عطير وكاتبوا نصر الدولة بن مروان ليسلسوا اليه البلد فسير اليهم نائباً كان له بآمد يسمى زنك فتسلمها واقام بها ومنه جماعة من الاجناد ومضى عطير الى صالح بن مرداس وسأله الشفاعة له الى نصر الدولة فشفع فيه فاعطاه نصف البلد ودخل عطير الى نصر الدواة بميافارتين فاشار اصحاب نصر الدولة بقبضه فلم يضل وقال لااغدر به وانكان افسد وارجوا اناكف شره بالوفاء وتسلم عطير نصف الباد ظاهرًا وباطنًا واقام فيه مع نائب نصر الدولة ثم ان ناثب نصر الدولة عمل طماماً ودءاه فأكل وشرب واستدعى ولدا كان لأحمد الذي قتله عطير وقال تريد ان تأخذ بثار ابيك قال نعم قال هذا عطير عندي في نصر يسير فاذا خرج فتملق به في السوق وقل له ياظالم تتلت ابي فأنه سيجرد سيفه عليك فاذا فمل فأستنفر الناس عليه واقتله وانا من وراثك ففمل ما امره وقتل عطيرًا ومعه ثلاثة نفر من العرب فاجتمع بنو نمير وقالوًا هذا ضل زنك ولا يتبغى لنا ان نسكت عن ثارنا وائن لم نقتله ليخرجنا من بلادنا فاجتمعت نمير وكمنوا له بظاهر البلدكمينا وقصد فريق منهم البلدفأغاررا على ما يقاربه فسمع زنك الخبر فحرج فيمن عنده من العساكر وطلب القوم فلما جاوز الكمناء خرجوا عليه فقاتاهم فأصابه حجر مقلاع فسقط وقتل وكان تتله سنة ثمان عشرة واربعائة في اولها وخلصت المدينة لنصر الدولة .

ثم ان صائح بن مرداس شفع في ابن عطير وابن شبل النميريين ليرد الرها اليهما فشفمه وسلمها اليهما وكان فيهما برجان احدهما اكبر من الآخر فاخذ ابن عطير البرج الكبير واخذ ابن شبل البرج الصنير واقاما فى البلد .

وقال في حوادث هذه السة سنة ٤٢٢ ان ابن عطير ارسل ارمانوس ملك الروم وباعه حصته من الرها بعشرين الب دينار وعدة قرى من جملتها قرية تمرف الى الآن بسن ابن عطير وتسلموا البرج الذي له ودخلوا البلد فلكوه وهرب منه اصحاب بن شبل وقتل الروم المسامين وخربوا المساجد وسمع نضر الدولة الخبر نسير جيئاً الى الرها فحصروها وفتحوها عنوة واعتصم من بهما من الروم بالبرجين واحتمى النصارى بالبيعة التي لهم وهي من اكبر البيع واحسنها عمارة فحصرهم المسلمون بها واخرجوهم وقتلوا أكثرهم ونهبوا البلد وبقي الروم فيالبرجينوسير اليهم عسكرا نحو عشرة آلافمقائل فانهزم اصحابابن مروان من بين ايديهم ودخاوا البلدوما جاورهم من ىلاد المسامين وصالحهم ابن وثاب النيري على حران وسروج وحمل اليهم خراجًا وقال فى حوادث سنة سبع وعشرين واربريانة . في رجب من هذه السنة اجتمع بن وثاب وابن هطير وتصاهرا وجما وامدهما نصر الدولة بن مروان بسكر كثيف فساروا جميمهم الى السويداء وكان الروم قد احدثوا عمارتها في ذلك الوقت واجتمع أليهـــا اهل القرى المجاورة لها فحصرها السلمون وفتحوها عنوة وقتلوا فيهائلانة آلاف وخسائة رجل وغنموا ما فيها وسبوا خلناكثيرا وقصدوا الرها فحصروهما وقطعرا اليرة عنها حتى بلغ المكوك الحنطة ديناراً واشتدالام فحرج البطريق الذي فيها متخفيا ولحق بملك الروم وعرفه الحال فسير معه خسة آلاف فارس فعادبهم فعرف ابن وتماب ومقدم عساكر نصر الدولة الحال فكمنا لهم فلما تاربوهم خرج الكدين عليهم فقتل من ااروم خاتى كثير واسر مثلهم واسر البطريق وحمل الى باب الرها وقالوا لمن فيها اما ان تفتحوا البلد لنا واما قتلنا البطريق والأسرى الذين ممه ففتحوا البلد للمجنر عن حفظه وتحصن اجناد الروم بالقلمة

ودخل المسلمون المدينة وغنموا ما فيها وامتلأت ايديهم من الغنائم والسبي واكتروا القتل وارسل ابن وثاب الى آمد مائة وستين راحلة عليها رؤس الفتل واقام محاصراً للقلمة ثم ان حسان بن الجراح الطائمي سار في خسة آلاف فارس من العرب والروم نجدة لمن بالرها فسمع ابن وثاب بقربه فسار اليه يجداً ليلقاء قبل وصوله فحرج من في الرها من الروم الى حران فقاتلم اهاها وسمع ابن وثاب الخبر فعاد مسرعا فوقع على الروم فقتل منهم كثيرا وعاد المنهز مون الى الرها

وقال في حوادث سنة تسع وعشرين واربيهائة . فيها صالح ابن وثاب النهيري صاحب حران الروم الذين بالرها لعجزه عنهم وسلم الديم ربض الرها وكان تسفه على ما ذكرناه اولاً فنزلوا من الحصن الذي للبلد اليه وكثر الروم بهسا وخاف المسلمون على حران وعمو الروم الرها العارة الحسنة وحصنوها .

## (ذكر قتل شبل الدوله نص بن صالح سنة ٤٢٩)

قال في الهنار من الكواكب المضية اقام شبل الدولة مالكاً لحلب الى ان قتل في الوقعة بينه وبين عساكر الدزبري على نهر الماصي بين كفرطاب وجماه وذلك يوم الأثنين النصف من شعبان سنة تسم وعشرين واربعائة وقدمد نصر بن صالح بن مرداس الكاتب البليغ ابو الفضل ابراهيم المري بقصيدة اولها اصولك في العلى تحكي الفروعا وقدرك لم يزل قدراً رفيعا بلغت مدى العلى فينا فطيا واحرزت الندى طفلاً رضيعا بلغت مدى العلى فينا فطيا واحرزت الندى طفلاً رضيعا ومن يك للملوك ابوه شمسا يكن قراً تشاكلها طلوعا ومن يك للملوك ابوه شمسا فذا يكن قراً تشاكلها طلوعا

ومنهس

وما حلب التي افتخرت وعزت بهيبته بل الدنيا جيما اذا ركب الأمير ابد على ترجلت الملوك له خضوصا وله من قصيدة بمدح بها نصراً ايضاً

وانت من شهدت صيد الماولة له بأن رتبته تعلو على الرتب
يعطي من العين دراً هان قدرهما هوان غانية تختال في الحبب
ولا يبالى اذ صع التناء له ان يفتدي جسمها يحويه ذاوصب
كانما يده من جودها خاتت الايكف لها كفا على نشب
اخو الحرب انتى ما ان تنى ابدا يسم اعداءه بالويل والحرب

# (ذكر ولاية انوشتكين الدربري سنة ٤٢٩)

من طرف العلويين

قال ابو الفداء بقي شبل الدولة بن صالح مالكا لحلب الى سنة تسع وعشر بن واربمائة وذلك فى ايام المستنصر بالله الملوي صاحب مصر لجهزت العساكر من مصر الى شبل الدولة ومقدمهم رجل يقال له الدزبري بكسر الدال وسكون الزاي المحمة وباء موحدة وراء مهملة وهو انوشتكين وكان يقب الدزبري نقلت ذلك من تاريخ ابن خلكان فانتتلوا مع شبل الدولة عند حاقق شعبان سنة تسع وعشر بن واربمائة فقتل شبل الدولة وملك الدزبري حلب فى رمضان من السنة المذكورة وملك الشام جمعه وعظم شأن الدزبري وكثر ماله

ذكر الخطبة العباسية بحران والرقة قال ان الأثير في هذه السة خطب شبيب ان وثاب النميري صاحب حوان والرقة للأمام القائم بآمر الله وقطع خطبة المستنصر بالله العلوي وكان سببها ان ضر الدولة بن مروان كان قديلته عن الدزيري نائيب العلوبيين بالشام انه يتهدده و بريد قصد بلاده فواسل قرواشاً صاحب الموسل وطلب منه عسكراً وارسل شبيباً النميري يدعوه الى المواققة ويحذره من المناربة فأجابه الى ذلك وقطع الخطبة العلوية واقام الخطبة العباسية فأرسل اليه الدزيري يتهدده ثم إعاد الحقطة العلوية بجران في ذي الحجة من السنة

#### عة إ ١٣٤

قال ابن الأثير في هذه السنة توفي شبيب بن وثاب النميري صاحب الرقمة وسروج وحران

#### سنة ٤٣٢

#### ذكر الحرب بين الدزبري والروم

قال ابن الأثير في هذه السنة كانت وقعة بين عسكر المصريين وبين الروم سير مالدزبري فظفر المسلمون وكان سبب ذلك ان المروم قدهادنه المستنصر بالله العلوي ماحب مصر فلها كان الآن شرع براسل ابن صبالح بن مرداس ويستميله وراسل قبله صالح ليتقوى به على الدزبري خوفاً ان يأخذ منه الرقة تجاد الأفريج وازالوهم عن بلادهم وبلغ ذلك الناظر بحلب فأخرج من بها من تجاد الأفريج وارسل الى المتولى بانطاكية يأمره باخراج من عندهم من تجاد المسلمين فأغلظ للرسول واراد قتله ثم تركه فأرسل الناظر محلب الى الدزبري يعرفه الحال وان القوم على التجهيز لقصد البلاد فجهز الدزبري جيشاً وسيره على مقدمته فاتفق انهم لقوا جيشاً للروم وقد خرجوا لمثل ما خرج اليه هؤلاء والتقي الفريقان بين مدينة هاه وافامية واشتد القتال بينهم ثم الب الله نصر والتقي الفريقان بين مدينة هاه وافامية واشتد القتال بينهم ثم الب

السلمين وكسر الروم فالهزموا وقتل منهم عدة كثيرة واسر ابن عم للبلك بذلوا في فدائه مالاً جزيلاً وعدة وافرة من اسراء السامين وانكف الروم عن الأدى بمدهــــا

#### سنة ٢٣٤

# (ذكر فساد حال الدزبري بالشام ووفاته)

قال ابن الأثير في هذه السنة فسد أمر انوشتكين الدزبري نائب المستنصر بالله صاحب مصر بالشام وقد كان كبيرًا على مخدومه بما يزاه من تعظيم الملوك له وهيبة الروم منه وكان الوزير ابو القام الجرجراى يقصده وبحسده الاانه لا مجد طريقاً الى الوقيعة فيه ثم اتفق انه سعى بكاتب للدزبرى اسمه ابو سعه وقبل عنه انه يستميل صاحبه الى غير جهة المصريين فكوتب الدزبرى بابساده فلم يفعل واستوحشوا منه ووضمالجرجراى منه فمرفهم سوء رأيه فيه واعادهم الى دمشق وامرهم بافساد الجند عبليه ففعلوا ذلك واحس الدزبرى بمساجرى فاظهر ما فی نفسه واحضر نائب الجرجرای عنده واض بأهانته وحربه ثم انه اطلق لطائفة من الحسكر يلترمون خدمته ارزاقهم ومنع البانيين فحرك ما في نفوسهم وقوى طعمهم فيه بماكتبوا به من مصرفاظهروا الشفب عليه وقصدوا قصره وهوبظاهم البلد وتبعهم من العامة من يريد النهب فافتتلوا فعلم الدزبرى منعفه وعجزه عنهم ففارق مكانه واستصحب اربمين غلاماً وما امكنه من الدواب والأثاث والأموال ونهب الباقى وسار الي بطبك فمنعه مستحفظها واخذ ما امكنه اخذه من مال الدزرى وتبمه طائفة من الجند يقفون أثره وينهبون ما يقدرون عليه وسار الى مدينة حماه فمنع عنها وقوتل وكاتب المقلد

بن منقذ الكنانى الكفرطابي واستدعاه فأجابه وحضر عنده في نحو الني رجل منكمر طاب وغيرها فاحتمى به وسار الى حلب ودخلها واقام بهــا مدة وتوفي في منتصف جمادى الأولى من هذه السنة

## ترجمة انوشتكين الدزبرى

قال الذهبي انوشتكين بن عبد الله الأمير المظفر سيف الخلافة عضد الدولة ابو منصور التركى احد الشحمان المذكورين مولده ببلاد الترك وحمل الى بغداد ثم الى دمشق فىسنة اربماية فأشتراه الفائد تربر الديلمي (صوابه دزبر)فرأى منه شهامة مفرطة وصرامة وشاع ذكره فاعداه العناكم المصنرى وقيل إل جاء الأممر يطـلبه منه في سنة تــلات واربىماية فجمل فى الحجرة فقهر من بها من الماليك وطال عليهم بالذكاء والنهضة فضربه متوليهم ثم لنرم الخدمة وجمل يقرد الى القواد فارتضاه الحاكم واعجب بهوامر"ه وبعثهانى دمشقىق سنةست واربىمائه فتلقاه مولاه دزبر فتأدب مع مولاه وترجل لهثم اعيد الى مصر وجرد الى الرياف ثم عاد وولي بعابك وحسنت سيرته وانتشر ذكره ثم طلب فاسا بلغ العريش ردالى ولاية قيسارية واتفق قتل فاتك متولي حلب سنة اثنى عشرة قتله مملوك له هندي وولى امير الجيوش فلسطين في اول سنة اربع عشرة فبانم حسان بن مفرج ملك المرب خبره فقاتق و خــاف ولم يزل امر امير الجيوش في ارتفــاع واشتهار وتمت له وقائم مع العرب فدوخهم واثخن فيهمفعل اليه حسان وكانبه فيه وزير مصر حسن بن صالح فقبض عليه بسقلان بحيلة دبرت له في سنة سبع عشرة وسأل فيه سعيد السعداء فأجيب سؤاله اكراماً واطلق ثم حسنت حـاله وارتفع شأنه وكثرت غلمانه وخيله واقطاعانه وبمدغيبته عن الشام افسدت

العرب فيهائم صرف الوزير ووزر نجيب الدولة على بن احمد الجرجراى فانتفى رأيهتجريد العساكر الىالشام فقدم انوشتكين عليهم ولقبه بالأمير المظفر منتخب الدولة وجهز معه سبعة الآف فسارس وراجل قسار وقصد صالح بن مرداس وحسان بن مغرج فكان الملتقى في الأقحوانة فالهزمت العرب وتتل صالح فبعث برأسه الى الحضرة فنفذت الخلم الى انوشتكين وزادوا فى القابه ثم توجه الى حاب ونازلها ثم عاد الى دمشق ونزل في القصر واقسام مدة ثم سار الي حلب . ففتجت له فاحسن الى اهلهما ورد المظمالم وعدل ثم تغير وشرب الخمر فجاء نيه سجل مصرى فيه اما بعد فقد عرف الحساضر والبادى فعال انوشتكين الدزبرى الْجِائِن ولما تنبيرت نبته سلبه الله نسمته ( انب الله لاينبر مابقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم ) فضاق صدره وفلق ثم جاءه كتاب فيه توبيخ وتهديد فعظم عليه ورأًى من الصواب اعادة الجواب بالتنصل والتلطف فحكتب من عبد الدولة العلوية متبرأ منذنوبه الموبقة واساآته المرهقة لاثذًا يعفو اسير المؤمنين عائذًا بالكرم صابراً للحكم وهو تجت خوف ورجاء وتضرع ودعساء وقد ذلت نفسه بعد عزها وصانت بعدا منها ( الى ان قالوليس سير العبد الى حلب ينجيه من سطوات مواليه ونفد هذا الجوب وطلم الى قلمة حماب فحم وطلب طبيبا فوصف له مسهلاً فلم يشربه ولحقه فالج في يده ورجله ومات بعد ايام مر جمادي الأولى سنة ثلاث وثلاثين واربعائة وخلف من الذهب سمائة ال دينار ونيفا اه

ولاية معزر الدوله عمال بن مرداس سنة ٤٣٣ قال ابن الأثير في حوادث هذه السنة لما توفي الدزيري فسدامر بلاد الشام وانتشرت الأمور بهما وزال النظام وطعمت العرب وخرجوا في نواحيه لحرج حسان بن مفرج الطائى بفلسطين وخرج معز الدولة ابن صالح الكلابي بحلب وقصدها وحصرها وملك المدينة وامتنع اصحاب الدزبرى بالقلمة وكتبواالى مصر يطلبون النجدة فلم يفعلوا واشتغل عساكر دمشق ومقدمهم الحسين بن احمد الذي ولي امر دمشق بعد الدزبرى مجرب حسان ووقع الموت في الذين في القلمة فعلموها الى معز الدولة بالأمان .

وقال قبل ذلك في الكلام على دولة مرداس . لما توفي الدزبرى كان ابو علوان ثهال بن صالح بن مرداس المسلقب بمنز الدولة بالرحبة فجاء الى حلب فلاكها تسليماً من اهلها وحصرام أة الدزبرى واصحابه بالقلمة احد عشر شهراً وملكها في صفر سنة اربع و ثلاثين فبقي بها الى سنة اربعين فأنفذ المصريون الى عاربته ابا عبد الله حسين بن نساصر الدولة بن حداث فحرج اهل حلب الى حربه فهزمهم واختنق منهم بالباب جمانة ثم انه رحل عن حلب وعاد الى مصر واصابهم سيل ذهب بحثير من دوابهم واثقالهم فانفذ الصريون الى قسال مئز الدولة خادماً يعرف برفق فحرج اليه في اهل حلب فقاتاوه فانم نوم المصريون واصر رفق ومات عنده وكان اسره سنة احدى واربعين في دبيع الأول

ص احضار رأس يحي عليه السلام الى قلمة حلب سنة ٤٣٥ كد و قال في الدر المنتخب ذكر ابن المظيمي في تاريخه ان في سنة خسو تلاثير واربعاية ظهر ببعلبك في حجر منقور رأس يحي بن زكريا عليهها السلام فقال الى حمس ثم منهاالى مدينة حلب في هذه السنة ودفن بهذا المقام ( مقام سيدنا ابراهيم في القلعة ) في جرن من الرخام الأبيض ووضع في خزانة الى جانب المحراب وانحلقت ووضع عليها ستر يصونها اهقال باقوت في معجم البلدان في الكلام على حلب مقام ابراهيم الخليل وفيه صدوق به قطعة من رأس يحي بن زكريا عليهما السلام ظهرت سنة ٤٣٥ اه قال في كتاب الصلصلة في سنة ٤٣٥ زلزلت تدمر وبعلبك ومات تحت الحمدم معظم اهل تدمر اها أقول يظهر أن هذا هو السبب في ظهور رأس يحي عليه السلام في بعلبك [سنة ٤٤٠]

#### ﴿ وصف ابن بطلان المتطبب لحاب في هذه السنة ﴾

قال يانوت في معجم البلدان في الكلام على حلب وقرأت في وسالة كتبها ابن بطلان المتطبب الى هلال بن المحسن بن ابراهيم الصالى في نحو سنة ٤٤٠ في دولة بنى مرداس فقال دخلنا من الرصافة الى حلب في اربع مراحل وحلب بلد مسور بحجر ابيض وفيه سنة ابواب وفي جانب السور قلمة في اعلاها مسجد وفي اسفل القلمة مفارة كان يخبأ بهما غنمه . وفي البلد جمامع وست بيع وبهارستان صغير . والفقهاء يفتون على مذهب الأسامية وشرب اهل البلد من صهاريج فيه مملوءة بماء المطر وعلى بمابه نهر يمرف يقويق بمد في الشتاء وينضب في الصيف وهو بلد قليل الفواكه والبقول والنبيذ الا ماياتيه من بلادالروم وفيها من الشعراء جماعة منهم شاعر يعرف بأبي الفتح بن ابي حصينة ومن جالة شعره قوله

ولما النقيسا الوداع ودمها ودمني يفيضان الصبابة والوجدا بكت لؤلؤ رطبا ففاضت مدامعي عقيقا فصار الكل في نحرها عقدا وفيهاكاتب نصراني له قطمة في الخر اظنه صاعد بن شمساسة خافت صوارم ايدى المازجين لها فالبست جسمها درعاً من الحبب وفيها حدث يعرف بأبي محمد بن سنان الحفاجي قد ناهن المشرين وعلا في

الشعر طبقة المحنكين فمن قوله

اذا هجو تحكم لم اخش صولتكم واذ مدحت فكيف الريّ باللهب فين لم الله لا خوفًا ولا طمعًا رغبت في الهجو الشفاقاس الكذب وفيها شاعر يعرف بأبي المشكور مليح الشعر سريع الجواب حلو الشمائل له في المجون بضاعة قوية وفي الخلاعة يد باسطة وله ابيات الى والده

ابو العباس تكنا تحاكى الكوكدات شعرة في الرأس قونـــا طو الشهائل له في المجون بضاعه قو ي يا ابا العبــاس والفضل انت مع امي بلا شك انبنت في كل مجرى فاجابه ابوه

م بین الناس تکنا ولو بنت تیجنا انت اولى بأبي المذمو ليت لي بنتا ولا انت

بنت يوحنا مننية بأنطاكية تحن الى القرباء وتضيف النرباء مشهورة بالمهر ومن عجائب حلب ان في قيسارية البر عشرين دكاناً يبيدون فيهاكل يوم متاعاً قدره عشرون الف دينار مستمر ذلك منذ عشرين سنة والى الآن ومافي حلب موضع خراب اصلاً وخرجنا من حلب طالبين انطاكية وبينها وبين حلب يوم وليلة اه ما ذكره ابن بطلان اه

## ( ولاية الحسن بن علي بن ملهم سنة ٤٤٩ )

قال ابن الأثير ثم ان منز الدولة بعد اسر رفق ودونه ارسل الهدايا الى الصرين واصلح امره معهم ونزل لهم عن حلب فانفذوا اليها ابا على الحسن بن علي بن ملهم ولقيوه مكين الدولة فتسلمها من تمال في ذي القعدة سنة تسع واربعيت وسارتمال الى مصر في ذي الحجة وسار اخوه ابو ذوّابة عطية بن صالح الى الرحبة واقام ابن ملهم مجلب

## [ذكر ولاية مجمود بن صالح المرداسي سنه ٤٥٢]

قال ابن الأثير لما اقام ابن ملهم مجلب جرى بين بعض السودان واحداث حلب حرب وسمم ابن ملهم ان بعض اهل حاب قد كانب محمود بن شبل الدولة نصر ابن صالح يستدعونه ليسلموا البلد اليه فقبض على جماعة منهم وكان منهم رجل يمرف بكامل ابن نبانة فحاف فجلس يبكى وكان يقول لكل من سأله عن بكائه ان اصحابنا الذين اخذوا قد قتلوا واخاف على الباقين فاجتمم اهل البلد واشتدوا وراساوا محموداً وهو منهم على مسيرة يوم يستدعونه وحصروا ابن ملهم وجاء محمود وحصره ممهم في جمادى الآخرة سنة اثنتين وخسين ووصلت الأخبــار الى مصر فسيروا ناصر الدولة ابا على بن ناصر الدولة بن حمدان في عسكر بعد اثنين وثلاثين يوماً من دخول محمو د حلب فلما قارب البلد خرج محمو د عن حلب الى البرية واختنى الأحداث جميمهم وكان عطية بن صالح نـــازلاً بقرب البلد وقد كره فعل محمد ابن اخيه فقيض ابن ملهم على مائة وخسين من الأحداث ونهب وسط البلد واخذا أموال الناس واما ناصر الدولة فلم يمكن اصحابه من دخول البلد ونهبه وسار في طلب محمود فالقيا بالفنيدق في رجب فانهزم اصحاب ابن حمدان وثبت هو فجرح وحمل الى محمود اسيرا فأخذه وســـار الى حلب فلكها وملك القلمة في شعبان سنة اندتين وخمسين واربعائة واطلق ابن َ حمدان فسار هو وابن ملهم الى مصر .

### ﴿ ولاية عمال بن صالح المرداسي سنة ٤٥٣ ﴾

قال ابن الأثير لما رجع ابن حمدان وابن ملهم الى مصر جهز المصربون معز الدولة ثمال ابن صالح الى ابن اخيه فحصره في حلب في ذى الحجة في سنة 20 كا فأستنجد محمود خاله منيع ابن شبيب ابن وثاب النميري صاحب حران فجاء اليه فلما بلغ ثمالا مجيئه سار عن حلب الى البرية فى المحرم سنة تلات وخسين وعاد منيع الى حران فعاد ثمال الى حلب وخرج اليه محمد ابن اخيه فاقتتلوا وقائل محمود قتالاً شديداً ثم الهزم محمود فضى الى اخواله بني غير مجران وتسلم ثمال حلب في ربيع الأول سنة ثلاث وخسين وخرج الى الروم فغزاه ثم توفى بحلب في دبيع الأول سنة ثلاث وخسين وخرج الى الروم فغزاه ثم توفى بحلب في ذي النعدة سنة اربع وخسين

#### - 💥 ترجمهٔ ثمال بن صالح المرداسي 🞉 د-

قال في مختصر الذهبي ثمال بن صالح ابن الزوقلية الامير معنز الدولة ابو على الكلابي رئيس بني كلاب تملك حلب وغيرها وكان بطلاً شجاعا حليا كريما المنى اهل حاب بماله وعمهم بنواله واحسن الى العرب عزله صاحب مصر المستنصر بالله ثم رده وكان الفضلاء يقصدونه ويأخذون جوائزه توفي في ذي المتدة سنة \$55 اه

ونقل ابن كثير فى تاريخه عن ابن الجوزي فى ترجمة ثمال المذكور ان الغراش تقدم اليه لينسل بدء فصدمت بليلة الأبريق ثنيته فسقطت فى الطست فعفا عنه رحمه الله تمالى اه

وقال فى الزبد والضرب للرضى الحبيلي كان سنر الدولة كريما مسطاء بما يحكى من كرمه ان المرب افترحوا عليه مضيرة فسأله وكيله كم ذبحت لأجلها فقال سبعاثة

وخسين رأساً خال له والله لو المناشأ الفاً لوهبت لك الف دينار حتى ال الأمير ابا الفتح الحسنت بن عبد الله بن عبد الجبار الحلبي المروف بأبن الى حصينة امتدحه بتصيدة شكا فيهاكثرة الأولاد وكائت له اربعة عشر ولداً فملكه منيــتين مضافتين الى ماكان له من الافطاع فاثرى وهمر بحاب داراً وكتب على روشنها

دار بنیناها وعشا مها 🐪 فی نعمهٔ می آل مرداس قوم محوا بؤسي ولم يتركوا ﴿ عَلَى لَلاَّ بِيامَ مَنْ بْنَاسَ فايصتع النساس معرالنساس

قل لبني الدنيا الا هڪنڈا قلت والى مرداس كان ينتسب القائني تفي الدين ابو بكرابن الجناب الشهالي احد بن عمر ابن ابن السفاح الردامي الحلي الشافعي كاتب الأمرار الشريفة وناظر الجيوشالمنصورة بالملكة الحابية فى اواخر الدؤلة الجركسية ولقدكان له سخاء يقتني فيه أثرُّ مثل مُعنر الدولة المرقامي وغيره كان يتمول لحير بك كافل حاب في آخر الدولة المذكررة النَّذلك القضاة كما اثك ملك الأمراء مات مقتولاً سنة اثنتين وعشرين وتسمألة ودفن بمقبزة جده داخل جامع السفاحية الذي انشأه جدء الأدن بحلب وكانت وفاة منز الدواة سنة ازبع وخسين اربعاته ودفن فيمقام ابراهيم الفوقائن بالقلغة داخل الباب الغربي وعمل عليه ضويح ثم قلع وبلط عليه وذلك بعد أن أسَّدعى آخاه عطيَّةً بن صالح بن مِرداس وأومى له بحلب وكان وزير، ابا الحسين على بن يوسف بن لل الثريا الذي جاره الآن مدرسة ابن ابي عصرون محلب أنف

ولاية عطية بن صالح سنة ١٥٤

قال!بن الأثير لما توتي ثمال بن صالح ملك حلب اخوه عطيه بن صالح ونزل به قوم من التركمان مع ابن خان التركماني فقوي بهم فاشار اصحابه بقتلهم فأمر اهل البلد بذلك فقتلوا منهم جماعة ونجا البلقون .

### [ ولاية عمود: بن نص بن صالح سنة ٤٥٤ ]

قال ابن الأثير ان الناجين من التركان قصدوا محوداً محران ( وقد قدمنا ذكر توجهه اليها ) واجتمعوا معه على حصار حلب فحصرها وملكها ( ١ ) في رمضان سنة اوبع وخمين وقصد عمه عطية الرقة فلكها ولم يزل بها حتى اخلها منه شرف الدولة مسلم بن قريش سنة ثلاث وستين وسار عطية الى بلد الروم فات بالقسطنطينية سنة خمى وستين وارسل محمود التركان مع اميرهم ابن خان الى ارتاح فحصرها واخذها من الروم سنة سنين وسار محمود الى طرايل فحصرها واخذها من الروم سنة سنين وسار محمود الى طرايل فحصرها واخذ من اهلها مالاً وهاد وارسله محمود في رسالة الى السلطان الب ارسلان .

### سنة ٤٦٢ عجيُّ ملك الروم الىمنج

قسال ابن الأثير في هذه السنة اقبل ملك الروم من القسطنطينية في عسكر كير المثين الله اوهرم محمود بن التسام وترل على مدينة منبج وتهبها وقتل اهلها وهرم محمود بن الربح الله الله الله وينار المنفونا أذكر ابو غالب بن مهنب المرى في تاريخه ان محود بن سر رهن ولده عسراً عندساحب الطاكية على اربعة عشر الف دينار وخزاب حصن اسفونا أذا ملك حلبواخذها من عمه عطية فلما ملك حلب خرب حصن اسفونا وأخرج لذلك عزف الدولة ثابتاً وهبل بن جامع وجما الناس من معرة النمائت وكفرطاب واعدالهاحق خرباه اه وقال قبل ذلك المفونا المنعوناس حصن كان قرب معرة النمائ المناسات مالكوناس حصن كان قرب معرة النمائ المناسات مالكوناس حصن كان قرب

ع يدون المعاقل ال تصوف الى في المعالمات المعا

عداتك مثك فيوجل وخوف فظلوا حول اسفوت كقوم صالح بن مرداس وبنى كلاب وابن حسان الطائي ومن معها من جموع العرب ثم ان ملك الروم ارتحل وءاد الى بلاده ولم يمكنه المقام لشدة الجوع . سنة ٤٦٣

قال ان الأبير في هذه السنة خطب مجود بن صالح بن مرداس بجلب لأبير المؤونين القائم بأمر الله والساعاان الب ارسلان وسبب ذلك انه وأى اقبال دولة السلطان وتوتها وانتشار دءوتها فجمع اهل حلب وقال هذه دولة جديدة وبملكة شديدة ونحن تحت الخوف منهم وهم يستحاون دماءكم لأجل مذاهبكم والرأى ان قيم الخطبة قبل ان يأتي وقت لا ينفعنا فيه قول ولا بذل فأجاب المشايخ دلك ولبس المؤذنون السواد وخطبوا القائم بأمر الله والسلطان فأخذت الدامة حصر الجسامع وقالوا هذه حصر علي بن ابي طالب فايسات ابو بحسر محصر يسلي عليها الناس وارسل الخايفة الى مجمود الخام مع نقيب انتقباه طراد بن محمد الزيني فلبسها ومدحه ابن سنان الحفاجي وابو الفتيان بن حيوس وقال ابو عبد الله بن عطية بمدح القائم بأمر الله ويذكر الخطبة مجلب ومكة والمدينة .

كم طسائع للتالم نجاب عليه ولم تسرف لطساعته غيرالتقى سببا هذا البثير بأذعان الحجاز وذا داعى دمشق وذا المبعوث من حلبا

ذِكر استيلاء السلطان الب ارسلان على حلب

قال!ن الأثير في هذه السنة سارالسلطان الب ارسلان الى حلب وجمل طريقه على ديار بكر غرج اليه صاحبها نصر بن مروان وخدمه بمائة الف دينار وحل اليه اقسامة عرف السلطان انه قسطها على البلاد فأمر بردها ووصل الى آمد فرآها ثنرا منيما فتبرك به وجمل بمر يده على السور ويمسح بها صدره وسار الى الرها فحمر حبا نلم يظفر منها بطائل فسار الى حلب وقد وصلها نقيب المتهاء

أبو الفوارس طراد بالرسالة القائمية والخام فقال له محمود صاحب حلب اسألك الخروج الى السلطان واستمفائه لى من الحضور عنده فحرج نقيب القباء واخبر السلطان بأنه قد لبس الخام القائمية وخطب فقال اي شي تساوى خطبتهم وهم يؤذنون (حي على خير العمل) ولا بد من الحضور ودوس بساطى فامتنم محمود من ذلك فاشتد الحصارعلى البلد وغلت الأسمار وعظم القتال وزحف السلطان يوماً وقرب من البلد قوقع حجر منجنيق في فرسه فلما عظم الأمر على محمود خرج ليلاً ومعه والدته منيمة بنت وثاب النميري مدخلا على السلطان وقالت له هذا ولدى نافسل به ماتحب فتلقاهما بالجميل وخام على محمود واعاده الى بلده فأنفذ الى السلطان مالاً جزيلاً

وعاد السلطان من حلب الى اذربيجان اه

#### سنة 20 ع

قال فى المختار من الكواكب المضية وفى سنة خس وستين واربعائة وفدابو الفتيات ابن حبوس الشاعر المشهور وقد جلس الأمير عن الدولة محود فى عجلسه وامر بأحضار الشراب فشرب اقداحا ثم قال ارفعوا الشراب فأن ابن حيوس يحضرنى ممتدحا وفى نفى ان اهب له فأن كان الشراب فى عجلسى قيل وهب وهو سحكران فرفع الشراب وحضر ابن حيوس وانشده قصيدته فيه التي اولها .

( قفوا فى الفلا حيث انتهيثم تذيماً ) نوهبله الف دينار فى طبق فضة وسنذكر ابيانا من هذه التصيدة في ترجمة ابن حيوس المذكور .

وكان الأمير محود في اول ملكه حسن الآخلاق كريم النفس ثم تنكر وغلب عليه حب الدنيا وجمع المال ولحقه من البخل ماضرب به المثل ونقل عن صاحب

عنوان السير قال كان عن الدولة محود شجاعاً كريماً ولما اخذ حلب مدحه ابن حيوس بقصيدة اولها

معد فليس لما تبغيه منع ولا رد للها واطنب وصل ما مفى قبله صد مة اذا طلبوا نالوا والاعقدوا شدوا ارم وصافية زعف وصافنة جرد

ابي الله الا ان يكون لك السعد قضت حلب ميمادها بعد مطلها تهز لواء النصر حولك عصبــة وخطيـة سهر وبيض صوارم

### (ذكر وفاة معن الدولة ممود بن نصر المرداسي) سة ٤٦٨

قال بن الأ تير فى حوادث سنة ٤٤٦ عند سرده اخبار بني مرداس مات محمود فى حاب سنة ثمان وستين فى ذى الحجة. وقال فى حوادث سنة ٤٦٩ فيها مات محمود بن مرداس صاحب حاب وملك بعده ابنه نصر .

قال ابو الفدا في حوادث سنة ٤٦٩ . وفي هذه السنة اورد ابن الا تير موت محود بن شبل الدولة نصر بن صالح بن مرداس الحكلابي صاحب حاب اقول لكني وجدت في تاريخ حلب تأليف كال الدين المعروف بأبن المديمان محوداً المذكور مرض في سنة سبع وستين واربيائة وحدث به قروح مات بها ولحقه في اواخر عمره من البخل مالا يوصف. وفي المختار من الكواكب المضية قال ابن المديم مات عن الدولة محمود في الليلة التي مات فيها القائم بأمر الله الول وقد ذكر ابن الاثيران القائم بامر الله توفي ثالث عشر شعبان سنة سبع وستين واربعائة وفي المختار من الكواكب المضية ذكر ابن المديم في تاريخه عن الميال الحسن على بن مرشد بن على بن مقلد قال كانب ابو سالم ناجية غلام

عزالدولة محمود متولي الشام وكان من الظلم على باب مافتحه الحجاج وكانت محمود قد اخرجه ليصادر الناس فحدتني من اثق به انه صادراهل المرة ونواجيها وتبزين ونواحيها على ستة عشر الف دينار بعد مساهتك منها الاستار وكان ذلك لاضطراب عقل محمود من المرض الذي نساله وذلك انه كان يرى من اسفله معاليق بطنه وانفذ ناجية بالذهب اليه ففضب وقال ماظنت انه ينفذ لي افل من سبعين الف دينار ويأخذ مثلها والله اثن لم يفذ لى البقية لأوتس به فقال ناجية لطبيبه والله ما اقدر اجمع من البلاد ديناراً واحداً فعرفني ان كان يسلم لأمفى فقال ابشر فا منه قوة تخدمه اكثر من يومك فاحتل مجية فلا سمع يسلم لأمفى فقال ابشر فا منه قوة تخدمه اكثر من يومك فاحتل مجية فلا سمع ناجية من الطبيب ذلك انفذ فأشترى بلما سية وفصلها اكياساً هذا والرسل تترى اليه في طلب المال وهو يقول نم قدابتداً تناحضره وهذه البلماسية قد فصلتها اكياساً والخياط والخياساً والخياسا

ولاية نص بن محمود بن نص بن صالح المرداسي سنة ٤٦٧

قال ابن الاثير لما مات محمود وصى بحلب بعده لابنه مشيب فلم ينفذ اصحابه وصيته لصنره وسلموا البلد الى ولده الأكبر واسمه نصر وجده لأمه الملك العزيز ابن الملك جلال الدولة بن بويه وتزوجها عند دخولهم مصر لما ملك طغرلبك المراق.

وفي الحِمَّار من الكواكب المضية نقلاً عن ابن العديم لمامات محود اوصى بالملك من بعده لولده شبل بن محمود واسكنه القلمة وجعل الحواس عنده واسكن ولده تصر البلد وكانكارها لهوكانت العساكر تميل الى نصر فبذل الدطاء وعدل فلكوه اقول ابن الأثير سمى ولده مشيبا وابن العديم سماه شبلا وكلاهما نحريف

والصحيح ان اسمه سابق كما سياني .

قال ابو الفدا لما ولي نصر بن محمود مدحه ابن جيوس بقصيدة منها شر شمانية لم نفترق مد جستهما فلا افترقت ماذب عن الخر شعر صميرك والتقوى وجودك والنبي ولفظك والمبني وعزمك والنصر وكان لحمود بن نصر سجية وغالب ظنى ان سيخلفها نصر وكان عطية ابن حيوس على محمود اذا مدحه الف دينار فأعطاء تصر الف دينار مثل ماكان يعطيه ابوه محمود وقال لوقال . وغالب ظني ان سيضعفها نصر .

#### (-E7A =-)

#### ⊷ی ذکر وفیاۃ نمبر کیے۔

قال ابو الفداء كان نصر يدمن هرب الخر فحمله السكر على ان خرج الى التركان الذين ملكوا اباه جلب وهم بالحساضر واراد تنالهم فضربه واحد منهم بسهم نشاب فقتله ولم بذكر ابن الأثير تاريخ قتل نصر متى كان ثم الي وجدت في تاريخ حلب تأليف كال الدين المروف بأبن المديم تاريخ قتل نصر المذكور قال وفي يوم عيد الفطر سنة ثمان وستين واربيائة عيد نصر بن مجود وهو في احسن ذي وكان الزمان ربيب واحتفل الناس في هيدهم وتجملوا بأفحر ملابسهم وخل عليه ابن حيوس فإنشده قصيدة منها

صفت نستان خصتاك وهمتا حديثها حتى النيامة يؤثر غِلس نصر فشرب الى النصر وحله السكر.على الحروج الىالاتراك وسكناهم في الحاضر وأراد ان ينهيهم وحل عليهم فرماه تركي بسبم في حلمه فقتله وكان قتله يوم الأحد مستعل شوال سنة ثمان وستين واربيهائة

ذكر ولاية سابق بن محمودبن نص المرداسي سنة ٤٦٨ وهو آخر ملوك بي مرداس

قال ابن الأثير لما قتل نصر ملك اخوء سابق وهو الذي كان ابوء اوصى له علم

قال ابو الفداء في هذه السنة ملك تاج الدولة تتش ابن السلطان الب اوسلان دمشق وسبيه ان اخاه السلطان ملكشاه اقطعه الشام وما يفتحه فسار تاج الدولة تتش الى حلب وكان قد اوسل بدر الجالي امير الجيوش بمصر عسكراً الى حصار آسر بدمشق ذارسل آسر يستنجد تتش وهو نازل على حلب بحاصرها فسار تتش الى دمشق فلكها .

#### سنة ٤٧٢

قال في المختار من الكواكب المضية وفي سبنة اثنين وسبعين واربعائة كتب الأمير شرف الدولة مسلم بن قريش البقبلي الى السلطان ملكشاه يطلب منه ان يسلم اليه حلب على ان يحمل اليه في العام بُذُهائة الف دينار فأجابه الى ذلك وكتب له توقيعاً بها فسار اليها وبها الامير سابق بن محمود فأعطاء مسلم اقطاعاً بمشرين الفنددينار على النبيخرج من البلد فأجاب فوثب عليه اخواه وقتلاه واستوليا على القلمة فحاصرها مسلم ثم اخذها صلحاً وكان الأمير سابق المذكور الموك بني مرداس انتهى

: اقول المستقلة عن ابن الأثير في السنة الآتية يفيد ضعف هذه الرواية

وان سابقاً لم يقتله الحواء وانتسميلها حصر القلمة واستنزل منها سابقا ووتابا ابني محود ابن سرداس

#### سنة ٤٧٣ع

استيلاء مسلمبن قريش العقيلي على حلب وولايته عليها قال ابن الأ ثير في حوادث سنة ٤٧٢ في هذه السنة ملك دبرف الدولة مسلم بن قريشالعقيلي صاحب الموصل مدينة حلب وسبب ذلك انتاج الدولة تتش بن الب ارسلان حصرها مرة بعد اخرى فاشتد الحصار بأهلها وكانب شرف الدولة يواصلهم بالفلات وغيرها ثم انت تنش حصرها هذه السنة واقام عليها ايامًا ورحل عنها وملك بزاعة والبيرة ( برمجك ) واحرق ربض عزاز وعاد الى دمشق فلما رحل عنها تاجالدولة استدعى اهلها شرف الدولة ليسلموهااليه غلما قاربها امتنعوا من ذلك وكان مقدمهم يعرف بأبن الحبيبي المباسي فانفق ان ولده خربج يتصيد بضيعة له فاسره احد التركمانوهو صاحب حصن بنواحي حلب وارسله الى شرف الدلة فقرر معه ان يسلم البلد اليه اذا اطقه فأجابه الى ذلك فأطلقه فعاد الى حلب واجتمع بأبيه وعرفه ما استقر فأذعن الى تسايم البلد ونادى بشمار شبرف العولة وسلم البلد اليه فدخله سنة ثلاث وسبمين وحصر القلمة واستنزل منها سابقا ووثابا ابنى محمود بن مرداس فلما ملك البلد ارسل ولده وهو ابن عمة الساطات الى الساطان يخبره بملك البلد وانفذ ممه شهادة فيها خطوط المدلين بحلب بضائها وسأل ان يقرر عليه الضان فأجابه السلطان الى ماطلب واقطع ابن عمته بالس اه

#### سنة ٤٧٤

قال ابن الأثير فيها ملك شرف الدولة صاحب الموصل مدينة حران واخذها من بنى وثاب النميريين وصالحه صاحب الرها ونقش السكة باسمه [ سنة ٤٧٥]

## (ذكر حص شرف الدوله دمشق وعوده منها)

قال ابن الأثير في هذه السنة جمع تاج الدولة تتش جماكثيراً وسار عن بنداد وقصد بلاد الرومانطاكية وما جاورها فسمع شرف الدولة صاحب حلب الخبر لحافه فجمع ايضاً النرب من عقبل والإكراد وغيرهم فاجتمع معه كثير فراسل إلخايفة بمصر يطلب منه ارسال نجدة اليه ليجصر دمشتى فوعده ذلك فسار اليها ينهما سمع تتش الحبر عادالى دمشق فوصلها اول المحرم سنة ست وسبمين ووصل شرف الدولة اواخر المحرم وحصر المدينة وقاتله اهلها وفي بمض الايام خرج اليه مسكر دمشق وقاتلوه وحملوا على عسكره حملة صادقة فأنكشفوا وتضعضموا وانهزمت العرب وابت شرف الدينة واشرف على الأسر وتراجم اليه إصحابه فلما رأى شرف الدولة ذلك ورأى ايضاان مصرلم يصل اليه منهاعسكر واتاهعن بلاده الخبر ان اهل حران عصوا عليه فرحلءن دمشقالي بلاده واظهرانه يريد البلاد بفلسطين فرحل اولا الى مرج الصنر فارتباع اهل دمشق وتتش وانطربوا ثم انه رحل من مرج الصفر مشرقاً فى البرية وجدتى مسيره فهلك من الموائى الكثير مع عسكره ومن الدواب شيَّ كثير وانتظم خلق كثير ،

قال ابن الأثبر فيحذه السنة عمى اهل حران على شرف الدولة مسلم بن قريش

واطاعوا قاصيهم ابن حلبة وارادوا هم وابن عطير النميرى تسليم البلدالى جبق امير النركان وكان شرف الدولة على دمشق مجاصر تساج الدولة تبشي بها فبلغه الخبر فعاد الى حران وصالح ابن ملاعب صاحب حص واعظاه سلمية ودفئية وبادر بالمسير الى حران فحصرها ورماها بالمنجنيق فحرب من سورها بدئة وفتح البلد فى جمادى الأولى واخذ القاض ومعه ابنين له فصابهم على السور عندة وفتح البلد فى جمادى الأولى واخذ القاض ومعه ابنين له فصابهم على السور

ذكر الحرب بين فحر الدولة بن مروان وشرف الدولة مسلم ان نويس

قال ابن الأثير في حوادث سنة ٤٨٦ فيها عقد السلطان ملكشاه لفخو البدولة بن جهير على ديار بكر وخلع عليه واعطاه الكرسات وسير معه العساكروامرة ان يقصدها ويأخذها من بنى مروان وان يخطب لنفسه ويذكر اسمه على السكة فسار البها . وقال في حوادث سنة ٤٧٧ ثم سير السلطان البه جشاً السكة فسار البها . وقال في حوادث سنة ٤٧٧ ثم سير السلطان البه جشاً وكان ابن مروان قدمفى الى شرف الدولة و سأله نصرته على ان يسلم البه من المداوة المستحكمة واجتمعا على حرب فحر الدولة وسارا الى آمد وقد نزل من المداوة المستحكمة واجتمعا على حرب فحر الدولة وسارا الى آمد وقد نزل ان يما بالموب بلاء على يدي فرف التركان ماعزم عليه فركوا ليلا واتوا الى العرب واحاطو بهم فى ربيع الأول والتحم الفتال واشتد فالهزمت الوب ودوابهم والهزم شرف الدولة وحى نفسه حتى وصل الى فصيل آمد وحصره ودوابهم والهزم شرف الدولة وحى نفسه حتى وصل الى فصيل آمد وحصره

فحر الدولة ومن معه فلما رأى شرف الدولة انه محصور خاف على نفسه فراسل الأمير ارتق وبذل له مالاً وسأله ان بمن عليه بنفسه و يمكنه من الخروج من آمد وكان هوعلى حفظ الطريق والحصار فلما سمع ارتق مابذل له شهرف الدولة اذن له في الخروج تحرج منها في الحادي والسَّمر بن من ربيع الأول وقصد الرقة وارسل الى ارتق بماكان وعده به وسار ابن جهير الى ميافارقين ومعه من من الامراء الامير بهاء الدولة منصور بن مزيد وابنه سيف الدولة صدقة ففارتوه وعادوا الى العراق وسار لمخر الدولة الى خلاط ولما استولى المسكر السلطاني على حلل المرب وغنموا اموالهم وسبوا حريمهم بذل سيف الدولة صدفة ابن منصور بن مزيد الأموال وافتك اسرى بنى عقيلونساءهم واولادهموجهزهم جميمهم وردهم الى بلادهم ففعل امرأ عظيها واسدى مكومة شهريفة ومدحهالشمواء في ذلك فاكثروا فمنهم محمد بن محمد بن خليفة السنبسي يذكر ذلك في قصيدة كما احرزت شكر بني عنيل بآمد يوم كشهم الحذار غداة رمتهم الاتراك طراً بشهد في حوافلها ازورار عظم لانقاومه البحار فساجبنوا ولكرن فاض مجر وفيهن الرزية والدسار فحين تنسازلوا تحت المنسايسا وفي اثناء حبلهم انتشار مننت عليهم وفكجكت عنهم اسير حيث اعلقه الأسمار ولولا انت لم ينفك عنهم في ابيات كثيرة . ولما بلغ السلطان ان شرف الدولة انهزم وحصر بآمدلم يشك في اسره فحلم على عميد الدولة بن جهير وسيره في جيش كثيف الى الموصل وكاتب امراء التركمان بطاعته وسير معه الأمراء افسنقر قسيم الدولة جد

ملوكنا اصحاب الموصل وهو الذي اقطعه السلطان بعد ذلك حلب وكان الامير

ارتق قد قصد السلطان فعادو صحبته عيدالدولة حتى وصل الى الموصل فأرسل الى الهها يشير اليهم بعثاعة السلطان و ترك عصيانه ففتحوا له البلد وسلموه اليه وسار السلطان بنفسه وعماكره الى بلاد شرف الدولة ليملكها فأتاه لخبر بخروج اخبه تكث بخراسان على مانذكره ورأى شرف الدولة وهو مقابل الرحبة فأعطاه فأرسل مؤيد الملك بن نظام الملك الى شرف الدولة وهو مقابل الرحبة فأعطاه المهود والمواثيق واحضره عند السلطان وهو بالبوازيج فحلع عليه آخر رجب وكانت امواله قد ذهبت فاقترض ما خدم به وحمل للسلطان خيلا واثمة من بحلها فرسه بشار وهو فرسه المشهور الذي نجا عليه من المركة ومن آمد ايضاً وكان سابقا لايجارى فأمر السلطان بأن يسابق به الخيل فجاء سابقا فقام السلطان وكان سابقا فقام السلطان وافره على بلاده فقيه بالموصل فزاد امر شرف الدولة قوة وصالحه السلطان وافره على بلاده وعاد الى خراسان لحرب اخيه

### ﴿ ذَكر فتح سليمان بن قتلمش انطاكية ﴾

قال ابن الأثير في هذه السنة سار سليان بن قنام صاحب قونية واقصرا واتمالها من بلاد الروم الى بلاد الشام فلك مدينة انطاكية من ارض الروم وكانت بيد الروم من سنة ثمان وخسين وثلاثمائة وسبب ملك سليان المدينة ان صاحبها الفردوس الروي كان قد سار عنها الى بلاد الروم ورتب بها شحنة وكان الفردوس مسيئا الى اهلها والى جنده ايضا حتى انه حبس ابنه فأتفق ابنه والشحنة على تسايم البلد الى سليان بن قنامش وكانبوه يستدعونه فركب البحر في ثلا ثمائة فارس وكثير من الرجال وخرج منه وسار في جبال

وعرة ومضايق شديدة حتى وصل اليها للموعد فنصب السلاليم بأتفاق من الشحنة ومن معه وصعد السور واجتمع بالشحنة واخذ البلاد في شسبات فتانله اهل البلد فهزمهم حرة بعد اخرى وقتل كيراً من اهلها ثم عفا عنهم وتسلم القلمة الموقة بالقسيانواخذ من الأوالما يجازوا الاحصاء واحسن الى الرعية وعدل فيهم وامرجم بمارة ما خرب ومنع اصحابه من الذول في دورهم ومخالطتهم ولما ملك سلمان انطاكية ارسل الى السلطان ملكشاه البشارة به وهناه الناس فمن قال فيه الابيوردي من قصيدة مطلمها

لمت كناصية الحصان الاشتر نار بمعلج الكثيب الأعفر وفتحت اطلاكية الروم التي نشرت معافلها على الاسكندر وطئت مناكبها جيادك فانثنت تلقى اجتنها بنات الاصفر سنة ٤٧٨

ذَكر الحرب بين سلمان بن قتلمش و بين شرف الدولة وقبل هذا

قال ابن الأثير لما ملك سلبان بن قتامش مدينة انطاكية ارسل اليه شرف الدولة مسلم ابن قريش يطلب منه ماكان يجمله اليه الفردوس من المال ويخوفه مصمية الساطان فأجابه اماطاعة الساطان فهو شعارى ودثارى والخطبة له والسكة في بلادي وقد كانيه بما فتح الله على يدي بسمادته من هذا البلد واعمال الكفار وأما لمال الذي كان يحمله صاحب انطاكيه قبلى فعو كان كافرا وكان يحمل جزية رأسه واصحابه وانا مجمد الله مؤمن ولا احل شيئًا فنهب شرف الدولة بله ماطاكية وتهب شرف الدولة بله اطاكية وتهب سلباني ايضًا بلد حلب فقيه اهل الدواد يشكون اليه تهب

عسكره فقال انا كنت اشد كراهية لما يجري ولكن صاحبكم احوجي الى ما فلت ولم تجر عادقي بنهب مال مسلم ولا اخذ ما حرمته الشريعة وامر اصحابه بأعادة ما اخذو همنم فأعاده ثم ان شرف الدولة جمع الجموع من العرب والتركان وكان ممن معه جيق امير التركان في اصحابه وسار الى انطاكية ليحصرها فلما سمع الجان الحجر جمع عساكره وسار اليه فالتقيما في الرابع والمشرين من صفرسة ثمان وسبين واربعات في طرف من اعمال انطاكية واقتتاوا فال تركان جبق الى البيان فاختل مصاف مسلم بن قريص فأنهزه تالعرب. وتبهم شرف الدولة منهزما فقتل بعد ان صبر وقتل بين يديه اربعائة غلام من احداث حلب وكان فتله يوم الجمعة الرابع والمشرين صفو سنة ثمان وسبمين فالى في الزبد والقمرب في سنة ثمان وسبمين واربعائة وصل شرف الدولة الى اعزاز وأشير عليه بالذول على حلب نذل على نهر عفرين ووصل سلمان بن قطامس وهو من السلجوقية من انطاكية ليلتقي الجيشان في شرف الدولة بطلح فذل هو وبعض بني عمه وأكلا فقال ابن عمه

كلوا أكلة من عاش بخبر اهله ومن مات ياتى الله وهو بعاين فقال شرف الدولة قبلنا فالك يابن الم ثم التهى الجيشان وطن شرف الدولة المنتقة من فقتل ولما طمن قال يا شام الشؤم . قلت وقد لمع شرف الدولة انها مشتقة من السوم كما هو احد الوجهين في اشتقانها والوجه الآخر انها مأخوذة من اليد الشوماء وهي اليسرى على ما نقله ابن شداد في تاريخه عن ابي بحكر شمد بن الانبارى وكلاهما خلاف مقتفى الحديث (الشام شامة الله في ارصه) والله اعلماه وفي المختار من الكواكب المعنية ذكر الصاحب (ابن المديم) ان الوقعة كانت في وضع من بلد الده ق ثم ان سليمان بن قطامش ارسل جنة الامير مسلم بن قويش

على بنل ملفوفة في ازار الى حلب ليسلموها الى اهله قال المؤرخ (هو الصاحب) وزرت تبره في قبة بناها ونقل اليها من حلب بمشهد الحسن السكري فى الخامس والمشرين من ذي الحجة سنة خمين وسمائة فقرأت على حائط النبة هذه الابيات

مسلم كنا بالله ندفع عنكا
فويت الرقاب بالجود ملكا
لة في سدة الأماوة ملكا
الى ان صادفت الحين هلسكا
ي بنيل نم .... ومتكا
ليس يحوي من كل ماحزت ملكا
ما اوحش التفرق منكا

لو اطمنا دفع الردى عنك ياابا لأياد طو قت منا وقبابا طالما قد جلست ياشرف الدو ثم دبرت امر ما سست بالمدل اين ذاك الأمر المظيم مع النه ذهب الكل وانفردت وحيداً بعريز علي يامجددين الله فعليك السلام ما بقي الدهر

(ترجمة الامير شرف الدولة مسلم بن قريش العقيلي)

هرمسلم بنقو يش ابن بعران المقلد ابن المسيب ابن ابي المعالى ابن ابي الفضل المقيلي (١) المقتب بشرف الدولة امير العرب بنواحى بغداد استفحل امره وقو يت شوكته واطاعته العرب وطمع في الاستيلاء على بغداد بعد وفاة ظفر ثم رجع عن ذلك (١) قال ابن خلدون في الكلام على انقراض دولة بنى حمدان واستيلاء بنى كلاب على حلب كان بنو عقيل وبنوكلاب وشو غير وبنو خفاجة وكلهم من عامر بن صصحة وبنو طبي من كملان منتشر بن مابيت الجزيرة والشام في عدوة الفرات وكانوا كالرعايا لبنى حمدان يؤدون اليهم الاناوات وبنفرون معهم في الحروب ثم استفحل امرهم عند فشل دولة بني حمدان وساروا الى ملك البلاد

وكان احول وكان قدملك من السندية التي على مهر عيسى الى منيج من الشاموما والاهامن البلاد وكان في يده ديار ربيمة ومضر من ارض الجزيرة والوصل وحلب وماكان لأبيه وعمه قرواش وكان عادلاً حسن السيرة والأمن في بلاده عام والرخص شامل وكان يسوس بلاده سياسة عظيمة يسير الراكب والراكبان فلا يخافان شيئًا وكان له في كل بلد وترية عامل وقاض وصاحب خبر مجيث لايتىدى احد على احد وهو الذي عمر سور الموصل شرع فيه في ثالث شوال سنة اربع وسبعين واربعاثة وفرغ منه فيستة اشهر. وذكر حمدان بن عبد الرحيم التميمي قال لما حصر شرف الدولة حلب غلت الاسمـــار فيها وصار الحبز ستة ارطال بدينار ورمي القلمة بالمنجنيق ثم عول على الرحيل عنها لغيرها حتى قرب الامير ابو الحسن بن منقذ من سور القلمة فرأى صديقاً له من اهل الأدب على سور القلمة فقال له بن منقذ كيف انهم فقال طول جب خوفًا من تفسير الكلمة فماد ابن منقذ وهو يتصحف هذا الكلام فصح له انه قصد بحكلامه انه صنفوا فأوجس انهاكلتان وان ثوله طول يربد مدا وجب بير فقسال مدابير والله . فاعلم لشرفالدولة بهذه النكتة فقوى نفسه حتى ملكها. وذكر عبدالله بن احمد انه قال لما حاصر شرف الدولة قلمة حلمب لمحار ماء السانورة التي بالقلمة حتى قل عايهم فقال ابن ابي حصنية

وقد اطاعك فيها كل عاصية طوعًا لأمرك حتى غارت القلب ولما ملك شرف الدولة مسلم قلمة حلب لم يكن بها ما يؤكل فقل اليها من الموصل وارض الجزيرة النلة والدجاج والبيض حتى استكنى الناس وعمل هرما في القلمة وملأه اقفاص سكر فلما بقي منه قليل قال بالله تمموه فوالله لاملأه غيري تبأ . حدث بهاء الدولة قال حدثني الشريف عن الدين الغيب بجلب قال كنت عند لؤلؤ ياسا وقد اصران يحط فيه تبن للخيل فحدتنه حديث مسلم فقسال لاصحابه اريدان تماثوه تبناً فقد خربوا حلب وما امتلاً . وذكر الحلال بن المحسن الصابي في تاريخه ان الأمير شرف الدولة لما صابر حلب واشرفت على الأخذ خطب الى صاحبها سابق بن محمود اخته وتم العقد وفي يوم تسليمه القلمة ودخوله اليهسا دخل في ذلك اليوم والسباعة بالدروس نقيل انه فتح في ساعة واحدة حصنين وفي ذلك يقول منصور بن تميم بن زمكل

فرعت امنع حصن وافترعت به نعم الحصان صحى من قبل يعتدل وحزت بدر الدجى شمس الضحى فعلى مثليكا شرفا لم تسدل الحكال وكان مولده سنة اثنين وثلاثين واربعائة وكانت امارته خساً ويشرين سنة وهمره خساً واربين سنة وشهوراً وكان فتله سنة ثمان وسبين واربعائة وكان رافضياً خييئا اظهر ببلاده سب السلف . وكان كربا فاضلاً حايا شاعراً ذكره الماد الكاتب في الخريدة من جلة الشعراء وكان لتبه عبد الدين سلطان الأحمراء سيف امير المؤمين ملك بلاد الشام صلعاً وعنوة وفرغ اذ عصم عواصها من المنز ذروة وكان منصور الرأى والرايه منهياً في اكتساب المحامد الى افهى النايه مسلم كاسمه زاده الله بسطة في علمه وجسمه جسيم الأيا دي رحيب النادي ومن شعره

اذا قرعت وجلى الركاب ترعزت لحما الشم واهد الصعد الى مصر وله ايضاً الدهر يومان ذا الن وذاخط والماء صفان ذاصاف وذاكد وله يضاً غلام احود الدين أحوى الى بعد الدريكة الله يليا وله ايضاً يامذل الحي سقيت السحاب ايام لبسى فيك توب الشباب سقياً لأيامك لوانها دامت لنا مع زينب والرباب

صاح بوشك الين منا غراب وشرى ما بين كوب ودن ولا سبا اهل هذا الزمن وبيل اللي برغيب الخمن ملث لعمى للفراق دموع فوآدي على بين الحبيب جزوع ووصل سليمى روضة وربيع

ايام لا واش مطلع ولا ولهايضًا غنا ينفر عني الحزن وأنى لا عقر هذا الزمان يريدون نيل العلى بالمنى ولهايضًا سقى درام ايام نحن جمع وماكنت عزاع الفوآد وانما وكانت سليم للمحين روضةً

ويقال ان رجلاً سأل شرف الدولة مسلم حاجة وسار في موكبه لى آن وصل الى مضربه فقال ايها الأمير لاننس حاجتي فقال له شرف الدولة اذا قضيتها نسبتها ولما اناه ابن حيوس ليمدم قبل له ان هذا شاعر ومامدح احداً مرف الملوك الا وهو قاعد وانه تسمى بالأمير والرأى ان يكون الجلوس له في مكان ليس فيه بساطولاما يجلس عليه الأمير فقعل ذلك فأذن له فلم يجد مكاناً يصلح للجلوس فشرع وانشد قاتمًا قصيدته التي اولها

ان اقدمت اعداؤه لم مججم

ما ادرك العلبات مثل مصم فاما انتهى الى قوله فيالقصيدة

انت الذي نفق الثناء بسوقه وجرى الندى بسروقه قبل الدم اهتر لذلك وقال ليجلس الأمير واصرله بساط فجلس واتمها قاعداً واعطاه الموصل، وذكر نصر بن محمد بن ابي هنون النحوي في كتابه بستان الميقله قال مدح ابن حيوس شرف الدولة في آخر عمره فقيل لمسلم كان رمم هذا على بني صالح اصحاب حلب الف دينار على كل قصيدة فقال همتي تسمو ان ازيد على عطاياه فقال له وزيره هذا شيخ قد بلغ نهاية الممير واستوفى مدته والصواب ان

نقطعه الموصل كما اقطمها المعتصم لأبي تمام ليبتى لك الذكر كما بقي له فأقطعه الموصل فبقى ابن حيوس ستة اشهر ومسات وخلف مايزيد على عشرة الآف ديناد. وبما نقل من مكادم اخلاقه وسماحته ماحكاه همر بن محمد بن على بن الشحنة الوصل تبال الما وفي ابو الفتيان ابن حيوس ترك مالاً كثيراً وعبيداً وغير ذلك فأخبر الأبير مسلم فأشار عليه بعض من حضر برفعه الى خزانته فاعتراه من ذلك فضب عظام حتى هم ان يقتل المدير عليه بذلك قال له ويلك اعمد الى مال قد سمحت به انفس الأجواد وجادت به اكف الكرام وقد اخذ من فضلات عطا الم فأجله في خزائني اعزب عنى فلا حاجة لى في صحبتك تمامر بالمال أعمل في حرز ولم يكن لأبن حيوس ورثة فبقى دهما ثم قبل للأمير مسلم ان له مجرائ بنت بنت اخت وهي مستحقة للميراث فقال ادفعوا جميع الميراث لها

هذى المآثر لاما تفترى كذبا وذى المكارم لافعبان من لبن هكذا ذكر ابن الشحة وقال الؤيد كان لابن حيوس بنت اخ مجلب وهي فاطمة بنت ابي المكارم محمد بن سلطان بن حيوس وكانت زوجة احمد والد ابي غائم محمد بن هبةالله بن ابي جرادة والمل تركة ابن حيوس دفعها الأمير لهذه ووهم الحاكى بذكر حيران بعل حلب وبنت الأخت بعل بنت الأخ . اه (من الوانى بالوفيات للصفدى ومن المختار من الكواكب المضية ) وقال في الزبد والفرب كان القائمي مجلب في ايام شرف المولة القائمي حكسرى بن عبد الحكريم بن بن كسرى ومات فولي قضاها ابو الفضل هبة الله بن احمد بن ابي جرادة وهو ابن ابن بنت كسرى المذكر وكان ابو المكارم شرف الدولة مخاطبه بأبن ابن بنت كسرى المذكر وكان ابو المكارم شرف الدولة مخاطبه بأبن الم لكونه عقيلي والقائمي عقيلي . اه

### ولاية ابراهم بن قريش العقيلي سنة ٤٧٨

قال ابن الأثير لما قتل مسلم بن قريش قصد بنو حقيل اخاه ابراهيم بن قريش وهو عبوس فاخرجوه وملكوه امرم وكان قد مكث في الحبس سنين كثيرة بحيث انه لم يمكن المشي والحركة ولماقتل سار سايان بن فتلمش الى حلب فحسرها مستهل دبيع الأول سنة ثمان وسبمين فأقام عليها الى خامس دبيع الآخر من السنة فلم يبلغ منها غرمنا فرحل عنها

# ولاية الشريف ابي على الحسن بن هبة الله الهاشمي المروف بالحيي

يظهر أنه لم تطل مدة ابراهيم بن قريش فى الولاية وتغلب عليه أيضًا الشريف ابن الحبيبى وتوجه ذاك الى الموصل فقد قال في الزبد والضرب لما قتل مسلم بن قريش انفرد الشريف أبو على الحسن بن هية الله الها شمى بتدبير حلب وسالم بن مالك بالقلمة وسيأتى لابراهيم بن قريش ذكر في حوادث سنة ٤٨٦

ذكر سلمان بن قتلمش واستيلاء السلطان ملكشاه

السلجوقي على حلب وتوليته عليها قسيم الدولة آقبسقر سنة ٤٧٩

قال ابن الأثير لماقتل سلمان بن قتام شرف الدولة مسلم بن قريش على ما ذكرناه اوسل الى ابن الحبيبي العبامي مقدم اهل حاب يطلب منه تسليمها اليه فانفذ اليه واستسهاه على ان يكاتب السلطان ملكشاه واوسل ابن الحبيبي الى تتش صاحب دمشق يعده ان يسلم اليه حلب فسار تشي طالباً لحلب فعلم سلمان بذلك فسار نحوه مجداً فوصل الى تنش وقت السحر على نير تعبثة فلم يعلم به حتى قرب منه فعي اصحابه وكان الأثمير ارتق بن اكسك مع تنش وكان منصوراً

لم يشهد حرباً الا وكان الظفر له وقــد ذكرنا فيما تقدم حضوره مع بن جهير على آمد واطلاقه شرف الدولة من آمد فلما فعل ذلك خاف ان ينهى جبهير ذلك الى السلطان ففارق خدمته ولحق بتاج الدولة تتش فأقطعه البيت المقدس وحضر معه هذه لحرب فأبلي فيها بلا حُسناً وحرض العرب على الفتال فانهزم اصحاب سلمان وثبت هو فيالقلب ففا رأى انهزام عساكره اخرج سكينا معه فقتل نفسه وقيل بل قتل فىالمركة واستولى تتش على مسكوه وكانب سلبان بنقتلش في السنة الماضية في صفر قد انفذ جئة شرف المدولة الى حلب على بغل ملتوفة في ازار وطلب من اهلها ان يسلموها اليه وفي هذه السنة في صغر ارسل تتش جثة سليمان في ازار ليسلموها اليه فأجابه ابن الحبيبي انه يكا تب السلطان ومهما امره فعل نحصر تنش البلد واقام عليه وضيق على اهاه وكان ابن الحبيبي قد سلم كل برج من ابراجها الى رجل من اعيان البلد ليحفظه وسلم برجا فيها الى انسان· يمرفباً بن الرعوى ثم ان ابن الحبيبي اوحشه بكلام اغلظه له فيه وكانب هذا الرجل شديد القوة ورأيما الناس فيهمن الشدة فدعاه ذلك الى ان ارسل الى تتش للميماد الذي ذكره فأصعد الرجال في الحبال والسلاليموملك تنش المدينة واستجار ابن الحبيبي بالأمير ارتق فشفع فيه واماالقلمة مكان بها سالم بن مالك بن بدران وهو ابن عم شرف الدولة مسلم بن قريش فأقسام تنش يجصر القلمة سبمة عشر يوما فبلغه الخبر بوصول مقدمة اخيه السلطان ملكشاه فرحل عنها

قال فى زبدة الحلب والشريف ابو على بن الحبيبي السباسى . هو الذي سلم مدية حلب لشرف الدولة مسلم بن قريش سنة ثلاث وسبمين واشتركا فى حكمها وكان الشريف ابو على شيميا فصارت المدينة فرقتين فرقة ممه وفرقة م شرف الدولة سلم ووقعت الوحشة ببن اهل المدينة وتحاربو اسنة ثمان وسبدين

وادبهائة وقت عبى تنش لحلب فلكها تنش بسبب اختلاف اهلها والشريف ابو على هو الذي همر القلمة التي عند باب قنسرين المساة بقلمة الشريف ولما استجاد الشريف الو على المتجاد الشريف الو تنش ووقع على اقدامه ضفا عنه وكانت قد انتهت ممارة قلمته فأتى اليها وتحصن بها خوقاً من اهل حلب لئلا يقتلوه وسيأتي ان السلطان ملكشاه لما استولى على حلب اخذه مه الى ديار بكر بطلب من اهل حلب ومات في ديار بكر .

### ﴿ ذكر ملك السلطان ملكشاه حلب وغيرها ﴾

قال ابن الأثير كان ابن الحبيبي قد كاتب السلطان ملكشاه يستدعيه ليسلم اليه حلب لما خاف تاج الدولة تتش فسار اليه من اصبهان في جمادي الآخرة وجمل على مقدمته الأمير برسق وبوزان وغيرهما من الأمراء وجمل طريقه على الموصل أوصلها في رجب و-ار منها فلما وصل الى حران سلمها اليه ابن الشاطر فأقطمها السلطان محد بن شرف الدولة وسار الى الرها وهي بيد الروم فحصرها وملكها وكانوا قد اشتروها من ابن عطير وتقدم ذكر ذلك وسار الى قلمة جمبر

وفي المختار من الكواكب المضية كان جعبر شيخاً كبيراً اعمى وله ولدان وكان (١) قال ياقوت في المعجم قلمة جعبر على الفرات قرب صغين وكانت قديماً تسمى دوسر فلكها رجل من بنى قشير اعمى يقال له جوبر بن مالك وكان يخيف السبل ويلتجى اليها وأقال المن خلكان في ترجمة جعبر المذكور ويقال لهذه القلمة الدوسرية وهى مسوبة الى دوسر غلام النعيان ابن المندر ملك الحيرة وكان قد تركه على افواه الشام فيني هذه القلمة فنسبت اليه اه وقال ابو الفدا قلمة جعبر اسمها الدوسرية ثم عرفت بقلمة جعبر لطول منه ملك جعبر لهاوهو شيخ اعمى ولما وصلها ملكشاه امسكه واسلك ولديه وكانا يقطمان الطريق ويخيفان السبل اه

قطاع الطريق يلجأون اليها ويتعصنون بها من السلطان ويقاسمون جميرا فراسل سابق الدين جميرا في تسليمها فاستم طيه فنصب عليها المجاندق ففتحها وامر بقتل صاحبها جمير القشيري فقالت زوجته لا تقتله حتى تقتاني ميه فألقاه من رأسها وامر بتوسيطه فألقت المرأة نفسها وراءه فسلمت فلامها الناس في ذلك فقالت كرهت ان تصل إلى الترك فيبقى عاراً على اه

قال القرماني فى تاريخه لما قدم سلمان شاه مع بنيه الثلاثة وهم سنةور وكون طوغدى وارطنول [ ارطنول هو جد ملوك سلاطين آل عثمان ] من بلاد الشرق لما ظهر جكيز خان فى سنة احدى عشرة وسمّائة ووصلوا الى نهر الفرات امام قلمة جدير ولم يعلموا المدير فعبروا النهر فعلب عليهم الماء فغرق سلمان شداه فأخرجوه ودفنوه عندقلمة جعير وقيره اليوم هناك يزار ويتبرك به

وانرجم الى تدة الكلام على حوادث ملكشاه الساجوق. قال ابن الأثير ثم عبر الفرات الى مدينة حلب فلك في طريقه مدينة منج ناما قارب حاب رحل عنها اخوه تتش وكان قدملك المدينة كما ذكرناه وسار عنها يسلك البرية ومعه الأمير اربق فأشار بكبس عسكر السلطان وقال انهم قد وصلوا وبهم وبدوابهم مراتس ما ليس عنده معه امتناع ولو ضل لظفر بهم فقال تتش لا اكسر جاه اخي الذي انا مستقل بظاء فأنه يعود بالوهن دلي اولا وسار الى دمشق ولما وصل السلطان الى حاب تسلم المدينة وسلم اليه سالم بن مالك القلمة على السيوصة عنها قلمة جدير وكان سالم قد امتنع بها اولا فأصر السلطان ان يرمي اليه رشقاً واحدا بالسهام قرعي الجيش فكادت الشدس تحتجب لكثرة السهام فصانع عنها قلمة جدير وسلمها وسلم اليه السلطان قلمة جدير فيقيت بيده وبيد فعانع عنها قلمة جدير وسلمها وسلم اليه السلطان قلمة جدير فيقيت بيده وبيد

تمالى وارسل اليه الأمير نصر بن على بن منقذ الكناني صاحب شنزر فدخل فى طاحته وسلماليه لاذقية وكفرطاب وافامية فأجابه الى المسالمة وترك قصده واقر طبه غيزر

ولما ملك السلطان حلب سلمها الى قسيم الدولة آفسنتر فممرها واحسن السيرة فيها واما ابن الحبيبي فأنه كان واتقاً باحسان السلطان ونظام الملك اليه فأنه استدعاهما فلما ملك السلطان البلدطلب اهله يعفيهم من ابن الحبيبي فأجابهم الى ذلك واستصحبه معه وارسل الى ديار بكر فافتتر وتوفى مها هلى حال شديدة من الفقر وقتل ولمده بانطاكية قتله الفرنج لما ملكوها . وعاد السلطان الى بنداد فدخلها فى ذى الحبة

#### سة ٤٨١

فيها جمع آفستمر صاحب حلب مسكره وسار الى قلمة شيزر فحصرهاوصاحبها ابن منقذ وضيق عليهاونهب ربضها ثم صالحه صاحبها وعاد الى(حلب) اه ابن الأثير

#### تة ١٨٤

### ممارة منارة الجامع الاعظم

في هذه السنة اسست منارة جامع حلب وهمرت على يد القسانى ابي الحسن محد بن مجى بن الخشاب عوض منارة كانت قبلها وكان لحلب معبد للنار قديم المهارة وقد تحول الى ان صسار اتون حمام فاصطر القاضى لأخذ حجارته لمهارة هذه المنسارة فودى به بعض حسساده لأمير البلد قميم الدولة وانحضبه عليه فاستحضره وقال له قد هدمت معبداً هو لى وملكى قال إبها الأمير هذا معبد للنار وقد صار اتونا وقد اخذت حجارته وعمرت يهما مهداً اللاسلام يذكر عليه اميم الله وحده لادريك له وكتبت اجهك عليه وجملت الثواب لك فأن

رسمت لى ان اغرم ثمن الأحجار ويكون النواب لى ضلت فا عجب الأميركلابه واستصوب رأيه وقال بل التواب لى وافعل انتماريد. قال وكتب ابن المعيد في الحاشية ان الو اشى كان ابانصر بن النجاس ناظر حلب، قال وقرأت في تاريخ مستخب الدين يحي بن ابي طي النجار الحلي قال اسست المارة في هذه المنارة في زمن سابق بن محتود بن سالح علي يد القافي ابن الحسن ابن الخشاب وكان الذي همرها رجل من سرمين وانه يلغ بأسلمها الى الماء وعقد حجارتها بكلاليب المديد والرساس واعها في ايمام قسيم الدولة آنسفر وطول هذه المنارة الى المدابرين بدراع اليدسيع وتسعون فراعاً وعدد مراقبها مائة واربع وسبعون درجة ، واخبرني زين الدين بن عبد الملك بن عبد الله بن عبد الرحم السجمي ان والده حكى له انه لماكان ليلة الاتين ثمن شهر شوال سنة خس وسبعين وستهائة ذارات حلب زائراته عظيمة هدمت الحكر دورها واهاك جاءة من وستهائة واربت على دا سها عدار سماية قدم من اهلها وحودكت المنازة فدفعت هلالاً كان على رأسها عقدار سماية قدم وتشقف اه ( من الدر المنتخب المنسوب الأبن الشعنة )

اقول مكتوب على جداد المنادة في اسفلها بالخط الكوفي المسمى بالمزهر (صنه حسن ابن مقرى السرميني سنة ٤٨٣). وقوأت في بعض المجاميع الحليمة . ان طول الجامع من الشرق الى الغرب مع سمك جدوان الجمينين مائة و تلاثون ذواعا وعرضه من الجنوب الى الشيال مائة واحد عشر ذواعا فاذا ضربت ذرع الطول في العرض يبلغ المجموع ١٤٤٣٠ ذواعا عربيها وطول القبليتين مائة وتسعة عشر ذواعا عدا سمك جدوان الجهتين وعرضها ثلاثة عشر ذواعا وتسعة قراديط . وادتفاع المنادة من ادض الجامع الى موضد المؤذين ائنان وخسون ذواعا وستدون تبراطا وعيمها عمايلي سطيع الرواق احدى وعشرون ذراعا واحدى وعشرون تبراطا

### ومن موقف المؤذنين الى ختم التبة سيعة افرع سنة £48

### ﴿ حصولِ الزلازل في الشام وانهدام ابراج انطاكية ﴾

قال ابن المديم في هذه السنة تسلم الادير قديم الدولة قلمة افادية من يد ابن ملاعب ثالث رجب وسجن يعض بني مقد اه قال ابن الاتير وفيها في تاسع شعبان كان بالشام وكثير من البلاد زلازل كثيرة وكان اكثرها بالشام ففارق الناس مساكنهم وانهدم بانطاكية كثير من المساكن وهلك تحتها عالم كثير وخرب من سورها تسمون برجا فأمر السلطان ملكشاه بمارتها اه

#### سة ١٨٥

في هذه السنة في النصف من شو الرسوقي السلطان ملكشاه وهو ملكشاه بن الب ارسلان ابن داود بن ميكاثيل بن سلجوق وكان مولده في سنة سبع واربعيانة وكان من احسن النباس صورة ومنى وخطب له من حدود الصين الى آخر الشمام ومن اقامى بلاد الشام في الشمال الى آخر بلاد اليمن وحملت له ملوك الروم الجزية ولم يفته مطلب وكانت ايامه ايام عدل وسحكون وامن ضمرت البلاد ودرت الارزاق اه باختصار من ابي الفداء وله ولوزيره نظام الملك ترجمة حافلة في ابن خلكان وفي ابن الاثير في حوادث هذه السنة

# ذكر التحاق آقسنقر بتتش بن الب ارسلان

ثم ببركياروق ابن ملكشاه بن الب ارسلان سنة ٤٨٦ قال ابن الاثيركان تش بن الب ارسلان صاحب مشق وما جاورها من بلاد الشام فلما كان قبل موت اخيه السلطان ملكشاه سار من دمشق اليه ببغداد فلماكان بهيت بلغه موته فأخذ هيت واستولى عليها وعاد الى دمشق يتجهنر لطلب السلطنة فجمع اله اكر واخرج الاموال وسادنمو حلب وبها قديم الدولة آفستمو فرأى قسيم الدولة اختلاف اولاد صاحبه ملحتكشاه وصغره فعلم انه لا يطبق دفع تنش فصالحه وصار معه وارسل الى باغي سيان صاحب انطاكية والى بوزان صاحب الرها وصوران شير عليها بطاعة تاج الدولة تنش حتى يروا ما يكون من اولاد ملكشاه ففعلوا وصاروا معه وخطبوا له في بلادهم وقصدوا الرحبة فحصروها وملكوها في الهرم في هذه السنة وخطب لنفسه بالسلطنة ثم ساروا الى تصيين فحصروها فسب اهلها تاج الدولة ففتحها عنوة وقهراً وقتل من اهلها خلقا كثيراً ونهبت الاموال وفيل فيها الأفعال القبيحة ثم سلمها الى الأمير عجمه بن شرف الدولة المفيلي وسار يربد الموصل واميرها يومئذ ابراهيم بن قريش بن بدوان (۱)

قال ابو الفداء لما قصد تنش الموصل في هذه السنة سنة ٤٨٦ خرج ابراهيم لقتاله والنقوا بالمضيح من اعمال الموصل وجرى بينهم قتال شديد انهزمت فيه المواصلة واخذ ابراهيم بن قريش اسيراً وجماعة من امراء العرب فقتاوا صبراً وملك تنش الموصل واستناب. عليها علي بن مسلم بن قريش وامه صنيفة عمة تنش وارسل تنش الى بنداد يطلب الخطبة فتوقفوا فيها ثم سار تنش واستولى على ديار بكر وسار الى اذربيجان وكان قد استولى بركياروق بن ملكشاه على كثير منها فسار بركياروق الى عمه تنش ليمنه فقال آفستقر نحن انما اطمئا تنش لعدم فيام احدمن اولاد السلطان قد تمك

<sup>[</sup>١] هو اخو مسلم بن قريش وقد قدمنا انه ولي حلب سنة ٧٧٪ بعد قتل اخيه ولم تطل مِدته في الولاية وتفلب عليه الشريف بن الحبيبي

فلا نكون مع غيره وخلى آقسنقر تش ولحق ببر لياروق فضف "تتش لذلك وعاد الى الشام

ذكر قتل قسيمالدولة آقسنقر وملكتتش حلب والجزيرة

وديار بكر وازربيجان وهمدان والحنطبة له ببنداد سنة ٤٨٧ وولاية الحسن بن على الحنوارزي في هذه السنة ايضاً

قال ابن الاثير في هذه السنة في جمادي الاولى قتل قسيم الدولة آفستمر وكان سبب قتله أن تاج الدولة تأش لما عاد من افربيجان منعزماً لم يزل مجمم الساكر فكثرت جموعه وعظم حشده فسار في هذا التاريخ عن دمشق نحو حلب ليطلب السلطنة فاجتمع قسيم الدولة آفسقر وبوزان وامدهما ركن الدين بركياروق بالأمير كربوقا الذي صار صاحب الموصل فلمااجتمعوا ساروا الىطريقه فلقوم عند نهر سبعين قريبًا من تل السلطان بينه وبين حلب ستة فراسخ واقتتاوا واشتد القتال فحامر بمض المسكرالذين مع آفسقر فأخذ أسيراً واحضر عند تتش ختال له او ظفرت بي ماكنت تصنم قالكنت اقتلك فقال له انا احكم عليك بماكنت تحكم على فتتله صبراً وسارنحو حلب وكان قد دخل اليها كربوقا وبوزان فحفظاها منه وحصرها تتش ولج في قتالها حىملكها سلمها اليه الذيم بقلمة الشريفومنها دخل البلد واخذهما اسيرين وارسلالي حران والرها ليسلمهاءن بهما وكانتا لبوزان فامتنعوا من التسليم اليه فقتل بوزائب وارسل رأسه اليهم وتسلم البادين واما كرموقا فانه ارسله الى حمى فبجنه بها الى ان اخرجه الملك رصوان بعد قتل ابيه تتش وكالنقيم الدولة احسن الامراء سياسة لرهيته وحفظاً لهم وكانت بلاده بين رخص عسام وعدل شامل وامن واسع وكان قد

شرط على اهل كل قرية من بالاده متى اخذ عندهم قفل او احدمن الناس غرم اهلها جميع ما يؤخذ من الاموال من قليل وكثير فكانت السيارة اذا بلغوا قرية من بلاده القوارحالهم وناموا وحرسهم اهل القرية الى ان يرحلوا فأمنت الطرق واما وفاؤه وحسن عهده فيكفيه فحراً انه قتل في حفظ بيت صاحبه وولي نسته فلما ملك تتش حران والرهاسارالى الديار الجزرية فلكمها جيسها ثم ملك دياربكر وخلاط وسارالي اذربيجان فلك بلادها كلها ممسارمنها الي همدان فلكها ورأى بها فحر الملك بن نظام الملك وكان بخراسان فسار منهًا الى السلطان بركياروق ليخدمه فوقع عليه الاميرقماح وهو من عسكر محمود ابن الساطات ملكشاه بأصبهان فنهب فحر الملك فهرب منه ونجا بنفسه فجاء الى همدان فصادفه تتش بها فأراد قتله فشفع فيه باغيسيان واشار عليه ان يستوزره لميل الناس الى بيته فاحتوزره وار-ل الى بنداد يطلب الخطبة من الخليغة المستظهر بالله وكالن شحنته ببغداد ايتكين جب فلازم الخدمة بالديوان والح في طلبها فأجيب الى ذلك بعد ان سموا ان بركياروق قد انهزم من عسكرهمه تتش وساق الخبر في ذلك ولما ملك تتشحلب قرر فيهاالحسن بن على الخوارزمي وحكمه في البلدوالقلمة - ﴿ رَجَهُ آفَسَمُ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

قال ابن المديم آقسنقر بن عبد الله المهروف بقسيم الدولة مملوك السلطان ابي الفتح ملك شاء وقبل انه لعمين له وقبل امم ابيه ال ترعان من قبيلة سابيو تقلت ذلك من خط ابي عبد الله محمد بن علي العظيمي وانبأنا به ابو اليمن الكندي وغيره عنه وتروح آقسنقر داية السلطان ادريس بن طنان شاء وحظي عند السلطان ملك شاه وقدم منه حلب في سنة تسم وسبعين وارسمائة حين قصد تاج الدولة تتش اخاه فانهزم عن حلب وكان قصدها وملكها السلطان ملكشاه

في شهر رمضان من سنة تسع وسبعين وخرج عنها الى انطاكية وملحكها وخيم على ساحل البحر اياما وعاد الى حلب وعيدبها عيد الفطر ورحل عنها وقرر ولاية حلب لقسيم الدولة آفسنقر في اول سنة عَانين واربعيائة فأحسن فيها السياسة والسيرة واقام الهيبة وقمع الذعار وافنى قطساع الطريق وعميني السبيل وتتبع اللدوص والحرامية في كل موضع فاستأصل شأفتهم .وكتب الى الاطراف ان يضلوا مثل فعله لتأمن الطرق وتسلك السبل فشكر بذلك الفمل وأمنت الطرق والمسالك وسار الناس فى كل جهة بعد امتناعهم لخوفهم مث القطاع والأشرار وعمرت حلب في ايامه بسبب ذلك بورود التجار اليهسا والجلابين من جميع الجهات ورغب الناس في المقام بها للمدل الذي اظهره فيهم رحمه الله . وفي ايَّامه جدد ممارة منارة حلب بالجامع في سنة اننين وعانيت واربيهائة واسمه منقوش عليصا الى اليوم وهو الذى اص ببناء مشهد قرنبيسا ووقف عليه الوقف وامر بتجديد مشهد الدكة اخبرني عز الدين ابو الحسن على بن محمد ابن الاثير الجزرى فالكان قسيم الدولة آق سنقر احدن الامراء سياسة لرعيته وحفظاً اهم وكانت بالاده بين عدل عام ورخص شامل واست واسم وكان قد شبرط على اهل كل قرية في بلاده متى اخذ عند احدهم قفل او احدمن الناس فحرم اهلهـــنا جميع مايؤخذ من الاءوال من قليل وكثير فكانت السيارة اذا بلنوا قرية من بلاده القوا رحالهم ونلموا وقاماهل الترية بجرسونهم ان رحلوا فأمنت الطرق وتحدث الركبان بجسن سيرته . سممت والدى الفاضي ابا الحسن رحمه الله يقول لى فيها يأثره عن اسلافه ان قسيم العولة آفستقر كان قد نادى في بلدحابٍ بلك لايرنم أحد متاعه ولايجفظه في طريق أسا حصل من الاهن في بلاده قال للحرج بوماً يتصيد فمر على قرية من قرى حلب فوجدبنض

الفلاحين قد فرغ من عمل الفدان وطرح عن البقر النير ورضه على دابة ليحمله الى القرية فقال له الم تسبع مناداة قسيم الدولة بان لايرفع احد متاعاً ولاشيئاً من موضه فقال له حفظ الله قسيم الدولة قد امنا في ايامه وما نرفع هذه الآلة خوفاً عليها ان تسرق ولكن هنا دابة يقسال لها ابن آوى تأتى الى هذا النير فتأكل الجلد الذي عليه فنعن محفظه منها وترفعه لذلك قال فماد قديم الدولة من الصيد فأصر فتتبعوا لبنات آوى في بلد حلب فصادوها حتى افنوها من بلد حلب فلا وهي الى الآن لا يوجد في بلد حلب منها شي الا في النادر دون غيرها من البلاد

قرأت في كتاب عنوان السير تأليف محمد بن عبد الملك الحمداني قسال واقطم السلطان حلب وقلمتها تماركه آنستمر ولقبه قسيم الدولة وذلك في سنة تسم وسبمين واربعائة فأحسنالسيرة وظهرمنه عدل لم يعرف بمثله واستغلها فيكل يوم الف وخميائة دينارولم يزل بها حتى قتله تاج الدولة تتش بن الب ارسلان في سنة سبم وثمانين واربعهائة قلت وكان تاج الدولة تتش قتله صبراً بين يديه بسبمين قرية من قرى حلب من نقرة بني اسد على نهر الـذهب وقيل بكارس وذلك ان تتشكان قد حصل في نفسه شيَّ من قسم الدولة استصغر امر تتش حتى اني قرأت بخط ابى الحسن على بن مرشد على بن مقد فى تاريخه سنة اربع وثمانين واربعائة وفيها نزل تاج الدولة الى السلطان يسي نزل تنش الى ملك شاه المرارآه الرجل له وكان في الصيد خيفة ان يتخيل منه وحصر هو وتسيم الدولة في حضرته نقال تاج الدولة بتشكان من الامركذا وكذا فتال له قسيم الدولة تكذب فقال له السلطان تقول لاخىكذا قال نم يطلع الله في عينيه ما يريده لك ويطلع في عني ما اريده لك قلت وهـاد تنش الى دمشق فلما توفي

السلطان ملك شاه برز تــاج الدولة تنش في شهر ربيع الاول سنة سبع وثمانين وخرج معه خلق من العرب ولقيه عسكر انطاكية بالقرب من حساة مم باغيسيان وسار تاج الدولة وتعلم العامى في شهر ربيم الآخر من السنة المذكورة ورعى عسكره الزراعات ونهبالمواشى وغيرها وانصل الخبر بآقسنتمر وهو بحاب وكاتبه السلطان بركياروق وخطب له مجاب فجمع وحشد واستنجد بمن يجاوره فوصل اليه كربوقا صاحب الموصل ويزان صاحب الرها ويوسف ابن ابق صاحب الرحبة في الني فارس وخسمائة فسارس منجدين قسيم الدولة على تتش وحصل الجميم مجلب ووصل تاج الدولة نتش الى الحانوتة ورحل منها الى الناعورة واغارت خيله على المواشى بالنقرة واحرقوا بمض زرعها ورحل من الناعورة قاصداً نحو الوادي وادى بزاعة نتهيأ آفسنة رلقائه والخروج البه واستدعى منجها ليأخذله الطالع فحضر عنده واختارله وتنأ وقال تخرج الساعة فركب ومعه النجدة التي وصلته وجماعة كبيرة من بني كلاب مع شبل بن جامع ومبارك بن شبل وكان اطقههامن الاعتقال ومحمد بن زايدة وجماعة من احداث حلب والديلموالخراسانية فياحسن زى وأكمل عدة وتبيل انه قدر عسكره بعشرين الف فمارس وتيل كان يزيد عن ستة آلاف وتصد تاج الدولة التاسع من جسادی الاولی من السنة وقطع آفسنقر سواتی نهر سبمین قاصداً عسکر تنش فأناموا على حالهم وكان اول من برز للحرب آفسقر فسالتقى الفريتان ولم يثق آنستمر بمن كان معه من العرب فقلهم من الميمنة الى الميسرة في وقت المصاف ثم نقلم الى القلب فلم يغنوا شيئًا وحل عسكر تنش على عسكر آنسنقر فلم يثبت وانهزمت العرب وعسكر كربوقا وبزان ممهم الى حلب ووقع فيهم القتل وثبت تسيم الدولة فأسر واسرآكثر اصحابه وحمل الى تاج الدولة تنش فلمامثل يديه امر بضرب عنقه واعناق بعض خواصه ودخل تتش الى حلب وملكها على ما نذكره في ترجمته ان شاء الله وبلننى ان تاج الدولة تتش قال لقسيم الدولة آقسقر لما حضر بين يديه لو ظفرت بى ماكنت صنعت فقال كنت افتاك فقال له تنش فانا احكم عايك بماكنت تحكم على فقته عبرا .

وقرأت بخطبهض الحبيير أن السلطان ملك شاه بن العادل وصل بني الى حاب في شمبان سنة تسع وسبدين فتسلم البلد والقلمة وسلمها الى قسيم الدولة آفسنقر فاقام بحلب ثمان سنين فقتل بكارس من ارض اسد في صفر سنة سبع واربمائة قتله تاج الدولة تش بن العادل .

وقرأت مخط ابي غالب عبد الواحد بن مسعود بن الحصين الشيباني في تساريخه في جمادي الاولى يهني سنة سبع وثمانين كان المصاف بين تاج الدولة تتش وبين الامير آنسنقر وبوزان ومن امدهما به بركياروق فريبا من حلب فلما التقى الصفان استأن ابن ابق الى تتش وانهزم الباقون واسر آنستقر فجيٌّ به الى تتشفتال!ه تتش اوظفرت بي ماكنت صانعاً فيُّ قال انتلك قال فأني احكم عليك بحكمك فيُّ وقتله قال وكان آفسقر من احسن الـاس سياسة وآمنهم رعية وسابلة وقرأت بخط ابي منصور هبة الله بن سمدالله الجبراني الحابي الصحيح ان قسيم الدولة قتل يوم السبت عاشر جمادى الآخرة سنة سبع وثمانين واربعيائة . (أم ال) ولما قال آفستر دفن الى جانب قرنبيا بالقبة الصنيرة المبنية بالحجارة من حذاء المسجد وكان قسيم الدولة بني مشهد قرنبيا لمنام رآه بعض اهل زمانه ووقف عليه وقفاً فدفن الى جنبه وعمر على ثبره تاأ القبة فلما ملك زنكى حاب آثر ان يبنى لابيه مكانًا ينقله اليه وكانت المدرسة بالزجاجين لم تم وكان شرف الدين ابو طالب بن المجمى هو الذي يتولى عمارة هذه المدرسة فأشار على زنكى

ان ينقل اباه اليها فنقله وتم عمارة المدرسة ووقف على من يقرأ على قبره القرية المعروفة بشامر وهي جارية الى الآن [ ١ ]

واخبرنى ابو حامد عبد الله بن عبد الرحن بن العجمي قال اراد انابك زنكى ان يقل اباه الى موضع مجدده عليه ويليق به فقسال ام انى انسا قد عمرت هذه المدرسة بالزجاجين وسأله ان ينتل اباه اليها فقمل واتخذ الجانب الشالي تربة لأبيه وان يموت من ولده وغيرهم . وحكى في والدي رحمه الله ان اتابك زنكى لما نقل اباه من قرنبيا وادخله الى المدرسة بالزجاجين لم يدخل به من باب من ابواب مدينة حلب وانهم رفعوه من باض الأسوار ودلوه الى المدينة الأنهم يتطيرون بدخول الميت الى البلدة

قرأت بخط ابي عبد الله محمد بن علي بن محمد العظيمي وانبأنا به عبد المؤيد بن محمد الطوسي وغيره قال سنة ثمانين واربمائة دواة قسيم الدولة وزيره ابو المعنى صدقة ( هكذا ) فيها استقرت الرتبة بجلب للأمير قسيم الدولة آفستقر من قبل السلطان العادل ابي الفتح وتوطدت له الأءور بها وافام الهمية العظيمة التي لايقدر عليها احدمن السلاطين واظهر فيها من العدل والأنصاف مع تلك الهمية ما يطول شرحه ورخصت الأسمار في ايامه الرخص الزائد عن الحدود وقرب الحبيين واحبهم الحب المفرط واحبوه اضاف ذلك واقام الحدود واحيا احكام الأسلام وعمر الأطراف وآمن السبل وقتل قطاع الطريق وطلبهم في كل فيح وشنق منهم خلقاً وكليا سمع بقاطع طريق في موضع قصده واخذه

<sup>(</sup>١) قال ابن خلكان في ترجمته ورأيت عند قبره خلقاً كثيرا بجتمعون كل يوم جمعة لقرآءة القرآن الكريم وقالوا ان لهم على ذلك وقفاً عظيماً وابن خلكان تلقى عاومه في حلب دخلها سنة ٢٦٦ وخرج منها سنة ٣٣٥ كا ذكره في ترجمة ابن يعيشوابن شداد

وصلبه على ابواب المدينة وكثرت فى ايامه الأمطار وتفجرتاله يون والأنهار وعلمل اهل حلب من الجميل مااحوجهم ان يتوازثوا الرحة عليه الى آخر الدهراه

# ذَكرقتل تتش بن آلب ارسلان سنة ٤٨٨

في هذه السنة في صفر قتل تتش بن آلب ارسلان في وقعة جرت بينه وبين ابن الخيه بركباري وقعة جرت بينه وبين ابن الخيه بركباروق في موضع تريب من الرى انهزم عسكر تتش وثبت هو فقتل قيل قتله بعض اصحاب آفسفر صاحب حلب اخذاً بــُـار صاحبه اه ابن الأثير بأختصار

### ترجمة تاج الدولة تنش

قال ابن خاكان هو تاج الدولة ابو سميد تش بن آ لب ارسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجو قابن دفاق السلجوقي كان صاحب البلاد الشرقية فلماجاصر المير الجيوش بدر الجمالي مدينة دمشق من جهة صاحب مصر وكان صاحب دمشق يومئذ آتسز بن اوق الخوارزي التركي سير آتسز المذكور الى تتش فاستنجده وسار اليه بنفسه فلها وصل الى دمشق خرج اليه آتسز فقبض عليه تتش واستولى على مملكته وذلك في سنة احدى وسبعين واربيائة وكان قد ملك دمشق في ذى المقده سنة ثمان وستين واربيائة ثم ملك حلب في سنة ثمان وسبعين وادبيائة (تقدم انه تملكها سنة ٢٧٤) واستولى على البلاد المسامية ثم جرى بينه وبين ابن اخيه بركياروق منافرات ومشاجرات ادت الى المشامية ثم جرى بينه وبين ابن اخيه بركياروق منافرات ومشاجرات ادت الى المشامية ثم جرى بينه وبين ابن اخيه بركياروق منافرات ومشاجرات ادت الى المشامية ثم جرى بينه وبين ابن اخيه بركياروق منافرات ومشاجرات ادت الى صفر مفر مفر مفر منه ثمان وخمين واربيائة وخلف ولدين احدهما لحراكة ذلك النهار ومؤلاده سنة ثمان وخمين واربيائة وخلف ولدين احدهما لحراكة ذلك النهار

والآخرشمس الملوك ابو نصر دفاق فاستقل رصوان بمملكة حلب ودفساق بمملكة دمشق اه وسيأتي انه خلف ولدين صنيربن آخرين

# ولاية رضوان بن تتش السلجوقي سنة ٤٨٨

قال ابن الأثيركان تاج الدولة تتشرقد اوسى اصحابه بطاعة ابنه الملكرمنوان وكتب اليه من بلد الجبل قبل المصاف الذي قتل فيه يأمره ان يسير الى المراق ويقيم بدار الملكة فسار في عددكثير منهم ايلفازى بن ارتق وكان قد سار الى الى تنش فتركه عند ابنه رضوان ومنهم الأمير وثاب بن مجمود بن صالح بن مرداس وغير همــا نامأ قارب هيت بلنه قتل ابيه فعــاد الى حلب ومعه والدته فمكها وكان بها ابو القاسم الحسن بن علىالخوارزي قد سلمها اليهتنش وحكمه في البلد والقلمة ولحق برصوان زوج امه جناح الدولة الحسين ابن ايتكيب وكان مع تنش فسلم من المعركة وكان مع رضوان اخواه الصغيران ابو طالب وبهرام وكانو اكلبم مع ابي القامم كالأمنياف لتعكمه في البلد واستهال جناح الدولة المغاربة وكانوا أكثر جند القلمة فلمأ انتصف الليل نادرا بشعار الماك رضوان واحتاطوا على ابى القساسم وارسل اليه رضوان يطيب قلبه فساعتذر فتبل عذره وخطب لرضوان على منابر حلب واهمالها ولم يكن بخطب له بلكانت الحطبة لأبيه بمدنتاه نحو شهرين وسار جناح الدولة ني تدبير الملكة سيرة حسنة وخالف عليهم الأمير باغيسيان بن محمد بن آلب النركماني صاحب انطاكية ثم صالحهم واشار على الملك رضوان بقصد ديار بكر لحلوها من وال يحفظها فساروا جيما وقدم عليهم امراء الأطراف الذين كان تتش رتبهم فيها وقصدوا سروج فسبتهم اليها الأمير سفات بن ارتق جد اصحاب الحصي اليوم واخذها ومنهم عنها واص اهل البلد مخرجوا الى رصوان وتظفوا اليه من مساكره وما يفسدون من غلابهم ويسألونه الرحيل فرحل عنهم الى الرها وكان رجل من الروم يقال له الفارقليط وكان يضمن البلد من بوزان فقاتل المسلمين بمن معه واحتمى بالقلمة وشاهد وا من شجاعته ماكانوا لايظنونه ثم ملكها رصوات وطلب باغيسيان القلمة من رصوان فوهيها له فتسلمها وحصنها ورتب رجالها وارسل اليهم اهدل حران يطلبونهم ليسلموا اليهم حران فسمع ذلك قواجة اميرها فاتهم ابن المفتى وكان هذا ابن المفتى قد اعتمد عليه تنش في حفظ البلد فأخذه واخذ معه بني اخيه فصلهم ووصل الخبرالي رصوان وقد اختلف جناح الدولة وبنيسيان واضر كل واحد منها الندر بصاحبه فهرب جناح الدولة المحلب فدخلها وسار رصوان وباغيسيان فعبر الفرات الى حلب فسمعوا بدخول المحلح الدولة اليها فغارق بانيسيان الملك رصوان وسار الى انطاكية ومعه ابو القاسم الخوارذي وسار رصوان الى حلب

#### سنة ٨٩٤

# ذكر قنل يوسف بن ابق والمجن الحلبي

قال ابن الاثير في هذه السنة في المحرم قتل يوسف بن ابق الذي ذكرنا انه سيره تاج الدولة تتش الى بغداد ونهب سوادها وكان سبب قتله انه كان مجلب بعد قتل تاج الدولة وكان مجلب انسان يقال له الحبن وهو رئيس الأحداث بها وله اتباع كثير فحصر عند جناح الدولة حسين وقال له ان يوسف بن آبق يكاتب باغيسيان (صاحب انطاكية) وهو على عزم الفساد واستأذنه في قتله فأذن له وظلب ان يعينه مجماعة من الأجناد فقعل ذلك فقصد الحجن الدار التي بها يوسف فكبسها من الباب والسطح واخذ يوسف فقتله ونهب كل مافي داره وبقي للب حاكمًا فحدثته نفسه بالتفرد بالحكم عن الملك رصوان فقال لجناح الدولة أن الملك رصوان امرنى بقتاك لمحذ لنفسك فهرب جناح الدولة الى حمص وكانت له فلما انفرد الحبن بالحكم تنير عليه رضوان وارادمنه ان يفارق البلد فلم يفعل وركب فى اصحابه فلو هم بالمحاربة لفمل ثم امر اصحابه ان ينهبوا ماله واثاثه ودوابه ففىلوا ذلك واختنى فطلب فوجد بعد ثلاثة ايسام فأخذ وعوقب وعذب ثم قتل هو واولاده وكان من اهل الـواد يشق الخشب ثم بلغ هذه الحالة اه قال في الزبد والصرب وفي سنة احدى وتسمين واربعاثة قتل الملك رصوان رثيس حاب بركات بن فارس الفوعى المعروف بالحبنُّ وكان هذا المجن اولاً من جملة اللصوصالشطار وقطاع الطريق الذعارفاستنابه قسيم الدولة وولاه رئاسة حاب لشهاءته وكفائته ومعرفته بالمفسدين وكان فىحال اللصوصية يصلىالعشاء الآخرة بالفوعة ويسرى الى حلب ويسرق منهما شيئا ويخرج فيصلي الفجر بالفوعة فاذا اتهم بالسرقة احضر من يشهد له انه صلى العشاء بالفوعة والصبيح فيتركونه واستمرعلى رياسة حلب وحكم على القضاة والوزراء ومن دونهم وكان كثير السماية فى قتل النفوس وسفك الدمــاء واخذ الأموال وارتكاب الظلم فعصى على المنك رضوان ثم ضمف واختنى ثم سلط عليه الملك رضوان فسجنه وعذبه عذابا شديداً بانواع شتى واراد بذلك ان يستصنى ماله ومما عذبه به ان احمى الطشت حتى صار كالنار ووضعه على رأسه ونفخ فى دبره بكير الحداد ونتيت كمابه وضرب فيها الرزز والحان ولما وضع النجار المقب على كعبه قطع اللحم والجلد ولم يدر المقب فلطمه الحبرن وقال ويلك لاتعرف احضر خشبةً وضهما على الكعب فلما فرنح قيل له كيف تجد طمم الحديد فقال قولوا

للحديد كيف مجد طعمي ولم يقر المجرف مع هذا بدرهم واحد ثم قتل ولما قدم للقدل المجتل ما يقدم المجرف في حل منه اه الله للمان الأثير وفي هذه السنة توفي القاضي ابو مسلم وادع بن سليان قاضى معرة النيان والمستولي على امورها وكان رجل زمانه همة وعلماً .

( سنة ٤٩٠ )

## (ذكر الحرب بين رضوان ملك حلب واخيه داقاق) صاحب دشق

في هذه السنة سار الملك رصوان الى دمشق وبها الحوه دقاق عازماً على الحذها منه فلما قاربها ورأى حسانتها وامتناعها علم مجزه عنها فرحل الى نابلس وصار الى القدس ليأخذه فلم يمكنه وانقطمت الساكر عنه فعاد ومعه باغيسيان صاحب انطاكية وجناح الدولة ثم ان باغيسيان فارق رصوان وقصد دقاق وحسن له محاصرة اخيه بحلب جزاء لما فعله فجمع عساكركثيرة وسار ومعه باغيسيات فأرسل رصوان وسولاً الى سقمات بن ارتق وهو بسروج يستنجده فأنجده فأتاه في خاق كثير من التركان فسار نحو اخيه فالتقيا بقسرين فاقتتلا فانهزم دقاق وعسكره ونهبت خيامهم وجميع مالهم وعاد رضوان الى حلب ثم انفقا على ان يخطب لرضوان بدمشق قبل دقاق وبانطاكية وقبل كانت هذه الحادثة سم وثمانين اه ابن الأثير

قسال الكيال ابن العديم (١) ولما سار رصوات وبغيسيان وصلا الى شيرز متوجهيت المحص لقصد حمس فتواصلت الأخبار بوصول خلق من الفرنج (١) ما انقله عن الكيال ابن العديم من هذه السنة المسنة ٤١ ه مأخوذ عن المنتخبات من بغية الطالب للكيال المذكور المطاوعة في باريس • انظر المقدمة صحيفة ١٢

قاصدين انطأكية فقال باغيسيان مودنا الى انطباكية ولقاء الفرنيج اولى وقسال سكمان سيرنا الى دياربكر واخذها من المتغلبين ونتقوى بها وأنزل اهلى بهما ونعود الى حمس اولى واختلفوا فسار الملك رصوان نحو حلب حفلاً وكان معه وزيره ابو النجم بن بديع وزير ابيه تتش ابى القسم وكان قد ولاه وزارته حين ملك حلب فاتهماه انه هو الذي يفسد الحال.مرضوان فطلعالى. حسن شيرر وافام بها عند ابن متمذ خشيةً من باغيسيان وسكمان فلماسارا عن شيرر سار الىحاب ولحق بالملك رضوان ولما عاد رصوان مناصبًا لبنيسيان وسكبان عاد الأصراء من شيذر الى انطاكية وبلغهم نزول الفرنج البلانة ونهبها ولمادخل بنيسيان انطاكية اخرج ولديه شمس الدولة ومحمدا فسأر احدهما الىدناق وطننكين يستنجدوهما وبث كتبه الى جناح الدولة ووثاب بن محمود وبني كلاب وسار محمد ابنه الى التركمان وكربغا وامراء الشرق وملوكه وسارت كتبه الى جميع امراء المسلمين وفي ثامن شهر رمضان وصل من قبرس الى مينا اللاذقية اثنان وعشرون قطعة في البحر فهجموه واخذوأ منه جميع ما كانب للنجار ونهبوا اللاذقية وعادوا ووصلت الفرنج الى الشام واعتبروا عسكرهم فكانوا ثلاثماثة الن وعشرينالف انسان لأنهم وصلوا من جهة الشهال وفى اليوم النانى من شوال نزلت عساكر الفرنج على بغراس واغاروا على امحال انطاكية فعند ذلك عمى من كانب فى الحصون والمعافل المجاورة لأنطاكية وقتنوا منكان بها وهرب من هرب منها وفعل اهل ارتاح مثل ذلك واستدعوا المدد من الفرنج وهذا كلمه لقبح سيرة باغيسيان وظلمه فى بلاده ونزل الفرنج على انطاكية لليلنين بقيتا من شوال من سنة تسعين واربعائة اه

اقول انظاهم ان سيرهما الى شيزركان بعد الفتال الذي حصل في قنسر بن كما تقدم آنها

# (ذكر الخطبة للعلوي المصي بولاية رضوان)

في هذه السنة خطب الملك رصوان في كثير من ولايته للمستملي بأمر الله الملوي صاحب مصر وسبب ذلك انه كان عنده الأمير جناح الدولة وهو زوج امه فرأى من رصوان تنيرا فسار الى حص وهي له فلما رأى باغيسيان بعده عن رصوان صالحه وقدم اليه بحلب ونزل بظاهرها وكان لرصوان منجم بقال له الحكيم اسعد وكان يميل اليه فقدمه بعد مسير جناح الدولة فحسن له مذاهب العلويين المصريين واتته رسل المصريين يدعونه الى طاعتهم ويبذلون له المسال وانفاذ المساكر اليه لمجلك دمشق نحطب لهم بشيزر وجميع الأعمال سوى انطاكية وحلب والمعرة اربع جمع ثم حضر عنده ستمان بن ارتق وباغيسيات صاحب انطاكية فأنكرا ذلك واستعظهاه فاعاد الخطبة العباسية في هذه الد وارسل الى بنداد يعتذر مماكان منه وسار باغيسيان الى انطاكية فلم يقم بها غير ثلاثة ايام حتى وصل الفرنج اليها وحصروها وكان ما نذكره ان شاء الله تعالى

### [ ينة ٤٩٢]

# ﴿ ذَكر ملك الأفرنج مدينة انطأكية ﴾

قال ابن الأثير لماكان سنة تسعين واربهائة خرج الفرنج الى بلاد الشام وكان سبب خروجهم ان ملكهم بردويل جمع جماً كثيرا من الفرنج وكان نسبب رجار الفرنجى الذي ملك صقلة فأرسل الى رجار يقول له قد جمعت جما كثيرا وانا واصل اليك وسائر من عندك الى افريقية افتحها واكون بجاورا لك فحم رجار اصحابه واستشاره في ذلك وقالوا وحق الأنجيل هذا جيد لنا ولهم وتصبح البلاد بلاد النصرانية فرفع رجله وحبق حبقة عظيمة وقال وحق ديني

هذه خير من كلامكم قالوا وكيف ذلك قال اذا وصلوا الي احتساج الى كلفة كثيرة وحمراكب تحملهم الى افويقية وصاكر من عندي ايضا فأن فتحوا البلاد كانت لهم وصارت المؤنة لهم من صقلية ويتقطع عنى مايصل من المال من ثمن المنلات كل سنة والسلم لم يفلحوا وجعوا الى بلادي وتأذيت بهم ويقول تميم غدرت بي وتقضت عهدي وتنقطع الوصلة والأسفار بيننا وبلاد افريقية باقية لنا متى وجدنا قوة اخذناها واحضر رسوله وقال له اذا عنهم على جهادالمسلمين فأفضل ذلك فتح بيت المقدس تخلصونه من ايديهم ويكون لكم الفخر واسا افريقية فييتى وبين اهلها إيمان وعهود فتجهزوا وخرجوا الى الشام .

وقيل ان اصحاب مصر من العاويين لما رأوا قوة الدولة السلجوقية وتمكسها واستيلاءها على بلاد الشام الم غزة ولم يبق بينهم وبين مصر وخصرها لمحافوا وارسلوا الى الفرنج يدعونهم الى الحروج الى الشام لمملكوه ويكون بينهم وبين المسلمين

فلما عنم الفرنج على قصد الشام ساروا الى القسطنطينية ليدبروا المجاز الى بسلاد السلمين ويسيروا في البر فيكون اسهل عليهم فلما وصلوا اليها منهم ملك الروم من الاجتياز ببلاده وقال لا المكنكم من العبور الى بلاد الاسلام حتى تحلفوا لي انكم تسلمون الي انطاكية وكان قصده يحتم على الخروج الى بلاد الاسلام ظناً منهم ان الاتراك لايبقون منهم احداً لمارأى من صرامتهم وملكهم البلاد فأجابوه الى ذلك وعبروا الخليج عند القسطنطينية سنة تسمين ووصلوا الى بسلاد قليج ارسلان بن سليمان بن تتلمش وهي قونية وغيرها فلما وصلوا اليها لقيهم قلبح ارسلان في جموعه ومنهم فقاتلوه فهزموه في رجب سنة تسمين واجنازوا في بلاده الى اللارمني فسلكوها وخرجوا الى انطاكية فحصروها ولما سمع بلاده الى بلاد ابن الارمني فسلكوها وخرجوا الى انطاكية فحصروها ولما سمع

صاحبها باغيسيان بتوجهم اليها خاف من النصارى الذين بها فأخرج المسامين من اهلها ليس معهم غيرهم وامرهم مجفر الخندق ثم اخرج من الغد النصاري لعمل الخندق ايضاً ليس معهم مسلم فعماوا فيه الى المصر فلما ارادوا الدخـول منعهم وقال لهم انطاكية لكم تهبوها لي حتى انظرما يكون منا ومن الفرنج فقالوا لــه من يحفظ ابناءنا ونساءنا فقال انا اخلفكم فيها فأمسكوا واناموا في عسكر الفرنج فحصروها تسعة اشهروظهر منشجاعة باغيسيان وجودة رأيه وحزءه واحتياطه مالم يشاهد من غيره فهلك اكثر الفرنج موتاً ولو بقوا علىكثرتهم التي خرجوا فيها لطبتوا بلاد الاسلام وحفظ باغيسيان اهل نصارى الطاكية الذين اخرجهم وكف الايدي المتطرقة اليهم فلما طال مقام الفرنج على انطاكية واسلسوا احد المستحفظين للأبراج وهو زراد يمرف بروزبه وبذلواله مالا واقطاعاً وكالنب يتولى حفظ برج يلي الوادي وهو مبني على شباك في الوادي فلما تقرر بينهم وبين هذا الملمون الزراد جاؤا الىالشباك ففتحوه ودخلوا منه وصعد جماعة كشيرة بالحبال فلما زادت عدتهم على خمسانة ضربوا البوق وذلكعند السحر وقدتمب الناس من كثرة السهر والحراسة فاستيقظ باغيسيان فسأل عن الحال فقيل ان هذا البوق من القلمة ولا شك انها قدملكت ولم يكن من الفلمة وانما كان من ذلك البرج فدخله الرعب وفتح باب البلد وخرج هاربًا في ثلاثين غلامًا على وجهه فجاً. نائبه في حفظ البلد فسأل عنه فقيل انه همرب فحرج من باب آخر هاربًا وكان ذلك معونة للفر نبج ولو ثبت ساعة لهلكوا ثم آن الفرنج دخلوا البلد من الباب ونهبوه وقتلوا من فيه من المسلمين وذلك في جمادى الاولى واما باغيسيان فانه لما طلع عليه النهار رجع اليه عقله وكانكالو لهان فرأى نفسهوقد قطع عدة فراسخ فقال لن معه اين انا فقيل على اربعة فراسخ من انطاكية فندم كيف خلص سائماً ولم يقاتل حتى يزيلهم عن البلد او يقتل وجعل يتلهف ويسترجع على ترك اهله واولاده والمسلمين فلشدة ما لحقه سقط عن فرسه منشياً عليه فلما سقط الى الأرض اراد اصحابه ان يركبوه فلم يكن فيه مسكة قد قارب الموت فتركوه وساروا عنه واجتاز به انسان ارمني كان يقطع الحطب وهو بآخر رمق فقتله واخذ رأسه وحمله الى الافرنج بأنطاكية وكان الفرنج قد كاتبوا صاحب حلب ودمشق باذنا لا تقصد غير البلاد التي كانت بيد الروم لانطلب سواها مكراً منهم وخديمة حتى لا يساعدوا صاحب انطاكية .

### زبادة بيان لهذه الحوادث

قال ابن المديم في بنية الطلب وفي المحرم من سنة احدى و تسمين واربيمائة خرج نحر تلائين الفا من الفرتج الى اعمال المسلمين ببلد حلب فأفسدوا ونهبوا و تعلوا من وجدوا وكان قد وصل الملك دقاق وانابك ومسهاجنا حالدولة ونزلوا ارض شيزر ومعهم ابن باغسيان وهم سائرون لأنجاد ابيه وبلنهم هذه السرية فساروا اليها بقطعة من الساكر فلتيهم في ارض البارة فقناوا منهم جماعة وعاد الفرنج الى الروج وحرَّجوا منه الى معرة مصرين فقناوا من وجدوا وكسروا منبرها وحين عاد المسكر الدمشقي من البارة فارقهم ابن باغيسيان ووصل الى حلب يستنجد بالملك رصوان فأخذ عكر حلب وسكمان ودخل بهما الى انطأكية فلقيهم من المفرنج دون عدتهم فانهزم عسكر المسلمين الى حارم وذلك في آخرصفر وتبمهم عسكر الفرنج دون عدتهم فانهزم عسكر المسلمين الى حارم وذلك في آخرصفر وتبمهم عسكر المنونج الى حارم من الارمن عليها الوادي فقتلوا من فيه وخرج المسلمون الغين بالوادي وجماعة من الاتراك تبعوهم الوادي فقتلوا من فيه وخرج المسلمون الغين بالوادي وجماعة من الاتراك تبعوهم قتلوا منهم جماعة والتجاً الباقون الى بعض الحصون الخربة فأدركهم عسكر حلب قتلوا منهم جماعة والتجاً الباقون الى بعض الحصون الخربة فأدركهم عسكر حلب قتلوا منهم جماعة والتجاً الباقون الى بعض الحصون الخربة فأدركهم عسكر حلب قتلوا منهم جماعة والتجاً الباقون الى بعض الحصون الخربة فادركهم عسكر حلب

فقاتلم يومين واخذم فقتلوا بعضهم وحمل الباقي اسرى الى حلب فقتلوا وكاندوا يزيدون عن الف وخمهائة ولما نزل الفرنج بأنطاكية جملوا يبنهم وبهن البلد خندقاً لأجل فبارات عسكر انطاكية عليهم وكثرة الظفر بهم ولا يكاديخرج عسكر انطاكية ويحود الا ظافراً وجل باغيسيان يستصرخ الناس على البعد والترب وكان حسن الندبير في سياسة السكر وجم كربنا صاحب الموصل عسكراً عظباً وقطع به الفرات ووصل دقاق وطفتكين وجناح الدولة ووصل سكيان بن ارتق وفارق رصوان وصار مع دقاق ووصلو ثاب بن محودومه جماعة من العرب ووصلوا تل منس وقاتلوها لانه بلغهم انهم كا تبوا الفرنج واطمعوهم في الشام وقرر عليهم دقاق مالا اخذ بعضه ورهان على الباقي وسيرهم الى دمشق وسار دقاق والعساكر الى مرج دابق واجتمع بكربنا فيه في آخر جمادى الآخرة ورحلوا منه نحو انطاكية .

فلما كان ليلة الخيس اول ليلة من رجب واطأ رجل يعرف بالزرّاد من اهل انظاكية وغلمان له على برج كانوا يتولون حفظه وذلك ان باغيسيان قدكان صادر هذا الزرّاد واخذ ماله وغلته فحمله الحنق على ان كانب ميمند (بيمند) وقال انسا في البرج الفلائي وانا اسلم اليك انطأكية ان أمنتني واعطيتني كذا وكذا فبذل لهماطلب وكثم امره عن باقي الفرنج تسمة قو امص مقدمين عليهم كنيافرى واخوه القمص وميمند وان اخته طنكريد وصنجيل وبغدوين وغيرع فجمعهم ميمند وقال لهم هذه انطاكية ان فتحناها لمن تكون فاختلفوا وكل طلبها لنفسه فقال الصواب ان مجاصرها كل رجل منا جمة فمن فتحت في جمته فهي له فرضوا بذلك فلما كانت نوبته دلي لهم الزرّاد لمنه الله حبلاً فطلوا من السور وتكاثروا ورفع بعضهم بعضاً وجاؤا الى الحراس فتلوه وسلمه ميمند بن الاسكرت وطلع ورفع بعضهم بعضاً وجاؤا الى الحراس فتلوه وسلمه ميمند بن الاسكرت وطلع

الفرنجي سحرة هذه اللية الى البلد وصاح الصابح من ناحية الجبل فتوهم باغيسيان النقلمة قد اخذت وخرج من البلد جماعة منهزمين فلم يسلم منهم احد ولما حصل بالقرب من ارمناز ومعه خادم من غلمانه وتع عن ظهر فرسه فحمله الجادم الذي كان معه واركبه فيلم يثبت على ظهر الفرس وعاد فسقط وادركه الارمن فهرب الخادم عنه وقتله الارمن وحلوا رأسه الى الفرنج واستشهد في ذلك اليوم بانطا كية مايفوت الاحصاء ويحاوز العدد ونهبت الاموال والآلات والسلاح مسي من كان بانطاكية ووصل هذا الخبر الى عم وانب فهرب من كان بها من المسلمين وتسلمها الارمن

# ذكر مسير المسلمين الى الفرنج وما كان منهم

قال ابن الانير لما سمع قوام الدولة كربونا صاحب الموصل مجال الفرنج وملكهم انطاكية جمع المساكر وسار الى الشام واقام بمرج دابق واجتمعت معه عساكر الشام تركها وعربها سوى من كان بحاب فاجتمع معه دقاق بن تتس وطنتكين اتابك وجناح الدولة صاحب حمس وارسلان تاش صاحب سنجار وسايان بن ارتق وغيرهم من الأمراء بمن ليس مثلهم فلما سمعت الفرنج عظمت المصيبة عليهم وخافوا لماهم فيه من الوهن وقلة الأقوات عندهم وسار المسلمون فازلوهم على انطاكية واساء كربوقا السيرة فيمن معه من المسلمين واغضب الأمراء وتكبر عليهم ظنا منه انهم يقيمون معه على هذه الحال فاغضبهم ذلك واضروا بانفسهم الفدر اذاكان قتال وعزموا على اسلامه عند المصدوقة واقام الفرنج بانطاكيه بعد ان ملكوها اثني عشر يوما ليس لهم ما يأكلونه وتقوت بانطاكيه بعد ان ملكوها اثني عشر يوما ليس لهم ما يأكلونه وتقوت الأقوياء بدوا بهم والضعفاء بالمية وورق الشجر فلما رأوا ذلك ارسلوا الى

كربوقا يطلبون منه الأمان ليخرجوا مرف البلدفلم يعطهم ماطلبوا وقسال لاتخرجون الا بالسيف وكائب معهمين الملوك بردويل وصنجيل وكندفري والقمص صاحب الرها وبيمند صاحب انطاكية وهو المقدم عليهم وكان ممهم راهب مطاع فيهم وكان داهية من الرجال فقال لهم ان المسيح عليه السلام كان له حربة مدنونة بالقسيان الذى بانطاكية وهو بناء عظيم فأن وجدتموها فانكم تظفرون وان لم تجدوها فالهلاك متعقق وكان قد دفن قبل ذلك حربة في مكان فيه وعنى اثرها وامرهم بالصوم والتوبة ففعاوا ذلك ثلاثة ايام فلماكاناايوم الرابع ادخلهمالموضع جميمهم وممهم عامتهم والصناع منهم وحفروا في جميع الأماكن فوجدوها كما ذكر فقال لهم ابشروا بالظفر فحرجوا فياليوم الخامس من الباب متفرقين من خسة وستة ونحو ذلك فقال المسلمون لكربوف ينبغي ان نقف على الباب فنقتل كل من يخرج فأن امرهمالآن وهم متفرقون سبهل فقال لا تفعلوا امهلوهم حتى يتكامل خروجهم فنقتلهم ولم يمكن من معاجلتهم فقتل ةوم منالسة ين جماعة من الخارجين قجاء اليهم هو بنفسه ومنمهم ونهاهم فلما تكامل خروجالفرنجولميبق بانطاكية احد منهمضربوا مصافا عظيمافولى السلمون منهزمين لما عاملهم بهكربوقا اولامنالأستهانة لهم والأعراض عنهم وتانيا من منعهم عن قتل الفرنجوتمت الهزمة عليهم ولم يضرب احد منهم بسيف ولاطن برمجولا رى بسهم وآخر من انهزم حقان بن ارتقوجناحالدولة لأنهما كانا في الكمين وانهزم كربوقا معهم فلما رأى الفرنج ذلك ظنوه مكيدة اذا لم يجر قتال يتهزم من مثله وخيافوا ان يتبعوهم وثبت جماعة من المجاهدين وقاتلوا حسبة وطلبـاً للشهادة فقتل الفرنج منهم الوف وغنموا ما فيالمسكر من الأفوات والأموال والاثناث والدواب والأسلحة فصلحت حالهم وعادت اليهم فونهم

#### سنة ٤٩٢

### ذكر ملك الفرنج معرة النعيان

قال ابن الأثير لما فعل الفرنج بالمسلمين ما فعلوا سار الى معرة النعيان فنازلوهاوحصروها وناتلهم اهلها نتالأ شديداً ورأى الفرنج منهم شدة ونكاية ولقوا منهم الجدفى حربهم والأجتهاديني فتألهم فعملوا عند ذلك برجا من خشب يوازي سور المدينة ووقع القتالعليه فلم يضر المسلمين ذلكفالماكان الليل خاف قوم من المسلمين وتداخلهم الفشل والهلم وظنوا انهم اذا تحصنوا ببعض الدور الك بار امتنهوا بهيا فزلوا من السور واخلوا الموضم الذي كانوا يحفظونه فرآهم طأثفة اخرى ففعلوا كفعلهم فخملا مكانهم ايضامن السور ولم نَّزل تتبع طائفة منهم التي تليها في الذول حتى خلا السور فصمد الفرنج اليُّه على السلاليم فلما علوه تحير المسلمون ودخلوا دورهم فوضع الفرنج فيهم السيف ثلاثة إيام ( ١ ) فقتلوا ما يزبد على مائة الف وسبوا السبى الكثير وملكوه واقاموا إربين يوما وساروا الى عرقة فحصروها اربعة اشهر ونقبوا سورها عدة نقوب فلم يقدروا عليها وراسلهم منقذ صاحب شيزر فصالحهم عليها وساروا الىحص وحصروها فصالحهم صاحبها جناح الدولة وخرجوا على طريق النواقير الى مِكَافَلُم يَقْدُرُوا عَلَيْهَا .

### زيادة بيان لهذه الحوادث.

قال ابن ِ العديم في سنة احدى وتسمين واربيهائة عمى همر والي اعزاز على ﴿ ١ ﴾ قال إبن الوردى في تتمة المختصر وفى ذلك يقول بعض المعربين وما احسن ماجادت ثورية الأتنين والخميس والأحد

عشاوحق المليحة الحرد

معرة الأذكياء قد حردت

الملك رصوان نحرج مسحكر حلب وحصره فاستنجد بالفرنج فوصل صنجيل بسكر كبيرضاد عسكرحلب فنهب صنجيل مستحد الناطاكية واخذ ابن عمر رهينة فات عنده فوقع الملك رضوان على عمر الممان اخذه الله من تل هماق فسلم اليه اعزاز واقام عنده مجلب مدة ثم قتله

وخرج صنجيل في ذي الحجة وحصر البارة فقل الماء فأخذهابالامان وغمار بأهلها وعاقب الرجال والنساء واستصنى اموالهم وسهى بمضأ وقتل بمضأثم خرج بثية الفرنج من انطاكية والأرمن الذين فى طاعتهم والنصارى وانضموا اليه ووصلوا الى معرة النعمان لليلتين بقيتا من ذى الحجة في مائة الف وحصروا ممرة النمان في سنة اثنتين وتسمين وقبطموا الاشجار واستناث اهلها بالملك رضوان وجناح الدولة فلم ينجدهم احد وعمل الفرنح برجاً من خشب بحكم على السور وزحفوا الى البلد وقاتلوه من جميع نواحيه حتى لصق البرج بالسور فكشفوه واسندوا السلالم الى المور وثبت الناس فيالحرب من الفجرالي صلاة المنرب وقتل على السور وتحته خلقكثير ودخاوا البلد بعد المغرب ليلة الاحد الرابع والمشرين من عرم سنة اثنتين وتسمين واربعمائة ودخل صكر الفرنج جميعه الى البلد والهزم بعض الناس الى دور حصينة وطلبوا الأممان من الفرنج فأمنوهم وقطموا علىكل دار قطيمة واقتسموا الدور وهجموها ونساموا فيهسا وجعلوا يهذون الناس حتى اصبح الصبح فاخترطوا سيوفهم ومالوا على الناس وقتلوا منهم خلقاً وسبوا النساء والصبيان وقتل فيها أكثر من عشرين الف رجل وامرأة وصبي [ وهذا اصح مما ذكره ابن الأثير من انهم قتلوا مائة الف ] ولم يسلم الا القليل ممن كان في شيرر وغيرها من بني سليم وبني ابي حصين وغيرهم وقتلوا تحت العقوبة جمكاك برأ فاستخرجوا ذخائر الناس ومنموا الناس من الماء وباعوه منهم فهلك اكثر الناس من العطش وملكوها ثلاثة وثلاثين يوماً بمد الهجمة ولم يبقوا ذخيرة بها الا استخرجوها وهدموا سور البلد واحرتو امساجده ودوره وكسروا المنابر وعاد ميمندالى انطاكية وقص الرها اليها .

وفي هذه السنة اي سنة ٤٩٢ فتحوا بيت المةدس وفطوا فيهاكما فعلوا بالمرة اه سنة ٤٩٣

قـــال ابن المديم في هـذه السنة وصل مبــارك بن شبل امير بنى كلاب في جمــم كثير من العرب فحالف الملك رضوان ورعوا زرع المرة وكفر طاب وحماة وشيزر والجسر وغير ذلك وخلت البلاد ووقع النلاء في بلد حلب ولم يزرع شئَّ في بلدهاوسلط الله الوباء على العرب فات شبل ومبارك ولده واضمحاتُ دولة المرب وتوجه الملك رضوان فى سلخ رجب من هذه السنة الى الاثارب واقسام عليها ايامًا وتوجه الى كلاقي الخسامس والعشرين من شعبان لأخراج الفرنج منها واجتمع من كان في الجزر وزردنا وسرمين من الفرنج والتقوا فانهزم رضوان واستبيع عسكره وقتل خلق كثير واسر قريب من خسمائة نفس وفيهم بعض الامراء وعاد الفرنج الى الجزر واخذوا برج كفر طب وبرج الحاضر وصاد لهم من كفرطاب الى الحاضر ومن حلب غرباً سوى تل منس فسان اصحاب جناح الدولة كانوا بها وسار رمنوان عثيب هذه النحكبة الى حمس مستنجداً مجناح الدولة فأجابه وعباد الى حلب ومعه جناح الدولة وقد عاد الفرنج الى انطاكية فاقام جناح العولة بظاهم حلب اياماً فلم يلتفت اليه رصوان فساد عنه الى حمس وتجمع الفرنج بالجزر وسرمين واعمال حلب وجموا المدد والنلال لحصارحلب وعولوا على حصارها في سنة خمس وتسمين وقيل قبلهاووصل ميمندوطنكريد الى قريب حلب فذلوا بالشرفة من الجانب

القبلى على نهر قويق لما بلغهم من ضعف رضوان وتمزيق عسكره وعزموا ان يبنوا مشهد قرنيا حصونا وان يقيموا على حلب ويستغلوا بلدها فاقداموا في تدبير ذلك يوما ويومين فبلغهم خروج انوشتكين الدانشمند وانه قد نازل بعض معاقل الفرنج وهي ملطية فعادوا للدفع عنها فحرج الدانشمند فقي ميمند وجماً من الفرنج بأرض صرعش فامره وقتل عسكره ولم يفلت منهم احد فحيب الله ظن الفرنج وهربوا من اعمال حلب وتركوا ما كانوا اعدوه

فرج رضوان واخذ الغلال التي جموها ونزل مروين وسار جناح الدولة الى السفونا وبه جماعة من الفرنج فهجمه وقتل جميع من فيه وسار الى سرمير فكبس عسكر الملك رضوان ونهبه وانهزم رضوان واكثر عسكره وامر الوزير ابا الفضل بن الموسول وجماعة وحلم الى حص وطلب الحكيم المنجم الباطني فلم يظفر به وكان هذا الحكيم قد افسد مابينه وبين رضوان واسمال رضوان الى الياطنية جداً وظهر مذهبهم في حلب وشايهم رضوان وحفظ جانبهم وصار لهم بحلب الجاه المظيم والقدرة الزائدة وصارت لهم دار الدعوة محلب في إسامه وكانبه الماوك في امره فلم يلتفت ولم يرجع عنهم فوصل هذا الحكيم سالاً فيجملة من سلم في هذه الوقعة واستنل جناح الدولة مرمين ومعرة النمان وكفرطاب وحماة وفدى الوزير ابن الموصول نفسه من جناح الدولة بأربعة الآف دينار وفدى الوزير ابن الموصول نفسه من جناح الدولة بأربعة السلمين في سنة ست وتسميل الاحمن بسرفوث من عمل بني عايم المسلمين في سنة ست وتسميل الاحمن بسرفوث من عمل بني عايم

( سنة ١٩٤ )

﴿ ذُكر ملك الفرنج مدينة سروج ﴾

قال ابن الأثير في هذه السنة ملك الفرنج مدينة سروج من بلاد الجزيرة وسبب ذلك ان الفرنج كانوا قد ملكوا مدينة الرها بمكاتبة من اهلها لأن اكثر جمار من وليس بها من السلمين الا القليل فلماكان الآن جع سقيان بسروج جما كثيراً من التركان وزحف اليهم فقيره وقاتلوه فهزموه في ربيع الأول فلما تمت الهزيمة على المسلمين سار الأفرنج الى سروج فحصروها وتسلموها وتتلوا كثيراً من اهلها وسبوا حريهم ونهبوا اموالهم ولم يسلم الا من مفى منهزما - اها همها وسبوا حريهم ونهبوا اسعة ٤٩٥)

ذكر ابن الأثير في حوادث سنة ٤٩٣ ان كمشتكين ابن الدانشمند طايلو. صاحب ملطية وسيواس لفي بيمند الفرنجي (صاحب انطاكية )وهو من مقدى الفرنج قريب ملطية فأنهزم بيمند واسر.

وقال في حوادث هذه السنة سنة ٤٩٥ ان ابن الدانشمند اطلق بيمند صاحب انطأكية واخذ منه مائة الف دينار وشرط عليه اطلاق ابنة باغيسيات الذي كان صاحب انطاكية وكانت في اسره ولما خلص بيمند من اسره عاد الى انطأكية فقويت نفوس اهلها به ولم يستقر حتى ارسل الى اهل العواصم وقنسرين وما جاورها يطالبهم بالأتاوة فورد على المسلمين من ذلك ما طمس المالم التي بناها ابن الدانشمند.

#### (سنة ٤٩٦)

قال ابن العديم في هذه السنة تسلم دُفاق الرحبة وكان المقيم بها زوج آمنة بنت قباز وكان المقيم بها زوج آمنة بنت قباز وكان قباز من اصحاب كريفا فات وكانت الرحبة له وكان جناح الدولة قد خرج اليها فوجد الامر قدفات فعاد ونزل النفرة وخرج اليه رضوان الى النفرة واصطلحا واخذه معه الى ظاهر حلب وضرب له خياماً واقام في ضيافته

عشرة ايام ولم يصف قلب احدمنهما لصاحبه وسار جناح الدولة الى حص فسير الحكيم المنجم الباطى ثلانة اعجام من الباطنية فاعتالوه وقد نزل يومالجمعة الثانى والعشرين من شهر رجب لصلاة الجمعة فقتلوه وقتلوا بعض اصحابه وقتلوا وقيل ان ذلك كان باصر رضوانت ورصاه وبقى المنجم الباطني بعدء اربعة وعشرين يوماً ومات واقام بعده باص الدعوة الباطنية بحاب رفيقه ابو طاهى الصايغ العجمي ووصل صنجيل الفرنجي ونزل على حمص بعد قتل جناح الدولة بثلاثة ايام فسيرت زوجته خاتون ام الملك رضوان تستدعيه لتسلم اليه حمص ويدفع الفرنج فكره المقدمون ذلك وخافوا منه لسوء رأيه فيهم وسيروا الى نواب دقاق آلى دمشق وكان دقاق بالرحبة فسار ايستكين الحابي من دمشق ودخلها وطلع القلعة ووصل رضوان آلى القبة فبلغه الخبر وعاد ورحل صنجيل عنها بمد ان قرر عليهم مالاً ووصل دقاق فنسلم حمص واحسن الى اهلها ونقل اهل جناح الدولة واولاده الى دمشق وسلم حمس الى طنتكبن وسار الى عزاز وانحار على الجومة وهي من عمل انطاكية فحرج عسكر انطاكية وعسكر الرها فنزلوا المسفية وقتلوا بمض اهلها وقطعوا على عدة مواضع قطايع اخذوها واقاموا ببلدحلب ايامًا وراسلوا الملك رضوان واستقر الحسال على سبعة آلاف دينار وعشرة رؤس من الخيل ويطلتمون الأسبرىماخلامن اسروه علىالمسلمية منالاصراء وذلك فى سنة ست وتسمين ثم خرج الفرنج من تل باشر واغـــاروا على بلد حلب الشهالي والشهق واحرقوه وتكرر ذلك منهم ونزلوا على حصن بسرفوث وفتحوه بالامان ووصلوا الى بفرلاتا فكبسهم بنو عليم فانهزموا الى بسرفوث ووقع بين الفرنج وبين سكمان وجكرش وقعة عظيمة استظهر فيها المسلمون وهلك الفرنج وآمىر القمص وغنم المساون غنيمة عظيمة وكان الملك رضوان قد سار الى الفرات ينتظر مايكون من خبر الفرنج ظا وصله الخبر انفذ الى الجزو وغيره من اهمال حلب التى فى ايدي الفرنج فامرهم بالتبضر على من عندهم من الفرنج فوثب اهل الفوعة وسرمين ومعرة مصرين وغيرها ففلوا ذلك وطالب بعض الفرنج غير الجبل من رضوان فأمنهم من الفتل وحلهم امهرى ولم يبق بايدي الفرنج غير الجبل وهاب وحصوت معرة وكفرطاب وصوران فوصل شمس الخواص وفتح صوران فهرب من كان بلطمين وكفرطاب وطد المرة والبارة الي انطاكة وسلموها الى رضوان واصحابه ما خلاهاب واسترجع رضوات بالس والفايا بمن كان بها من اصحاب جناح الدولة وجرى مجاة خلف وخافوا بالس والفايا بمن كان بها من اصحاب جناح الدولة وجرى مجاة خلف وخافوا من شمس الخواص فكاتبوا رضوان واسموها اليه وسلمية فامنت اهمال حلب الى بلد وتراجع اهمالها اليها وقوى جأش رضوان واتصلت فارات اهل حلب الى بلد وتراجع اهمالها اليها وقوى جأش رضوان واتصلت فارات اهل حلب الى بلد وتراجع اهمالها اليها وقوى جأش دخوان واتصلت فارات اهل حلب الى بلد وتراجع اهمالها وخاف من المسلمين فسارالى بلاده في البحر يستنجد بمن يخرج الم الملاد واستخلف ابن اخته (ابناخيه) طنكر بد يدبر امر انطاكية والرها

#### نة 173 خ

# ذكر غارة الفرنج على الرقة وقلعة جعبز

قال ابن الأثير في هذه السنة في صفر اغار الفرنج من الرها على مرج الرقة وقلمة جمير وكانوا لما خرجوا من الرها افترقوا فرقين وابعدوا يوما واحداً تكون النسارة على البلدين فيه ففطوا ما استقر بينهم واغاروا واستاقوا المواشى واسروامن وقع بأيديهم من المسلمين فكانت القلمة والرقة لسالم بن مالك بن بدران ابن المقلد بن المسيب سلمها اليه السلطان ملكشاه سنة تسع وسيمين وقد ذكرناه فيها

# ذكر غزوسقمان وجكرمش الغرنج

قال ابن الأثير لما استطال الفرنيم بما ملكوه من يلاد الأسلام واتفق لهم اشتفال عساكر الاسلام وطوحته بقتال بمضيم بعضًا فتفرقت حيشة بالسلمين الآراء واختلفت الإهوالي وكانت جران لملوك من بماليك ملكشاه اسمه قراجة فاستخلف غليها انسانا يقال له محد الاصبهاني وخرج في العام الماضي فعنى الأصبهاني على قراجة وأعانه اهل البلد لظلم قراجة وكان الأصبهاني جلداً شهما فلم يترافيحران من اصحاب قراجة سوى غلام تركي يفرف بجاولي وجمله اصفه سلاد العسكر وانس به فجلس معه يوماً للشرب فإتفق جاولي مع خدادم له على قتله فقتلاه وهو سكران فعند ذلك سار الفرنج الي حراست وحضروها فلم سمع مين الدولة سقمان وشمس الدولة جكر مثن ذلك وكان بينها حرب وسقان يطالبه بقتل ابن اخيه وكل منها يستمد للقاء صاحبه وانا اذكر صبب قال جكر مش به ان شاء الله تعالى

ارسل كل منها الى صاحبه يدعوه الى الأجتماع معه لتلافي امر حران ويعلمه انه قد بذل نفسه لله تسالى وتوابه فكل واحد منها اجاب صاحبه الى ماطلب منه وسار فاجتمعا على الخابور وتحالفاً وسارا الى لقاء الفريج وكان مع ستمان سبعة الآف فارس من التوكان ومع جكوش ثلاثة الآف فارس من الترك والعرب والأكراد فالتقوا على نهر البليخ وكان المصاف بينهم هناك فانتقلوا فأظهر المسلمون الأنهزام فتبنهم الفرنج نحو فرسخين فياد عليهم المسلمون فقتلوهم كيف شاؤا وامتلأت ايدي التركان من الفنائم ووصلوا الى الأموال المظيمة لأن سواد الفرنج كان قريبا وكان بيمند صاحب انطاكية وطنكويد

صاحب المباحل قد انفردا وراه جبل ليأتيا السلمين من وراء ظهورهم اذا اشتدت الحرب فلما خرجا رأيا الفرنج منهزمين وسوادهم منهوبا فأقاما الى الليل وهربا فتبعهم المسلمون وقتلوا مناصحابهما كبثيراً واسرواكذلك وافلتا في ستة فرسان وكان القمص بردويل صاحب الرجا قد انهزم مع جماعة من قيامتهم وخاصوا نهر البليخ فوحلت خيولهم فجاء تركاني مناصحاب سقيان فاخذهم وحمل بردويل الى خيم صاحبه وقد سار فيمن معه لأتباع بيمند فرأى اصحاب جكرمش ان اصحابُ سنتمان قد استولوا على مال الفرنج ويرجعون ع من النبيعة بنير طائل خالوا لجكرتش اى مزلة تكون لنا عند الناس وعند التركبان اذا انصرفوا بالنبائم حوننا وحسنوا له اخذ القمص فأنفذ اخذ القمص من خبم ستمان فلما غاد سقيان شق عليه الأمر وركب اصحابه للقتال فردهم وقال لهم لايقوم فرح السلمين في هذه التراة بنمهم باختلافنا ولا أوثر شفاء غيظي بشراتة الأعداء ورخل لوقته واخذ شلاح الفرنج وزاياتهم والبش اصحابه لبسنم واركبهم خيلهم وجعل يأتي حصونت شيحان وبهما الفرنج فيخرجون ظنا منهم ان اصحابهم نصروا فيقتلم ويأخذ الحصن منهم فعل ذلك بعدة حصوت واما جكرمش فأنه سار الى حران فتسلمها واستخلف بها صاحبه وسسار الى الرها فصرها خسة عشر يوماً وعاد الى الوصل ومعه القمض الذي اخذه من خيام سقهان ففاداه بخسة وثلاثين ديناراً وماثة وستين اسيرا من المسلمين وكان عدة القتلي من الفرنج يقارب اثني عشر الف قتيل

## ﴿ وَفَاهُ الملكُ دَنَاقُ وَاسْتَنَابُهُ وَلَدُهُ تَنْسُ ﴾

قال ابن المديم في هذه السنة في رمضان توفي الملك دقاق بن تتس بن الب الرسلان صاحب دمشق واومي بالملك لولدله صغيراسمه تتش وجمل الندبير الى

اتابك طنتكين فتوجه الملك رضوان نحو دمشق وحاصرها وقرر له الحفلمة والسكة فلم تستتب اموره وعاد الى حلب اه

#### سة ١٩٨٤

خروج طنكريد من انطاكية لاستعادة ارتاح

قال ابن المديم في شهر رجب من هذهالسنة خرج الملك رضوان وجمخلقاً كشيرًا وعزم على قصد طرابلس معونة لفخر الملك بن عمار على الفرنيج النازلين عليه وكان الارمن الذين في حصن ارتاح قد سلموه الى الملك رصوات لخور الفرنج فحرج طنكر يد من انطاكية لأستمادة ارتاح وخرج جميع من في إحماله من الفرنج معه ونزل عليها فتوجه نحوه رضوان في عساكره وجموعه وجمع من امكنه من عمل حلب والاحداث فلما تقار با نشبت الحرب بين الفريقين فثبت راجل المسلمين وانهزمالخيل ووقعالقتل في الرجالة فلم يسلم منهم الا منكتب الله سلامته ووصل الفل الى حلب وقتل من المسلمين مقدار ثلاثة آلاف مابين فارس وراجل وهرب من بأرتاح من السلمين وقصد الفرنج بلد حلب فأجفل اهله ونهب من نهب وسهى من سبى وذلك في الثالث من شعبان واضطر بت احوال بلد حلب من ليلون الى شيزر وتبدل الخوف بعدالأمن والسكون وهمرب اهل الجزر وليلون الى حلب فادركهم خيل الفرنج فسبوا أكثرعم وقتلوا جماعة وكانت هذه النكبة على اممال حلب اعظم من النكبة الاولى على كلا . ونزل طنكريد على تل اغدى من عمل ليلون واخذه واخذ بقية الحصون التى فىعمل حلب ولم يبقىني يد الملك رضوان من الاعمال القبلية الاحماة ومريب الغربية

الا الاتبارب والشرقية والشالية في بده وهمى غير آمة

وسير ابو طاهم الصايغ الباطني جماعة من الباطنية من اهل سرمين الى خلف بن ملاعب بتدبير رجل يسرف بأبي الفتح السرميني من دعاة الاسماعلية فتناوه ووافقهم جماعة من اهل افاميسة وتقبوا سور الحصن ودخلوا منه وطلع بسفهم الى القلمة فاحس بهم فحرج فطمنه احدهم بخشب فرى بنفسه فطمن اخرى فات ونادوا بشعار الماك رضوان ووصل ابو طاهم الصايغ الى الحصن عقيب ذلك وقالم به وسار طنكريد الى افامية فقطم عليها مالا اخذه وعاد فوصله مصبح بن خلف بن ملاعب وبعض اصحابه فاطموه في افامية فعاد ونرلها وحاصرها فسلمها في الثالث عشر من عرم من سنة خسمائة بالامات وقتل ابا الفتح السرميني بالمقوبة ولم يف لأبي طاهم الصايغ بالأمان وحمله معه اخيراً فاشترى نفسه بمال ودخل حلب .

وقدال ان الأثير فى هذه السنة فى شعبان كانت وقعة بين طنكريد الفرنجي صاحب انطاكية وبين الملك رضوان صاحب حلب انهزم فيها رضوان وسبيها ان طنكويد حصر حصن ارتاح وبها نائب الملك رضوان فضيق الفرنج على المسلمين فأرسل النائب بالحصن الى رضوان يعرفه ماهو فيه من الحصر الذي اضغف نفسه ويطلب النجدة فسار رصوان في عسكر كثير من الخيسالة وسبعة آلاف من الرجالة منهم ثلاثة آلاف من المتطوعة فساروا حتى وصاوا الى فنسرين وبينهم وبين الفرنج فليل فلما رأى طنكريد كثرة السلمين ارسل الى رضوان يطلب الصلح فاراد ان مجيب فنمه اصبهيذ صباوو وكان قد قصده وسار ممه يعد قتل ايساز فامتنع من الصلح واصطفوا للحرب فانهزمت الفرنج من غير قال ثم قالوا نعود ومحمل عليهم حمة واحدة فأن كانت لنا والا انهزمنا فحلوا على قتال ثم قالوا نعود ومحمل عليهم حمة واحدة فأن كانت لنا والا انهزمنا فحلوا على

المسلمين فلم يثبتوا وانهزموا وقتل منهم واسركثيراً واما الرجالة فانهم كانوا قد دخلوا مسكر الفرنج لما انهزموا فساشتغلوا بالنهب فقتلهم الفرنج ولم ينج الا الشريد فأخذ اسيرا وهرب من فى ارتساح الى حلب وطكمه الفرنج وهرب اصبهبذ صباوو الى طنتكين اتابك بدمشق فصار معه ومن اصحابه

سنة ٤٩٩

## ذُكر ملك الفرنج حصن افامية

في هذه السنة ملك الفرنج حصن افامية وسبب ذلك ان خلف بن ملاعب الـكملابى كان متغلبا على حمص وكان الضهرر به عظيها ورجاله يقطءون الطريق فكثر الحرامية عنده فأخذها منه تتش بن الب ارسلان وابعده عنها فتقلبت به الأحوال الى ان دخل الى مصر فلم يلتفت اليه من بها فأقام بها وانفق|انالمتولي لأفامية من جهة الملك رضوان ارسل الىصاحب مصر وكان عيل الى مذهبهم يستدعي منهم من يسلم اليه الحصن وهو من امنع الحصون وطلب ابن ملاعب. منهم ان يكون هوالمتيم به وقال انني ارغب فى قتال الفرنج واوثر الجهاد فسلموم واخذوا رهاانه فلما ملكه خلع طاعتهم ولم يرع حقهم فسارسلوا البه يتهددونه بما يفعلونه بولده الذي عندهم ذأعاد الجواب انبي لاانزل من مكاني وابستوا الى" ببعض اعضاء ولدى حتى. آكله فأيسوا من رجوعه الى الطاعة وانام بأفسامية يخيف السبيل ويقطم الطريق واجتمع عندهكثير من المفسدين فكثرت امواله ثم ان الفرنج ملكوا مىرمين وهي من احمال حلب واهله غلاة في التشيع فلمسأ ملكه الفرنج تفرق اهله فتوجه الفاضي الذي به الى ابن ملاعب واقام عنده فأكرمه واحبه ووثق به فأعمل القاضى الحيلة عليه وكستب الى ابى طاهم الممروف

بأبن الصائغ وهو من اعيان اصحاب الملك رضوان ووجوه الباطنية ودعاتهم ووافقهم على الفتك بأين ملاعب وان بسلم افامية الى المك رضوان فظهر شيُّ من هذا فأتى الى ابن ملاعب اولاده وكانوا قد نسلاوا اليه من مصر وقالوا له قد بلغنا عن هذا القاضى كذا وكذا والرأى ان تعاجله وتحتاط لنفسك فأنب الأمر قد اشتهر وظهر فأحضره ابن ملاعب فاتاه في كم مصحف لأنه رأى امارات الشر فقال له ابن ملاعب ما بلغه عنه فقال له ايها الأمير قدعلم كل احد انى تبتك خائفا جائما فامنتني واغنيتني وعززتني فصرت ذا مالوجاه فانكان بعض من حمدني على منزلتي منك وماغمرني من نعمتك سعى بى اليك فاسألك ان تأخذ جميع ماسعى واخرج كما جئت وحلف له على الولا والنصح فقبل عذره وامنه وعاود القاضي مكاتبة ابي طاهر بن الصائغ واشار عليه ان بوافق رضوانا على ثلاثائة رجل من اهلسرمين وينفذ معهم خيلامن خيول الفرنج وسلاحاً من اسلحتهم ورؤساً من رؤس الفرنج ويأ تون الى ابن ملاعب ويظهرونانهمغزاة ويشكون منسوء معاملة الملك رضوان واصحابه لهم وانهم فارقوه فلقيهم طائفة من الفرنج فظفروا بهم ويحملون جيع ما معهماليه فأذا اذن لهم في المقام اتفقت آراواهم على اعمال الحيلة عليه فغمل ابن الصائغ ذلك ووصل القوم الى افـــامية ً وقدموا الى ابن ملاعب بما معهم من الحيل وغيرها فقبل ذلك منهم وامرهم بالمقام عنده وانزلمم ف ربض افامية فلم كانف بعض الليالي نام الحواس بالتلعة فقام القاضيومن بالحصن من اهل سرمين ودلوا الحبال واصعدوا اولئك القادمين جيمهم وقصدوا اولاد ابن ملاعب وبنيعمه واصحابه فقتلوهمواتى القاضى وجماعة معه إلى ابن ملاعب وهو مع امرأته فأحس بهم فقال من انت فقال ملك الموت جات لتبض روخك فناشده الله فلم برجمعنهوجرحه وقتله وقتل اصحابه وهرب ابناه فتتلاحدهما والتحق الآخر بأبي الحسن بن منقذ صاحب شيزر فحفظه لعهدكان بينها ولسا سمع ابن الصائنم خبر

افامية سار اليها وهو لايشك انها له فقال له القاضي ان وافقتني واقت معي فبا لرحب والسعة ونجن بحكك والا فأرجع من حيث جثت فأيس ابن الصائغ منه وكات احد اولاد ابن ملاعب بدمشق عندطفتكين غضبان على ابيه فولاه طفتكين حسنا وضمن على نفسه حفظ الطريق فل يفعل وقطع الطريق واخذ القوا فل فاستفاثوا الى طفتكين منه فأرسل اليه من طلبه فهرب الى الفرنج واستدعاهم الى حصن افامية وقال ليس فيه غير قوت شهر فاقاموا عليه بحاصرونه فجا اهله وملكه القرنج وقتلوا القاضي المتفلب عليه واخذوا ابن الصائع فقتلوه وكان هو الذى اظهر مذهب الباطنية بالشام هكذا ذكر بعضهم ان ابا طاهر ابن الصائع قتله الافرنج بافامية وقد قيل ان ابن بديم رئيس حلب قتله سنة سبع وخسائة بعد وفاة رضوان وقد ذكرناه هناك والله اعلم رئيس حلب قتله سنة سبع وخسائة بعد وفاة رضوان وقد ذكرناه هناك والله اعلم الملك قلبع ارسلان ابن سليان بن قتلش صاحب بلاد الروم الى اليهم وتسلم البلد وفرح الناس به لاخل جهاد الفرنج فأقام بحران ايسلوها اليه فسار اليهم وتسلم البلد وفرح الناس به لاخل جهاد الفرنج فأقام بحران اياماً ومرض مرضا الميهم وتسلم البلد وفرح الناس به لاخل جهاد الفرنج فأقام بحران اياماً ومرض مرضا شديداً اوجب عوده الى ملطبة فعاد مر بضاً ويق اصحابه بحران اياماً ومرض مرضا

#### سنة ١٠٥

قال ابن العديم فى هذه المسنة عص خطاع بقلعة عزاز واستقر ان بسلمها المىطَنكريد ويعوضه عنها موضعاً غيرها فسار رضوان اليها فقسلها منه

سنة ۲۰۵

# ذكر اطلاق القمص ومسيره الى انطاكية

قال این الاَّ ثیر فی هذه السنة فی صفر استولی مودود والمسکر الذی ارسله السلطان محمد علی مدینة الموصل واخذوها من اصحاب جاولی سقاوو وقد کان استولی علیها جاولي سنة خمساية وساق الخبر ف ذلك [ثم قال] واما جاولى فانه لما وصل عسكر السلطان المي الموصل وحصرها سار عنها والحذ معه التمص صاحب الرهاالذي كان قد اسره سقان والحذه منه جحكرمش وقد نقدم ذلك وسار الى نصيبين والمجتمع بايلفازي .

ثم ان ايلفازي هرب من جا ولى وسار جاولي الى الرحبة ولما وصل الى مأكدين اطلق اتممص الفرنجي الذي كان اسيرا بالموصل واخذه معه واسمه بردويل وكان صاحب الرها وسروج وغيرهما وبقى في الحبس الى الآن و بذل الأموال الكثيرة فلم يطلق فلما كان الآن اطلقه جاولى وخلع عليه وكان مقامه في السجن ما يقارب خمس سنين وقرر عليه ان يفدى نفسه بمال وان يطلق اسرى المسلمين الذين في سجنه وان ينصره متى اراد ذلك منه بنفسه وعسكره وماله فلما الفقاعلي ذلك سير القمص الى قلمة جمير وسله الى صاحبها سالم بن مالك حتى ورد عليه ابن خالته جوسلين وهو من فرسسان الفرنج وشجعانها وهو صاحب تل باشر وغيرها وكان اسرمع القمص سينح تلك الوقبة ففدى نفسه بعشرين الف دينار فلأ وصل جوسلين الى قلمة جعبر اقام رهينة عوض الثمص واطلق التمص وسار اليانطاكية واخذ جاولي جوسلين من قلعة جعبر فأطلقه واخذ عوضه اخا زوجته واخا زوجة القمص وسيره الى القمص ليقوى به وليمنه على الحلاق الأسرى وانفاذ المال وماضمنه فلما وصل جوسلين الميمنج اغار عليها ونهبها وكان ممهجاعة من اصماب جاولي فانكروا عليه ذلك ونسبوه الىالندر فقال ان هذه المدينة ليست لكم ٠.

ذكر ماجرى بين هذا القبص و بين صاحب انطاكية قال ابن الاثير لما اطلق القمص وسارالى انطاكة اعطاء طنكريد صاحبها ثلاثين الف دينار وخيلاً وسلاحاً وثبابا وغير ذلك وكان طنكريد قد اخذ الرحا من اصحاب

القمص حين اسر مخاطبه الآن في ردها عليه فلم يفمل فحرج من عنده الى تل باشر فلما قدم عليه جوسلين وقد اطلقه جاولي سره ذلك وفرح به وسار اليهها طكريد صاحب انطاكية بعساكره ليحاربها قبل ان يقوى امرهما ويجمعا عسكراً ويلتحق بهما جاولي وينجدها فكانوا يقتلون فاذا فرغوا من القنال اجتمعوا وأكل بمضهم مع بمض وتحادثوا واطلق القمص من الأسرى المسلمين ماثة وستين اسيراً كلهم من سواد حلب وكسائم وسيرهم وعاد طنكريد الى انطاكية من غير فصل حال تى معنى الرها فسارالقمص وجوسلين واغاروا على حصون طنكريد صاحب انطاكية والتجأ الى ولاية كواسيل وهو رجل ارمنى ومعه خلق كثير من المرتدين وغيرهم وهو صاحب رعبان وكيسوم وغيرهما من القلاع شمالي حلب فأنجد القمص بألف فسارس من المرتدين والني راجل فقصدهم طنكريد فتنازعوا في امرالرها فتوسط بينهم البطرك الذي لهموجوعندهم كالأمام الذى للمسلمين لايخالف امره وشهد جماعة من المطارنة والقسيسين ان بيمند خال طنكريد قال له لما اراد ركوب البحر والعود الى بلاده ان يعيد الرها الى النمص اذا خلص من الاسر فأعادها عليه طنكريد تاسع صفر وعبر النَّمَصَ الفرات ليسلم الى اصحاب جاولي المال والأسرى فاطلق في طريقه خلقاً كـثيراً من الاسـرى من حران وغيرها وكان بسـروج ثلثماثة مسلم ضعني فعمر اصحاب جناولى مساجدهم وكان رئيس سروج مسلماً قد ارتد قسمته اصحاب جاولي يقول في الأسلام قولاً شنيعاً فضربوه وجرى بينهم وبين الفرنج بسببه أنراع فذكر ذلك للقمص فقال هذا لا يصلح لنا ولا للسلمين فقتله .

ذكر حال الجاولي بعد اطلاق القمص واستيلائه على بالس

قال ابن الأثير لما اطلق جاولي القمص عماكسين سار الى الرحبة فأتاه ابو النجم بدران وابوكامل منصور ابنا سيف الدولة صدقة وكانا بعد قتل ابيهيا بقلمة جسبر عند سالم بن مالك فتماهدوا على المساعدة والمعاضدة ووعدهمـــا ان يسير معهما الى الحلة وعزمو ان يقدموا عليهم يكتامش بن تتش بنالب ارسلان فوصل اليهم وهم على هذا العزم الاصبهبذ صباوو وكان قصد السلطان فأقطعه الرحبة فاجتمع مجاولى واشار عليه ان يقصد الشام فأن بلاده خالية منالاجاد والفرنج قد استولوا على كثير منها وعرفه انه متى قصد العراق والسلطان مها او قريباً منها لم يأمن شرايصل اليه فقبل قوله واصعد عن الرحبة فوصل اليه رسل سالم بن مالك صاحب قلمة جعبر يستغيث به من بني نمير وكانت الرقة بيد ولده على بن سالم فو ثب جوشن النميرى ومعه جماعة من نمير فتتل عليا وملك الرقة فبلغ ذلك الملك رضوان فسار من حلب الى صفين فصادف تسمين رجلاً من الفرنج معهم مال من فدية القمص صاحب الرها قد سيره الى جاولىفأخذه واسرعدداً منهم واتى الرقة فصالحه بنو تمير على مال فرحل عنهم الى حلب فاستنجد سالم بن مالك جاولى وسأله ان يرحل الى الرقة ويأخذها ووعده بما مجتساج اليه فقصد الوقة وحصرهما سبعيث يوماً فضمت له بنو تمير مَمَالًا وَخَيَلًا فَأَرْسُلُ الى سَالَمُ انْنَى فَي اصْ اهْ مَنْ هَذَا وَانَا بَأَزَاءَ عَدُو يُحِب التشاغل به دون نميره وانا عازم على الانحدار الى المراق فأن تم امرى فالرقة وغيرها لك ولا اشتنل عن هذا المهم بمصار خمسة نفر من بني نمير ووصل الى جاولي الامير حسين ابن اتابك فتلنتكين وكان ابوء اتابك السلطان محمد فقتله وتقدم ولده هذا عند السلطان واختص به فسيره السلطان مع غمر الملك ابن عمار ليصلح الحال مع جاولى ويأمر الساكر بالمسير مع ابن ممار الى الجهاد فضر عند جاولى واحر بتسليم البلاد وطيب قلبه عن السلطان وضمن الجميلاذا سلم البلاد واظهر الطاعة والعبودية فقال جاولى انا مملوك السلطان وفي طاعته وحل اليه مالا وثيابا لها مقدار جليل وقال له معر الى الموصل ورحل المسكر عنها فأتى ارسل معك من يسلم ولدى البك رهيئة وينفذ السلطان اليهامت يتولى امرها وجباية اموالها ففعل حسين ذلك وسار ومعه صاحب جاولى فلما وصلا الى المسكر الذي على الموصل وكانوا لم يفتحوها بعد فأمرهم حسين بالرحيل فكلهم اجاب الا الأمير مودود فأنه قال لا ارحل الا بأمر السلطان وقبض على ضاحب جاولى واقام على الموصل حى فتحها كما ذكرنا وعاد حسين بن تتلنتكين الى السلطان فأحسن النيابة عن جاولى عنده وسار جاولى الى مدينة بالى فوصلها ثالث عشر صفر فاحتمى اهلها منهوهم بمن بها من اصحاب الملك وضوان صاحب حلب فحضرها خمة والمام وملكها بعد ان نقب برجامن ابراجها فوقع على النابين فقتل منهم جماعة وملك البلد وصلب بالله واخذ منه مالاً كثيراً بن عبد العزيز بن الياس فقتله وكان فقيها صالح الهد واخذ منه مالاً كثيراً بن عبد العزيز بن الياس فقتله وكان فقيها صالح المهب البلد واخذ منه مالاً كثيراً

# ﴿ ذَكُرِ الحرب بين جاو لى وبين طنكريدالفرنجي ﴾ صاحب انطاكة

قال ابن الأثير وفي هذه السنة في صفركان المصاف بين جاولي سقاو و بين طنكريد صاحب انطاكية وسبب ذلك ان الملك رضوان كتب الى طنكريد صاحب انطاكية يعرفه ما عليه جاولى من الندر والمكر والحداع ويحذره منه ويعلمه انه على قصد حلب وانه ان ملكها لا يبقى للنونج معهالشام مقام وطلب منه النصرة والاتفاق على منعة فأجابه طنكريد الى منعه وبرز من انطاكية فارسل اليه رضوان ستماثة فارس فلما سمم جاولي الخبر ارسل الى القمص صاحب الرها يستدعيه الى مساعدته واطلق له ما بقى عليه من مال المفاداة فسار الى جاولى فلحق به وهو على منبج فوصل الخبر اليه وهو على هذه الحال بان الموصل قد استولى عليها عسكر السلطان وملكوا خزائنه وامواله فاشتد ذاك عليه وفارقه كثير من اصحابه منهم اتابك زنكي بن آفسقر وبكناش النه وندي وبقى جاولى في الف فارس وانضم اليه خلقمن المطوعة فنزل بتل باشر وقاربهم طنكريد وهو فىالف وخمسانة فارس من الفرنج وستبائة من اصحاب الملك وصوان سوى الرجالة فجمل جاولىفى ميمنة الاميرانسيان والامير التونتاش الأبرى ونيرهما وفىالميسرة الأمير بدران ابن صدفة والأصبهبذ صباوو وستقردراز وفى القلب القمص بغدوين وجوسلين الفرنجيين ووقعت الحرب فحمل اصحاب انطاكية علىالقمص صاحب الرها واشتد الفتال فازاح طنكريد القلب عن موضعه وحملت ميسرة جاولی علی رجالة صاحب انطاكیة فقتلت منهم ختماكیرا ولم یبق نمیر هزیمة صاحب انطاكية فحينثذ عمد اصحاب جاوليالي جناثب تممص وجوسلين وغيرهما من الفرنج فركبوها وانهزموا فخى جاولى وراءهم فلم يرجموا وكانت طاعته قد زالت عنهم حين اخذت الموصل منه فلما رأى انهم لا يعودون معه اهمه نفسه وخاف من المقام فأنهزم باقى عسكره فأما الاصبهبذ صباوو فسارنحو الشام وامآ بدران بن سدنة فسار الى تلمة جعبر واما ابن جكرمن فقصد جزيرة ابن همر واما جاولى فقصه الرحبة وقتل من المسلمين خلق كثيرونهب صاحب انطاكية اموالهم واثقالهم وعظم البلاء عليهم من الفرنج وهمرب القمص وجوسلين الى تل باشر والتجأ اليههاخلق كثير منالمسلمين ففنلا معهم الجميلوداويا الجرحىوكسوا العراة وسيرام الى بلادم

وفيها في فصح النصارى الرجاعة من الباطنية في حصن شير على حين غفة من الهله في مائة رجل فلكوه واخرجوا من كان فيه واغلقوا بابه وصدوا الى القلة فلكوها وكان اصحابها بنو مقذ قد نراوا منها لمشاهدة عيد النصارى وكانوا قد احسنوا الى هؤلاه الذين افسدوا كل الأحسان فبادر اهل المدينة الباشورة فاصعدهم النساء في الحبال من الطاقات وصاروا معهم وادركهم الأمراء بنو مقذ اصحاب الحصن فصعدوا اليهم فكبروا عليهم وناتاوهم فانخذل الباطنية واخذهم السيف من كل جانب فلم يفلت منهم احد وقتل من كان على رأيهم في البلداء

## (سة ٥٠٤) ذكر ملك الغرنج حصن الاثارب

قال ابن الأثير في هذه السنة جمع صاحب انطاكية عساكره من الفرنج وحشد الفارس والراجل وسسارنحو حصن الأثارب وهو بالقرب من مدينة حلب بينها ثلاث فراسخ وحصره ومنع عنه الميرة فضاق الامر على من به من المسلمين فنقبوا من القلمة نقبا قصدوا ان مجرجوا منه الى خيمة صاحب انطاكية فيقتاوه فلما فعلوا ذلك وقربوا من خيمته استأمن اليه صيى ارمني فعرفه الحال فأحتاط البانين ثم سار الى حصن زردنا فحصره ففتحه وفعل بأهله مثل الأثارب فلما سمع اهل منبج بذلك فارقوها خوفا من الفرنج وكذلك اهل بالى وقصد الفرنج البلدين فرأوهما وليس بهما انيس فعادوا عنهما وسار عسكر من الفرنج الى مدينة صيدا فطلب اهلها منهم الأمان فأمنوهم وتسلموا البلدفعظم خوف المسلمين منهم وبلنت القلوب الحناجر وايقنوا باستيلاء الفرنج على سارً الشام المسلمين منهم وبلنت القلوب الحناجر وايقنوا باستيلاء الفرنج على سارً الشام

لمدم الحامى له والمانم عنه فشرع اصحاب البلاد الأسلامية بالشام في الهدنة ممهم فامتنع الفرنج من الاجابة الا على قطيعة يأخذونها الى مدة يسيرة فصالحهم الملك رضوان صاحب حلب على اثنين وثلاثين الف دينار وغيرها من الخيول والتياب وصالحم صاحب صور على سبعة آلاف ديناروصالحهم ابنمنقذ صاحب شيرر على اربعة آلاف دينار وصالحهم على الكردي صاحب حماء على الني دينار وكانت مدة الهدنة الى وقتادراك الغلة وحصادها ثم ان مراكب اقلعت من ديار مصر فيها التجار وممهم الأمتعة الكثيرة فوقع عليها مراحكب الفرنبج فاخذوها وغنموا ما مع التجار واسروهم فسار جماعة من اهل حلب الى بغداد مستنفرينعلى الفرنج فلما وردوا بغداد اجتمع معهم خلق كثير منالفقهاء وغيرهم فقصدوا جامع السلطان واستغاثوا ومنعوا من الصلاة وكسروا المنهر فوعدهم السلطان انفاذ العساكر للجهاد وسير من دار الحالافــة منهرا الى جــــامِم السلطان فلماكان الجممة الثانية قصدوا جسامع القصر بدار الخلافة ومعهم اهل بنداد فمنهم صاحب الباب من الدخول فغلبوه على ذلك ودخلوا الجامع وكسروا شباك المقصورة وهجموا الى المنبر فكسروه وبطلت الجمعة ايضا فارسل الخليفة الى السلطان فى المنى يأمره بالاحتمام بهذا الفتق ورقه فتقدم حينتذ الى من معه من الأمراء بالمسير وسير ولده الملك مسمودا مع الأمير مودود صاحب الموصل وتقدموا الى الموصل ايلحق بهم الأمراء ويسيرون الى قتـــال الفرنج وانقضت السنة وساروا في سنة خمس وخمسائة .

وفيها ورد رسول ملك الروم ( السلجوق ) الى السلطان يستنفره على الفرنج ويحته على تتالهم ودفسهم عن البلاد وكان وصوله قبل وصول اهل حلب يقواون للسلطان اما تقفي الله تعالى ان يكون ملك الروم اكثر حمية منك للأسلام حتى

قد ارسل اليك في جهادم .

(سة ٥٠٥)

﴿ سير العساكر الأسلامية من بغداد وغيرها ﴾ (لتتال الأنرنج)

قال ابن الأثير في هذه السنة اجتمعت العماكر التي امرها السلطان بالمسيرالي لتنال الفرنج فكان الامير مودود صاحب الموصل والاميرسكمان القطبي صاحب تبريز وبعض ديار بكر والامير ايلبكي وزنكي ابنا برسق ولحما همدان وما جاورها والأمير احديل وله مراغة وكوتب الأمير ابو الهيجاء صاحب اربل والأمير ايلغازى صاحب ماردين والامراء البكجية باللحاق بالملك مسعود ومودود فاجتمعوا ما عدا الأمير ايلنازى فأنه سير ولده اياز واقام هو فلما اجتمعوا ساروا الى الد سنجار ففتحوا عدة حصون للفرنج وقتل من بها منهم وحصروا مدينة الرها مدة ثم رحلوا عنها من غير ان يملكوها وكان سبب رحيلهم عنها أن الفرنج أجتمت جميعها فارسها وراجلها وساروا الى الفرات ليمبروها ليمنعوا الرها من المسلمين فلما وصاوا الى الفرات بلنهم كثرة المسلمين فلم يقدموا عليه واقاموا على الفرات فلما رأى ألمسةون ذلك رحلوا عن الرها الى حران ليطمع الفرنج ويعبروا الفرات اليهم ويتماتلوهم فلما رحلموا عنها جاء الفرنج ومعهم اليرة والذخائر الى الرها فجطوا فيهاكل ما بجتاجـون اليه بمد انكانوا قليلي الميرة وقداشرفوا على ان يؤخذوا واخذوا كل من فيه عجز وصنعف وفقر وعادوا الى الفرات فعبروه الى الجانب الشامى وطرقوا اعمسال حلب فافسدوا مافيها وتهبوها وقتاوا فيها واسروا وسبوا خلقا كثيراً وكان

سبب ذلك ان الفرنج لما عبروا الى الجزيرة خرج الملك رضوان صاحب طب الى ما اخذه الفرنبجمن اعمال فاستماد بعضه ونهب منهم وقتل فلما عاد وعبروا الفرات فعاوا بأعمآله ما فعلوا واما المسكر السلطاني فأنه لمساسمع يعود الفرنج ومبورهم الفرات رحلوا الى الرها وحصروها فرأوا. امرأ محصكها قد قويت نفوس اهلها بالذخائر التي تركت عندهم وبكثرة المقاتلين عنهم ولم مجدوا فيهما مطمعا فرحلوا عنها وعبروا الفرات فحصروا قلمة تل باشر خسة واربعين يوماً ورحلوا عنها ولم يبلئوا غرمناً ووصلوا الى حلب فأغلق اللك رضوانب ابواب البلد ولم مجتمع بهم ثم مرض هناك الأمير سكيانالقطى فعاد مريضا فتونى في بالس فجمله اصحابه في تابوت وحلوه عائدين الى بلاده فقصده ايلنازي ليأخذه وينتم ما ممهم فجملوا تابوته فى الفلب وقاتلوا بين يديه فانهزم ايلنازى وعنموا ما ممه وساروا الى بلادهم ولما اغلق الملك رضوان ابواب طبولم مجتمع بالمسأكر السلطانية رحاوا الى معرة النهان واجتمع بهم طفتكين صاحب ممشق ونزل على الأمير مودود فاطلع من الامراء على نيات فاسدة فى حمَّه فحاف ان تؤخذ منه دمشق فشرع في معادنة الفرنج سرا وكانوا قد نكلوا عن قتال السامين فلم يتم ذلك وتفرقت المساكر وكان سبب تفرقهم انالامير برسق بن برسق الذي هو اكبر الامراءكان به نقرس فهو بجمل في عفة ومات سكبان الفطبيكما ذكرنا واراد الامير احمديل صاحب مراغة العود ليطلب من السلطان ان يقطمه ما كان لسكمان من البلاد واتابك طفتكين صاحب دمشق خاف الامراء على نفسه فلم ينصحهم الا انه حصل بينهوبين مودود صاحبالموصل مودةوصدافة فتفرقوا لهمذه الاسباب وبقي مودود وطفتكين بالممرة فساروا منها ونزلوا على نهر العاصى ولما سمع الفرنج بتفرق عساكر الاسلام طمعوا وكانوا قد اجتمعوا

كليم بعد الاختلاف والتباين وساروا الى افابية فسمع بهم السلطان بن مقة صاحب شير فسار الى مودود وطنتكين وهوَّن عليهما امر الفرنج وحرسيهما على الجهاد فرحلوا الى شير ونزلوا عليهما ونزل الفرنج بالبقرب منهم فضيق طيهم صكر المسلمين الميرة ولزوع بالقتال والفرنج يحفظون نفوسهم ولا يعطون مصافاً فلما وأوا قوة المسلمين عادوا الى افامية وتبهم المسلمون فتخطفوا من ادركوه في ساقتهم وعادوا الى شير في ربيع الأول

( زیادة بیان لخوادث سنة ۵۰۳ و ۵۰۵ و ۵۰۰ )

قال ابن المديم وفي سنة ٣٠٥ كاتب السلطان الامير سكمان القطبي صاحب ارمينية ومودود صاحبالموصل يأمرهما بالمسير الىجهاد الفرنج فجمعا وسارا ووصل اليمهانجم الدين ايلفازي بن ارتوق في خلق كثير من التركمان فذلواعلى الرهما واحدتوا بهما في شوال من هذه السنة فانفق الفرنج كلمهم وازالوا ماكان بينهم من الشحناء وكان السلمون فى جمع عظيم فتصافى طنكريد وبغدوين وابن صنجيل بعد النفار وتصدوا انجاد من بهامن الفرنج واحجموا عن العبور الى الجانب الجزوي لكثرة من به من عساكر المسلمين فاندفع المسلمون عن الوها الى حران ليعبر الفرنج ويتمكنوا منهم ووصلهم عسكر دمشق فحين عبر الفرنج وبلنهم خبر المسلمين عادوا ناكصين علىالاعتماب الىشاطئ الفرات خنهض المسلمون في اثرهم وادركتهم خيول الاسلام وقد عبر الأجلاد منهم فنهم السلمون جل سوادهم وآكثر انقالهم واستباحوهم فتلاً واسراً وتنريقا في الماء واقام المسلمون بأذائهم على الفرات.ولما عرف الملك رضوان هزيمة الفرنج عن الرها خرج ليتسلم اعمال حلب التي كانت في ايدي الفرنج وقاتل ماامتنع عليه منها واغار على بلد انطاكية وغنم منها ما يحل قدره وكان بينه وبينهم مهادنة

نقضها وكانب الفرنج رضوان يوهنون رأيه فى نقض الهدنة فلما تحقق سلامة طنكريد وعوده رجع الى حلب وعاد الفرنج من الفرات فتصدوا بلد حلب من شرقها فقتلوا من وجدوا وسبوا اهل النقرة واخذوا ما قدروا عليه من الموادى وهرب الناس نحو بالس وعاد طنكريد فغل على الانارب وطيب قلوب الفلاحين من المسلمين وامنهم ونصب على الاتارب المجانيق وكبشًا عظيما ينطح به شرفات الاسوار فيقلبها لمحرب اسوارها وكان يسمع نطحه من مسيرة نصف فرسع وبذل رصوان لطنكويد في الموضع عشرين الف دينار على ان يرحل فامتنع وقال قد خسرت ثلاثين الف دينار فأن دفعتموها الي واطلقتم كل عبد بجلب منذ ملكت إنطاكية فانا ارحلفاستعظم ذلك واتكل على الحوادث وكان الذي بقى في القلمة مقدار مائة دينار واخذها الخازن على وسطه وهرب الىالفرنج وهربجماعة آخرمن المسلمين اليهم فكتبوا الى المك رضوان كتاباعلى جناح طائر يخبرونه بما تجدد من قوة الحصار وقلة النفقة وقتل الرجال وارسلوا الطائر فسقط فى عسكر الفرنيج فرماه احدهم بنشابة فقتله وحمل الكتاب الى طنكريد ففرح وقويت نفسه وبذل رضوان المال المطلوب له على ان يكون افساطًا ويضع عليه رهائن فلم يفعلويئس من في الاثارب من نجدة تصل اليهم فسلموها الى طنكر يد في جمادى الآخرة منها وامن اهلها وخرجوا منها ثم صالح رضوانًا على عشر بن الف دينار وعشرة رؤس من الخيل فقبضها وعلد الى انطاكية ثم عاد وخرج الى الاثارب وقد ادركت النلة وضفت حلب بأخذ الاثار ب ضعفًا عظيما وطلب من حاب المقاطعة التي قرر على حلب واسرى من الارمن وكان رضوان اخذهم وقت اغارته على بلدانطاكية والفرنج على النرات فأعادهم اليه وطلب بعض خيل الملك رضوان فاعطاه وطلب حرم الفلاحين

المسلمين من الاتارب وكانوا وقت نزول طنكريد على الاتارب حصلوا بحرمهم في حلب فأخرجهن اليه وضاق الامر باهل حلب ومفى بمضهم الى بغداد واستناثوا في ايام الجمع ومنعوا الخطباء من الخطبة مستصرخين بالمساكر الاسلامية على الفرنج فقلت المفلات في بلد حلب فباع الملك رضوان فى يوم واحدستين خربة من بلد حلب لاهلها بالثمن البخس وطلب بذلك استمالاتهم وان يلتزموا بالمقام بها بسبب املاكهم وهي ستون خربة معروفة فى دواوين حاب الى يومنا هذا غير ماباء، في غير ذلك اليوم من الاملاك ولذلك يقال ان بيم الملك من اصح املاك الحبين لأن المصلحة في بيمها كانت ظاهرة لاحتياج بيت المال الى ثمنها ولعمارة حاب ببقاءاهلها فيهابسبب املاكهم ولما استصرخ الحلبيون العساكر الاسلامية ببغداد وكسروا المنابرجهنر السلطان العساكر للذب عنهم فكان اول من وصل مودود صاحب الموصل بعسكره الي شبختان نفتح تل قراد وعدة حصون ووصل احمديل الكردى فيءسكرضخم وسكيان القطبى وعبروا الى الشام فنزلوا تل باشر وحصروها حتى اشرفت على الاخذ وكان طنكريد قد اخذ حص بكسرائلوتوجه منيراعلي بلدشيزر ونازلها وشرعني همارة تل ابن معشر وضرب اللبن وحفر الجباب ليوعى بها الغلة فلما بلغه نزول ءـاكر ا لسلطان محمد على تل باشر رحل عنها

واما العساكر الاسلامية النازلة على تل باشر فان سكمان مات عليها وقيل بعد الرحيل عنها والمدرف المساون على اخذها فتطارح جوسلين الفرنجي صاحبها على احمديل الكردى وحمل اليه مالاً وطلب منه رحيل المسكر عنه فأجابه الى ذلك وكتب الملك رضوان الى مودود واحمديل وغيرهما اننى قد تلفت واريد الخروج من حلب فبادروا الى الرحيل فحسن لهما احمديل الرحيل عنها

يهمدان أشرفوا على اخذهــا ورحلوا الى حلب فاغلق رضوان ابواب حلب في ً وجوههم واخذ الى القلمة رهــائن عنده من اهلها لئلا يسلموها ورتب توماً من الجند والبساطنية الذين في خدمته لحفظ السور ومنم الحلبيين من الصمود اليه وبقيت ابواب حاب مغلقة سبع عشرة ليلة واقام الناس تلاث ليال مامجدون شيئًا يقتاتون به فكثرت اللصوصمن الضعفاء وخافالاعيان على انفسهموساء تدبير الملك رضوان فاطلق الموام السنتهم بالسب له وتبييبه وتحدثوا بذلك فيها بينهم فاشتد خوفه من الرعية ان يسلموا البلد وتُرك الركوب بينهم وصفر انسان من السور فأص به فضربت عقه ونزع رجل ثوبه ورماء الى آخر فأص يه فالقي من السور الى اسفل فعات العسكر فيما بقي سا لمَّا ببلد حلب بعد نهب الفرنج له وسبيهم اهنه وبث رضوان الحرامية تتخطف من ينفرد من المسكر فيأخذونه فرحلوا الى معرة النعيان في آخر صفر من سنة خمس وخمسيائة وافاموا عليها اياماً ووجدوا حولها ما ملأ صدوره نما يجتاجون اليه من الفلات وما هجزوا عن حمله وكان انابك طانتكين قد حصل معهم فرا-ل رضوان بعضهم حتى افسد ما بينه وبينهم فظهر لأتابك منهم الوحشة فصار في جملة مودود صاحب الموصل وثبت له مودود ووفا له وحمل لهم انابك هدايا وتحفأ من متــاع مصر وعرض عليهم المسير الى طرابلس والمعونة لهم بالاموال فلم يعرجوا وسار احمديل وبرسق بن برسق وعسكر سكمان نحو الفرات وبقي مودود معاتابك فرحلا من المعرة الى العاصى فنزلا غلى الجلالى .

فنزل الفرنج من افامية مع بغدوين وطنكريد وابن صنجيل وساروا لتصد المسلمين فحرج ابو العساكر بن منقذ من شيزر بعسكوه واهله واجتمع بمودود وانابك وساروا اليهم ونزلوا قبلي شيزر والفرنج شمالي تل ابن معشر ودارت خيول المسلمين حولهم ومنعوه الماء والاتراك حول الشرائع بالقسي تمنعهم الورد فاصبحوا هاربين ساترين يحسى بمضا

م أن رضواناً حين صنعف أحمره مجلب رأى ان يستميل طنتكين اتابك اليه ويستصلحه فاستدعاه الى حلب عند ما اراد أن ينزل طنكريد على قلمة عزاز وبذل له رضوان مقاطعة حلب عشرين الف دينار وخيسلا وغير ذلك فامتنع طنكريد من ذلك فوصل طنتكين اتابك وتماهدا على مساعدة كل منهما صاحبه بالمال والرجال واستقر الامر على ان اقام طنتكين الدعوة والسكة لرضوان بدمشق فلم يظهر منه بعد ذلك الوفاه بما تعاهداعليه

ومات طنگرید فی سنة ست وخسیائة واستخلف ابن اخته روجــاروأدی الیه پرضوانِ ما کان بأخذه منه طنکرید وهو عشرة آلاف دینار

#### سة ١٠٥

وصول مودود الى الشام واتفاقه مع طغتكين ووفاة (اللك رضوان وولاية ابنه الب ارسلان وذكر نبذة من ستقدات الباطنية)

قال ابن المديم وفي هذه السنة وصل مودود الى الشام واتفق مع طفتكين على الجهاد وطاب النجدة من الملك رضوان فتأخرت الى الن اتفق المسلمين وقعة استظهروا فيها على الفرنج ووصل عتيبها نجدة للسلمين من رضوان دون مائة فارس وخالف فيا كان قرره ووعد به فأنكر اتابك ذلك وتقدم بأبطال الدعوة والسكة بأمم رضوان من دمشق في اول ربيع الاول من سنة سبع وخسائة وكان رضوان يجب المال ولا تسمح نفسه بأخراجه حتى كان امراؤه وكتابه ينبزونه بأبي حبة وهو الذي افسد احواله واضف امره ومرض دضوان

بحلب مرضاً حاداً وتوفي في الثامر والمشرين من جمادى الآخرة سنة سبع وخسائة ودفن بمشهد الملك واضطرب اسرحلب لوفاته وتأسف اصحابه لفقده وقيل أنه خلف فيخزانته من المين والآلاتوالمروض والاوانى ما يبلغ متداره سمائة الف دينار

وفي المختار من الكواكب المضية كان رصوان سيّ السيرة ظالمًا ليس في قابه رحمة ولا شفقة على المسلمين وقتل اخو يه ابا طالب وبهر ام وقال الذهبي كان رضو ان يستمين بالباطنية لقلة دينه وعمل لهم دار دعوة

وقال ابنخلكان في ترجمة تنش ابي الملك رضوان واولاد رضوانالمقيمون بظاهر حلب هم اولاد رضوان المذكور .

### نبذة من معتقدات الباطنية

قال الشهرستانى فى الملل والنصل الباطنية قوم يخالفون اثنين وسبمين فرقة . وقال بعد ذلك فى الكلام على الأسماعيلية هم المتبتون لأمامة اسماعيل بنجمفر واشهر القابهم الباطنية وانما لزمهم هذا اللقب لحكمهم بأن لكل ظاهر باطنا ولكل تذيل تأويلاً ولهم اى [ الاسماعيلية]القاب كثيرة سوى هذه على المان قوم فبالمراق يسمون الباطنية والقرامطة وللزدكية وبخراسان التمليبية والملحدة قال المقريري فى المنطلة والمراكبة على عقيدة الأمام الأشمرى رضى الله عنه والحق الذى لا ربب فيه ان دين الله تمالى ظاهر لا باطن فيه وجوهر لا مسرتحته وهوكله لازم كل احد لا مساحة فيه ولم يكم وسول الله صلى الله على وسلم من الشريعة ولا اطلع اخص الناس به من زوجة او ولد عم على شيئ كنه عن الاحر والاسود ورعاة النم ولا كان عنده صلى الله عليه وسلم من الارمن ولا باطن غير ما دعا الناس كلهم اليه ولو كنم شيئاً لما بلغ كما امر ومن قال هذا فهو باطن غير ما دعا الناس كلهم اليه ولو كنم شيئاً لما بلغ كما امر ومن قال هذا فهو باطن غير ما دعا الناس كلهم اليه ولو كنم شيئاً لما بلغ كما امر ومن قال هذا فهو

كافر بأجماع الأمة واصل كل بدعة فى الدين البعد عن كلام السلفوالأتحراف عن اعتقاد الصدر الأول .

قال ابن الاثير ولما مات رصوات قام مجلب بعده ابنه الب ارسلان الاخرس وعمره ست عشرة سنة واستولى على الامور لؤلؤ الخادم ولم يكن للأخرس معه الا اسم السلطنة ومعناه للؤلؤ ولم يكن الب ارسلان اخرس والما في لسانه حبسة وتمتمة وامه بنت باغيسيان الذي كان صاحب انطاكية وقتل الاخرس اخوين له احدهما اسمه ملكشاه وهو من ابيه وامه واسم الآخر مبارك شاه وهو من ابيه وكان ابوه فعل مئله فلما توفي أقتل ولداه مكافاة لما اعتمده مع اخويه وكان الباطنية قد كثروا مجلب في ايامه حتى خافهم ابن بديع رئيسها واعيان اهلها فلما توفي قال ابن بديع لألب ارسلات في قتلهم والايقاع بهم فأمره بذلك فلما توفي قال ابن بديع لألب ارسلات في قتلهم والايقاع بهم فأمره بذلك فتبض على مقدمهم ابي طاهم الصائمة وعلى جميع اصحابه فقتل ابا طاهم وجماعة من اعيانهم واخذ اموال البافين واطابقهم فنهم من قصد الفرنج وتسفرقوا في البلاد اه

وقال ابن العديم كان الب ارسلان متهوراً قليل النقل ووضع عن أهل حلب ماكان والده جدده عليهم من الرسوم والمكوس وقبض على اخويه ملكشاه ومبارك وكان مبارك من جارية وملكشاه من اله فقتل بأخويه فانظر الى هذه المقابلة المجيبة وقبض جماعة من خواص والده فقتل بعضهم واخذ اموال الآخرين وكان المتولي لتدبير اموره خادم لأبيه يقال له لؤلؤاليايا وهو الذى انشأ خانكاه البلاط بحلب وكان قبل وصوله الى رصوان خادماً لتاج الرؤساء ابن الحلال قدير اسوأ تدبير مع سوء تدبيره في نفسه وكان امر الباطنية قد قوي مجلب في ايام ابيه وبايعهم خلق كثير على مذهبهم طلباً

لجاههم وصاركل من اراد ان يحمي نفسه من قتل او صيم النجأ اليهم وكان حسام الدين بن دملاح وقت وفاة رصوان بحلب فصاروا ممه وصار ابراهيم السجمي الداعي من نوابه في حفظ القلمة بظاهر بالس فكتب الساطان محمد ابن ملكشاه الى الب ارسلان وقال له كان والدائة بخالفني في الباطنية وانت ولدي فأحب ان تقتلهم وسرع الرئيس ابو بديع متقدم الاحداث في الحديث مع الب ارسلان في امرهم وقرر الامر معه على الايقاع بهم والنكاية فيهم فساعده على ذلك فقبض على ابي طاهر الصايغ وقتله وقتل اسماعيل الداعي واخالحكيم على ذلك فقبض على ابي طاهر المايغ وقتله وقتل اسماعيل الداعي واخالحكيم المنهم واستصفى اموالهم وشفع في بعضهم فنهم من اطلق ومنهم من روي من اعلى القلمة ومنهم من قتل وافات جماعة منهم فنهم من اطلق ومنهم من ابرهم الداعيمن القلمة الى شيزر وخرج حسام الدين بن دملاح عند القبض عليهم فات في الوقة

وطلب الفرنج من الب ارسلان القاطنة التي لهم بحلب فدفهها اليهم من ماله ولم يكلف احداً من اهل حلب شيئاً منها. ثم ان الب ارسلان رأى ان المملكة تحتاج الى من يدبرها احسن تدبيرواشار خدمه واصحابه عليه بأن كا تب انابك طنتكين امير دمشق ورغب في استعطافه وسيأله الوصول اليه ليدبر حلب والسكو وينظر في مصالح دولته فأجابه ورأى موافقته الكونه صبياً لا يخانه الكفار ولا رأى له فدعا له على منبر تهشق بعد الدتوة السلطان وضربت المكة باسمه وذلك في شهر ومضان واوجبت الصورة بأن خرج الب اوسلان بنفسه فى خواصه وقصد انابك الى دمشق ليجتمع معه ويؤكد الامربينه وبينه فاتيه انابك على مرحتين واكرمه ووصل معه وانزله بقلمة دمثق وبالغ في اكرامه وخدمته

والوقوف على رأسه وحل اليه دست ذهب وطيراً مرصماً وعدة قطع مشمنة وعدة من الخيل واكرم من كان في صحبته واقام بعمشق اياماً وسار في اول شوال عائداً الى حلب ومعه اتابك وعسكره فاقام عنده اياماً واستخلص كمشتكين البملبكى مقدم عسكره وكان قد اشارعليه بمض اصحابه بقبضه فقبض جماعة من اعيان عسكره وقبش الوزير ابا الفضل بن الموصول ففمل ذلك فاستوهب اتا بك منه كمشتكين فوهبه اياه وقبض على دئيس حلب صاعد بن بديع وكان وجيهاً عند ابيه رضوان فصادره بعد التضييق عليه حتى ضرب نفسه فى السجن ليقتل نفسه ثم اطلقه بعدان قرر عليه مالاً واخرجه واهله من حلب فتوجه الى مالك بن سالم الى قلمة جعبر وسلم رياسة حلب الىابراهيم الفراتى فتمكن ولقب ونوه بأسمه واليه تنسب عرصة ابن الفراق بالقرب من باب المراق بجلب ثم رأى انابك من سوء السيرة وفساد التدبير مع التقصير فى حقه والاعراض عن مشورته ما انكره فعاد منحلب الى دمشق وخرجت معه ام الملك رضوان هرباً منه وساءت سيرة الب ارسلان وانهمك في المعاصي واغتصاب الحرم والقتل وبلفنا انه خرج يوماً الى عين المباركة متنزها واخذ ممه اربعين جاريةونصب خيمة ووطئنهن كلمهن واستولى لؤلؤاليايا على الامر فصادر جماعةمن المتفرقين واعاد الوزارة الى ابي الفضل ابن الموصول وجمع الب ارسلان جماعة منالامراء وادخلهم الى موضع بالقلمة شبيه بالسرداب لينظروه فلما دخلوا اليه قال لهم ايش تقواون في من يضرب رقابكم كلكم هاهنا فقالوا نحن مماليكك وبمكسمك واخذوا ذلكمنه بطريق المزاح وتضرعوا له حتى اخرجهم وكان فيهم مالك ابن سالم صاحب قلمة جعبر فلما نزل سار عن حلب وتركها خوفًا على نفسه .

#### سنة ١٠٨

## ذكر قتل الب ارسلان وولاية اخيه سلطان شاه

قال ابن المديم لما حصل من الب ارسلان ما حصل خاف منه لؤلؤ اليايا فقتله بفراشه بالمركز بقلمة حلب في شهر ربيع الآخر من سنة ثمان وخسيائة وساءده على ذلك قراجا التركي وغيره ولز م لؤلؤ اليايا قلمة حلب وشمس الخواص في المسكر ونصب لؤلؤ اخاله صغيراً عمره ستسنين واسمه سلطان شاه بن رضوان وتولى لؤلؤ تدبير مملكته وجرى على تاعدته في سوء التدبير وكاتب لؤلؤ ومقدمو حلب انابك طفتكين وغيره يستدعونهم الى حلب لدفع الفرنج عنها فلم يجباحد منم الى ذلك ومن العجائب ان يخطب الملوك لحلب ولا يوجد من يرغب فيها ولا يمكنه ذب الفرنج عنها وكان السبب في ذلك ان المتقدمين كانوا يريدون بقاء الفرنج ليثبت عليهم ما هم فيه

وقل الربيم ببلد حلب لأستيلاء الفرنج على أكثر بلدها والخوف على باقيه وتلت الاموال واحتيج اليها لصرفها الى الجند فياع لؤلؤ قرى كثيرة من بلد حلب وكان المتولي بيسها القاضى ابا غام محمد بن هبة الله بن الي جرادة قاضى حلب ولؤلؤ يتولى صرف أثمانها في مصالح القلمة والجند والبلد وقبض لؤلؤ على الوزير الى الفضل بن الموصل واستأصل ماله وسار الى قلمة جمير فاقام عند مالك بن سالم واستوزر اباالرجا بن السرطان الرحبي مدة ثم صادره وضربه وطلب ابا الفضل بن الموصول فاعاده الى الوزارة بحلب وجاءت زلزلة عظيمة لية الاحد ثامن وعشرين من جادى الا خرمن سنة ثمان مجلب وحران وانطاكية ومرعف والثنور الشابية وسقط برج باب انطاكية الشالي وبعض دور المقبة وقتلت

جماعة وخربت قلمة اعزاز وهرب واليها الى حلب وكان بينه وبين لؤلؤ مواحشة فحين وصل الى حلب قتله وانفذ اليها من تداركها بالديارة والترميم وخرب دى يسير فى قلمة حلب وخرب اكثر قلمة الاثارب وزردنا . وصار شمن الخواص مقدم عسكر حلب ومتولى اقطاع الجند وكانت سيرته اذ ذاك صالحة وكان لؤلؤ فى اول امره مقياً بقلمة حلب لاينزل عنها ويدبر الامور فكتب الى السلطان على حبيل المغالطة يبذل له تسليم حلب والخزأن التى خلفها رضوان وولد الب ارسلان ويطلب انفاذ المساكر اليه .

وقال ابن الأثير في هذه السنة سار آفستمر البرسقى صاحب الموصل الى الرها في خسة عشر الف فارس فنازلها في ذي الحجة وقاتلها فصبر له الفرنج واصابوا من بعض المسلمين غرة فأخذوا منهم تسعة رجال وصلبوهم على سورها فاشتد القتال حينئذ وحمى المسلمون وقاتلوا فقتلوا من الفرنج خسين فارساً من اعيانهم واقام عليها شهرين واياما وضافت الميرة على المسلمين فرحلوا من الرها الى سميساط بعد ان خربوا بلد الرها وبلد معروج وبلد سميساط واطاعه صاحب مرعض على مانذكره

# ذكر طاعة صاحب مرعش وغيرها للبرسقي

قال ابن الأثير في هذه السنة توفي بعض كنود الفرنج ويمرف بكواسيلوهو صاحب مرعش وكيسوم ورعبان وغيرهافاستولستؤوجته على المملكة وتحصنت من الفرنج واحسنت الى الاجناد وراسات آفستمر البرستى وهو على الرها واستدعت منه بعض اصحابه لتطيعه فسير اليها الأمير سنقر دزدار صاحب الخابور فلما وصل اليها اكرمته وحلت اليه مالاً كثيراً وبينها هو عندها اذجاء

جم من الفرنج فواقعوا اصحابه وهم نحو مائة فارس واقتتلوا قتالا شديداً ظفر فيه المسلمون بالفرنج وقتلوا منهم اكثرهم وعاد سقر دزدار وقد اصحبته الحدايا الملك مسعود والبرسقى واذعنت بالطاعة ولما عرف الفرنج ذلك عادكثير ممن عندها الى انطاكية .

#### سنة ٥٠٩

(ارسال السلطان عمل بن ملكشاه العساكر الى حلب) (بقيادة برسق وافتتاح كفرطاب وما جرى بعد ذلك لأختلاف كلة الامراء) قدمنا ماكتب به لؤلؤ الى السلطان محمد وانه طلب منه انفاذ المساكر .قال.ابن المديم فأنه ارسل برست بن برستي مقدم الجيوش وبكر بسن وغيرهم من امراء السلطان في سنة تسم وخسمائة فتنبرت نية لؤلؤ الخادم عما كان يكتب به الى السلطان وكتب الى اتابك طفتكين يستصرخه ويستنجده ووعده تسليم حلب اليه وان يعوضه طغتكين مناعمال دمشق فبادر المهذلك ووصل حلب والعساكر السلطا نية ببالس متوجهين الى حلب فرحلوا منها الى النقرة ووصلهم الخبر أن ذلك اليوم وصل انابك الى حلب فاعرضوا عنحاب وساروا الى حماة وتسلموا رننية مناولاد على كردوسلموهاالى خير خان بنتر اجالمخاف طغنكين منعساكر السلطان ان يقصد دمشق فأخذ عسكر حاب وشمس الخواص وايلفازي بن ارتق واستنجد بصاحب انطاكية روجار وغيره من ملوك الفرنج ونزلوا اجمون افامية ونزلت العساكر السلطانية ارض شيزر وجعل اتابك يريث الفرنج عن القاء خوفًا من الفرنج ان ينكسر المساكر السلطانية فيأخذوا الشام جميعه او يكسروا فيستولى المساكر السلطانية على ما فى يدء وخاف الفرنج وصافت

صدورامراه عسكر السلطان من الصايرة فرحلوا ونزلوا حصن الاكراد واشرف على الأخذ فأتفق اتابك والفرنج على عود كل قوم الى بلادهم ففعلوا ذلك وتوجه اتابك الى دمشق وعاد عسكر حلب وشمس الخواص الى حاب فقبض عليه لؤلؤ واعتقله فعادت عساكر السلطان حينثذ عن حصن الأكراد وساروا الىكفرطاب وحصروا حصنًا كان للفرنج عمروه يحاسها واحكموه فأخذوه وتتلوا من فيه الى معرةالنعان وامن الترك وانتشروا في اعمال المعرةواشتغلوا بالشربوالنهب ووقع التحاسد فيما بينهم ووصل رسولءن جهة شمس الخواص يستدعيهم لتسليم بزاعة ويقول انشمس الخواص مقبوضعليه عند لؤلؤالخادمولؤلؤيكشف اخبار المساكر ويطالع بها الفرنج ورحل برسق وجامدار صاحب الرحبة نحو دانيث يطلبون حلب فنزل جامدار فى بعض الضياع ووصل برسق بالعسكرالى دانيث بكرة الثلثاء العشرين من شهو ربيع الآخر والفرنج يعرفون اخبارهم ساعة فساعة فوصلهم الفرنج وتصدوا السكر من ناحية جبل السماق والسكر عَلَى الحَالَ التي ذَكُو ناها من آلاً نتشار والتفرق فام يَكُن لحُم بالفرنج طاقة فلنهزموا من دانيث الى تل السلطان واستتر قومق الضياع من السكر فنهبهم الفلاحون واطلقوهم وغثم اهلاالضياع مما طرحوه وقت همزيمتهم ما يفوت الأحصاء واخذ الفرنج من هذا مايفوتالوصف وغنموا منالكراع والسلاح والخيام والدواب واصناف الآلات والامتعة مالا يمصى ولم يقتل مقدم ولا مذكور وقتل من المسلمين نحو خسيائة واسر نحوها واجتمع العسكر على تل السلطان ورحلوا الى النفرة مخذولين مختلفين ونزلوا النقرة وكان اونبا قدطلع باصحابه الى حصن بزاعة وكان قد تقدم المساكر اليها فلما يلنهم ذلك نزلواً ووصلوا الى المسكر وترجهت العساكر الى السلطان والى بلادع ووصل طنتكين من دمشق فتسلم

رفنية ممن كان بها واطلق لؤلؤ شمس الحواص من الاعتقال وسلم اليه ما كان اقطعه من بزاعة وغيرها فوصِل الى طنتكين فرد عليه رفنية وعادالى دمشق واستصحبه معه

## زيادة بيان لهذه الحوادث

ذكر ابن الأثير في حوادث سنة ٥٠٨ انه حصلت وحشة بين السلطان محمد وبين اميريه آفستفر البرسقى وطفتكين صاحب دمشق ادت الى اتفاقبها مع صاحب انطاكية الفرنجي ولما انصل ذلك بمسامع السلطان محمدجهنر في سنة ٥٠٨ عسكراً كثيراً وجعل مقدمهم الأمير برستى بن برستى صاحب همذات ومعه الامير جيوش بك والامير كنتندي وعساكر الموصل والجز برة وأمرهم بالبداءة بقتل ايلنازى وطنتكين فاذا فرغوا منهما قصدوا بلاد ألفرنج وقاتلوهم وحصروا بلادهم فساروا في رمضان من سنة ثمان وخسيانة وكان عسكراً كثير العدة وعبروا الفوات آخر السنة هند الرقة ففما قاربوا حلب راسلوا المتولي لأمرها لؤلؤ الخادم ومقدم عسكرهاللعروف بشمس الخواص يأمرونهما بتسايم حلبوعرضواتليهما كتب السلطان بذلك فنالطاني الجوابوارسلا الى ايلنازى وطفتكين يستنجداهما فسار اليهم فى الني فارس ودخلا حلب فاستنع من بهما حيننذ عن عسكر السلطان واظهروا العصيان فسار الامير برسق بن برسق الى مدينة حماة وهي في طاعة طانتكين وبها تقله فحصرها وفتحها عنوة ونهبهائلاتة ايام وسلمها الى الامير قرجان صاحب عص وكان السلطان قد اص بأن يسلم اليه كل بلد يفتحونه فلما رأت الامراء ذلك فشلوا وضعفت نياتهم في القنـــال بحيث تؤخذ البلاد وتسلم الى قرجان فلما سلموا عماة الى قرجان سلم اليهم اياز بن ايلنازې وكان قد سار ايلغازې وطنجكين وشمس الخواص الى انطىكچة

واستجاروا بصاحبها روجيل و-ألوه ان يساعدهم على حفظ مدينة حماه فلم بلنهم فتحها ووصل اليهم بأنطاكية بندوين صاحب القدس وصاحب طرابلس وغيرهما من شياطين الفرنج اتفق رأبهم على ترك اللقاء لكـثرة المسلمين وقالوا آنهم عندهجوم الشتاء يتفرقون واجتمعوا بقلمة افامية واقاموا نحو شهرين فلمأ انتصف ايلول ورأوا عزم المسلمين على المتسام تفرتوا فعاد ايلنازي الى ماردين وطنتكين الى دمشق والفرنج الى بلادها وكانت افامية وكفرطاب للفرنج فقصد المسلمون كفرطاب وحصروها فلما اشتد الحصر على الفرنج ورآوا الهلاك قتلوا اولادهم ونساءهم واحرقوا اموالهم ودخل المساءون البلد عنوة وقهروا واسروا صاحبه وقتلوا من بقي فيه من الفرنج وساروا الى قلمة افامية فرأوها حصينة فمادوا عنعا الىالمرة وهى للفرنج ايتنا وفارتهم الامير جيوش بك الى وادي بزاعة فلكه وسارت المساكر عن المرة الى حلب وتقدمهم ثقلهم ودوابهم على جارى العادة والعساكر في اثره متلاحقة وهم آمنون لايظنون احداً يقوم على القرب منهم وكان روجيل صاحب انطاكية لما بلغه حصر كفرطاب سار في خسيائة فارس والني راجِل للمنع فوصل الى المكانب الذى ضربت فيه خيام المسلمين على غير علم بها فرآها خالية من الرجال المقاتلة لانهم لم يصلوا اليها فنهب جميع ماهناك وقتل كثيراً من السوقية وغامان السكر ووصلت السَّاكُو متفوقة فكان الفرنج يقتلون كل من وصل البهم ووصل الامير برسق في نحو مائة فارس فرأى الحال فصمد تلاً هناك ومعه اخوه زنكي واحاط بهم السوقية والغلمان واجتمعوا بهم ومنموا الامير برسق من الذول فاشار عليه اخوه زنكي ومن معه بالذول والنجاة بنفسه فقال لاافعل بل اقتل في سبيل الله وأكون فداء السلمين فغلبوه على رأيه فنجا هو ومن ممه فتبمهم الفرنج

نحو فرسح ثم عادوا وتحموا الفنيمة والتمثل واحرقوا كثيراً من الساس وتفرق المسكو واخذكل واحدجهة ولماسم الموكلون بالأسرى المأخوذين من كفرطاب ذلك قتلوم وكذلك فعل الموكل باياز بن اينفازى قتله ايضاً وخاف اهل حلب وغيرها من بلاد المسلمين التي بالشام فأنهم كانوا يرجون النصر من جهة هذا المسكر فاتام مالم يكن في الحساب وعادت الساكر عتهم الى بلادها واما برستي واخوه زنكى فانها توفيا سنة عشر وخسائة وكان برسق خيراً ديناً وقد نهم على المخرية وهو يتجهز للمود الى النزاة فاتاه اجله اه

## (ستة ٥١٠ و ٥١١ )

[ذُكر قتل لو ُ لو ُ الخادم واستيلاً ايلغازي ابنارتق] على حلب وتولية ابنه حسامالدين تمرتاش

قال ابن المديم اما لؤلؤ الخادم فأنه صار بعد ملازمة القلمة بذل منها في الاحيان ويركب فا نفق انه خرج في سنة عشرة وخسائة بعسكر حلب والكتاب الى بالس وهو في صورة متصيد فلها وصل الى تحت قلمة نادر قتله الجند واختلف في خروجه فقيل انه كان حل مالاً الى قلمة دوسر واودعه عند ابن مالك فيها واراد ارتجاعه منه والمود الى حلب وكان السلطان قد اقبلم حلب والرحبة آفسنقر البرسقي فواطأ جماعة من اصحابه على قتل لؤلؤ وامل انهم اذا قتلوه يمت له اقطاع حلب فتلوه وسار بمضهم الى الرحبة فاعلوه فامرع آفسنقر البرسقي المدير الى حلب من الرحبة وانضاف بعض عسكره الى بقية القوم الذين قتلوه وطمعوا في اخذ حلب لانفسهم وساروا اليها فسيقهم يادوقتاش الخادم احد خدم الملك رضوان ودخل حلب. وقيل ان لؤلؤ كان قد خاف فاخذ

امواله وخرج طالباً بلاد الشرق النجاة بالاموال فلما وصل الى قلمة بادر قال سقر الجكرمش تتركونه يقتل تاج الدولة ويأخذ الاموال ويمنى وصاح بالتركية الارنب الارنب فضربوه بالسهام فتتلوه ولما خرج عن حلب اقامت القلمة في يد آمنة خاتون بنت رضوان يومين الى ان وصل ياروقتاش الخادم مبادراً فدخل حلب ونزل بالقصر واخرج بعض عسكر حلب واوقع بالذين مبادراً فدخل حلب ونزل بالقصر واخرج بعض عسكر ملب وانهزم بعض من كان في النوبة فالنقوا آنسنقر في بالس في اول عرم سنة احدى عشرة وخسمائة ولم يتسهل للبرسقي ما امل وراسل اهل حلب ومن بها في النسام اليه فلم مجيبوه الى ذلك وكاتب ياروقتاش الحادم بحم الدين ايانازي بن ارتق ليصل من ماردين ويدفع آفسنقر وكاتب روجار صاحب انطاكية ايضاً فوصل الى بلد حلبواخذ ماندن عليه من الحال الشرقية فينشذ أيس البرسقي من حلب وانصرف من ارض بالس الى حص فا كرمه خيرخان صاحبها وسلو معه الى طفتكير الى دمشق فاكرمه ووغذه بانجاده على حلب .

وهادن ياروقتاش صاحب انطاكية روجار وحمل اليه مالاً وسلم اليه حصرت القبة ورآب مسير القوافل من حلب الى القبلة عليه وان يؤخذ المكس منهم له ثم ان ياروقتاش طلع الى قلمة حلب وعزم على ان يعمل حيلة يوقسها بالمتقدمين ويملكها مثل لؤاؤ نقيض عليه مقدمو القامة باصر بنات رضوان بعد تمام شهر من ولايته واخرجوه من حلب وولوا فى القلمة خادماً من خدم رضوان ورد اصر سلطان شاه وتقدمة المسكر وتدبير الاصر الى عارض الجيش المعيد ابي الممالي المحسن بن الملحي فدير الأمور وساسها وضفت حلب وقل ارتفاعها وخربت اعمالها ووصل ايلنازي بن ارتق الى حلب فازلوه في قلمة الشريف

ومنعوه من القلمة الكبيرة واستولى على تدبير الامور وتربية سلطان شاه فى سنة احدى عشرة وخسائة وسلموا اليه بالس والقلمة وقيض ابا المالي بن اللحى وقصر ارتفاع حلب هما يحتاج اليه ايلتازي والتركيان الذين ممه ولم ينتظم حال واستوحش من اهل حلب وجندها نحرج عنها الى ماردين وبقيت بالسوالقلمة في يده وخرج ابن الملحى من الاعتقال واعيد الى تدبير الامور وافسد الجند الذين ببالس في اعمال حلب فاستدعوا الفرنج وخرج بعض عسكر حلب ومعهم قطمة من الفرنج وحصروها فوصل ايلنازي وجع من التركيان اليها فماد عسكر حلب والفرنج عن بالس وباعها لابن مالك وعاد الى مساودين وبقي عرتساش ولده وهية في حلب ه

ووصل في هذه السنة اتابك طنتكين وافسقر البرسقى إلى حلب وراسلوا اهلها في تسليمها فامتنبوا من اجابته وقالوا مانريد احداً من الشرق وانفذوا واستدعوا الفرنج من انطاكية لدفعه عنم فعاد آفسيقر من الرحبة واتابك الى دمشق واشتد النلاء بانطاكية وحلب لأن الزرع غرق ولحقه هواء هند ادراكه اتلفه وهرب الفلاحون للخوف واستدعى الالحلب ابن قراجامن حص فرتب الامور بها وحصنها وسار الى حلب ونزل في القصر خوفاً من ايلفازى لماكان بينها وخرج اتابك الى حمس ونهب اعمالها وشعثها واقام عليها مدة وعاد الى دمشق لحركة الفرنج وخرجت قافلة من دمشق الى حلب فيها تجاد غيرها وحلوا ذخائرهم واموالهم لما قد ادبرف عليه اهل حلب فلما وصلوا الى ورضوم الى القبة نول الفرنج الرجال والنساء بعد ذلك الى افامية ومعرة النمان ورضوم الى القبة وحلوا عليهم مالاً فواسلهم ابو المسالي من المسجى ورغبهم

فيالبقاء على الهدنة وان\لايتمضوا العهد وحمل الى صاحب انطأكية مالاً وحدية فرد هذيهم الاحمال والاتقال وغير ذلك ولم يمدم منه شيٌّ وقوي ملمع الغرنج في حلب لمدم النجدة وضمفها وغدروا وتقضو االهدنة واغاروا على بلد حلب واخذوا مالاً لابحصيه الا الله فراسل اهل حلب انابك طنتكين فوعدهم بالانجاد فكسره جوساين وعساكر الفرنج وراسلوا صاحب الموصل وكان امره مضطر با بعد هوده من بنداد ونزل الفرنج بعد عودهم من كسرة اتابك على عزاز وصنايقوها واشرفت على الاخذ وانقطست قلوب اهل حلب ولم يكن بقى لحلب معونة الا من عزاز وبلدها وبقية بلد حلب فى ايدي الفرنج والشرق خراب بجدب والقوت في حلب قليل جداً ومكوك الحنطة بدينار وكان اذ ذاك لايبلغ نصف مكوك بمكوك حلب الآن وما سوى ذلك مناسب له ويئس اهل حلب من نجدة تصليم من احد الملوك فاتفق رأيهم على ان يسيروا الاعيان والمقدمين الى ايلنازى بزارتق ويستدعوه ليدفع الفرنج عنهم وظنوا انه يصلفى مسكر يفرج به عنهم وضمنوا له مالا يقسطونه على حلب يصرفه الى العساكر فوصل في جند يسير والمدبر لحلب جماعة من الحدم والقاضى ابو الفضل بن الخشاب هو المرجوع اليه في حفظ المدينة والنظر في مصالحها فامتنع عليه البلد واختلف الآراء في دخوله فعاد فلحقه القاضى ابو الفضل بن الخشاب وجماعة من القدمين وتلطفوا به ولم يزالوا به حتى رجم ووصل الى حلب ودخلها وتسلىمالقلعة واخرج منها سائر الجند واصحاب رضوان والزل سلطانب شاه بن رضوان وبنات رضوان في دار من دور حلب وقبض على جماعة ممن كان يتعلق بالخدم و يخدمهم واخذ منهم ماكان صار اليهم من مال رضوان ومـال الخدم الذين استولوا على حلب بمده وراسلالفرنج فيمال يحمله عنعزاز ليرحلوا عنها فلم يلتفتوا لفوة اطماعهم

في امر الاسلام وكان ايلفازي يعجز مجلب عن قوت الدواب وحلب على حد التلف فلما عرف من بعزاز ذلك ويتسوا من دفع الفرنج سلموها الى الفرنج وراسلهم من بحلب في صلح يستأنفونه معهم فاجابوا الى ذلك لطفاً من الله بهم على أن يسلموا الى الفرنج هراق ويؤدون الفعايمة المستقرةعلى حلب عن اربعة اشهر وهي الف دينار ويكون لهم من حلب شمالا وغرباً وزرعوا اعمال عزاز وقؤوا فلاحهم وعادوا الى انطاكية وصاريدخل الىحلب مايتبلغونبه من القوت وسار ايلغازي الى الشمرق ليجمع العساكر ويعود بهما الى حلب فسار اليه إنابك طنتكين والنقاء بقلمة دوسر وواقفه على ذلك وسارت الرسل الى ملوك الشرق والتركمان يستنجدونهم وكان ابن بديع رئيس حاب عند ابن مالك بقلمة دوسر فنزل الى ايلنازي ليطلب منه المود الى حلب فلما صار عند الزورق ليقطع الماء الى العسكر وثب عليهاثنان من الباطنية فضر باه عدة سكاكين ووقع ولداه عليهها فقتلاهما وقتل ابن بديع واخذ ولدينه وجرح الآخر وحمل الى القلمة فوثبآخر من الباطنيةوقتله وحمل الباطني ليقتلفرى بنفسه فىالماءوغرق تتمة لهذه الحوادث

قال ابن الأثير في حوادث سنة ١١٥ في هذه السنة قتل لؤلؤ الخادم وكان قد استولى على قلمة حلب واعمالها بعد وفاة الملك رضوات وولى انابكيته ولده الب ارسلان فلها مات اقام بعده في المك سلطانشاه بن رضوان وحكم في دولته اكثر من حكمه في دولة اخيه فلما كان هذه السنة سار منها الى قلمة جعبر ليجتمع بالامير سالم بن مالك صاحبها فلما كان عند قلمة نادر نزل يريق الماء فقصده جماعة من اصحابه الأتراك وصاحوا ارنب ارنب واوهموا انهم يتصيدون ورموه بالنشاب فقتل فلما هلك نهبوا خزائده فحرج اليهم اهل حلب فاستعادوا

ما اخذوه وولى اتابكيته سلطانشاه بن رمنوان شمس الخواس يارونتاش فبقى شهراً وعزاوه وولي بعده ابو المغالي بن المفلحى الدمشقى ثم عزلوه وصادروه وقيل كان سبب قتل لؤلؤ انه اراد قتل سلطانشاه كما قتل اخباه الب ارسلان قبله ففطن به اصحاب سلطانشاه فقتلوه. ثم ان اهل حلب خـــافوا من الفراجم فسلموا البلد الى نجم الدين ايلنازي فلما تسلمه لم مجد فيه مالاً ولا ذخيرة لأن الخادم كان قد فرق الجميع وكان الملك رصوان قد جمع فاكثر فرزقه الله غير اولاده فلما رأى ايلفازي خلوا البلد من الأموال صادر جماءة من الخدم بمال صانع به الفرنج وهادمهم مدة يسيرة تكون بقدار مسيره الى ماردين وجم العساكر والمود فلما تمت الهدنة سار الى ماردين على هذا المنرم واستخلف مجلب ابنه حسام الدين تمرتاش ا ه وبه انقرض ملك بني رصوان السلجوقيين من حلب. وفى المختار من الكواك المضية ان ايلنازى ابن ارتق لما غلب على ملك حلب وتسلم قلمتها الزل سلطانشاه وابراهيم وبنات رصوان من القلمة في دار من دور حَلُّب ثم انه اخرجهم جميما من حلب وذلك في سنة خس عشرة وخسانة الى قلمة ابن مالك ثم انتقلوا الى حران .

وفي هذه السنة توفي السلطان مجد بن ملكشاه بن الب ارسلان وجلس على تخت السلطنة بعده ابنه السلطان محود .

#### سنة ١٧٥

### استنجاد ايلنازي بملوك بنداد

قال ابن الأثير في هذه السنة وصل رسول المنازي ابن ارتق صاحب حلب وماردين الى بنداد يستنفر على الفرنج ويذكر ماضلوا بالمسلمين في الديار الجزيرية وانهم ملكوا قلمة عند الرجاو قتلوا اميرها ابن عطير فسيرت الكتب بذلك الى السلطان مجود

#### سنة ١٧٥

# ذكر غزاة ايلغازى بن ارتق بلاد الفرنج وتولية والده سلمان على حلب

قال ابن الأثيرني هذه السنة سار الفرنج من بلادهم الىنواحى حلب فلكوا زاعة وغيرها واخربوا بلدحلب ونازلوها ولم يكن بحلب من الذخائر ما يكفيها شهراً واحداً وخانهم اهلها خوفاً شديداً ولو مكنوا من الفتال لم يبق بها احد لكنهم منوا من ذلك وصانع الفرنج اهل حلب على ان يفاسموهم على املاكهم التي بباب حلب فأرسل اهل البلد الى بغداد يستغيثون ويطلبون النجدة فلم يغاثوا وكان الامير اينغازي ساحب بلدماردين بجمع السىاكر والمتطوعة للغزاة فاجتمع عليه نحو عشرين الفاً وكان معه اسلمة بن المبارك بن شبل الكلابي والاميرطنان ارسلان بن المكر صاحب بدليس وارزن وسار بهم الى الشام عازماً على قتال الفرنج فلما علم الفرنج قوة عزمهم على لقائهم وكانوا ثلاتة آلاف فارس وتسعة آلاف راجل ساروا فذَّلوا قريبا من الأثاوب بموضع يقال له تل عفرين ببيت جبال ليس لها طريق الامن ثلاث جهات وفي هذه الموضع قتل شرف الدولة مسلم بن قريش وظن الفرنج ان احداً لايسلك اليهم لضيق الطريق فاخلدوا الى الطاولة وكانت عادة لهم اذا رأوا قوة من السلمين .وراسلوا ايلنازي يقولون له لاتنمب نفسك بالسير الينا فنحن واصلون اليك فأعلم اصحبابه بمسا قسألوه واستشاره فيم يفعل فأشاروا بالركوب من وقته وقصدهم ففعل ذلك وسار اليهم ودخل الناس من الطرق الثلاثة ولم تعتقد الفرنج ان احداً يقدم عليهم لصعوبة المسلك فلميشمروا الاواوائل المسلمين قد غشيهم فحمل الفرنج حملة منكرة فولوا

منهزمین فلتوا باقی السکر متنابعة فسادوا مهم وجری بینهم حرب شدیدة واحاطوا بالفرنج من جمیع جهاتهم واخذهم السیف من سائر نواحیهم فلم یفلت منهم غیر نفر یسیر وقتل الجمیع واسروا وکان فی جملة الأسری نیف وسبعون فارساً من مقدمیهم وحلوا الی حلب فبذلوا فی نفوسهم ثلاثمائة الف دینار فلم یقبل منهم وغنم المسلمون منهم الفنائم الکثیرة واما (سیرجال) ساحب انطاکیة فأنه قتل وحل رأسه وکانت الوقة منتصف شهر ربیع الأول فها مدح به ایانازی فی هذه الوقمة قول العظیمی

وعليك بعد الخسالق التعويل وبكى لفقد رجــالــه الأنجــل

قل مــا تشــا. فقولك القبول واستبشر الفرآن حين نصرته

ثم تجمع من سلم من المعركة مع غيرهم فلقيهم ايلغازي ايضا فهزمهم وفتح منهم حصن الأثارب وزردنا وعاد الى حلب وقرر امرها واصلح حالها ثم عبر الفرات الى ماردين [ ١ ]

# تتمة حوادث سنة ٥١٣ زيادة بيان لهذه الحوادث

قال ابن المديم توجه ايلنازى الى ماردين ومعه تابك وراسلا من بعد وقرب من عساكر المسلمين والتركان فجمعا عسكراً عظيما وتوجه ايلنازى في عسكر يزيد عرب اربعين الفا في سنة ثلاث عشرة وخسمائة وقطع الفرات من عبر بدايا وسبخة وامتدت عساكره في ارض تل باشر وتل خالد وما فاربها يقتل وينهب ويأسر وغنوا كل مساقدروا عليه ووصل من رسل حلب من يستحثه

<sup>(</sup>١) اقول ويغلب على الظن انه في قدمته هذه الى حلب ولى عليها ولده سليهان الذي عصى عليه سنة ٥ ٩ 6 كما سيأتي

على الوصول لتواصل غارات الفرنج من جهة الاثارب على حلب واياس اهلها من انفسهم فسار الى مرج دابق ثم الى المسلمية ثم قنسرين في اواخر صفر من سنة ثلاثعشرة وخميائة وسارت سراياهم في أعمال الفرنج والروج يقتلون ويأسرون واخذوا حصن فسطون فيالروج وجمع سرجال صاحب انطاحكية الفرنج والارمن وغيرهم وخرج الى جسر الحديد ثم رحلوا ونزلوا بالبلاط بين جباين بما يلى درب مىرمدا شمالي الاتلرب وذلك في يوم الجمة التاسم من شهير ربيمالاول وضجر الأمراء من طولالمقام وايلفازى ينتظر اتابك طنتكين ليصل اليه ويتفقاعلى مايفملاته فاجتمعوا وحثوا ايلنازى علىمناجزةالمدو فجدد ايلنازى الايمان على الامراء والمقدمين ان يناصحوا في حربهم ويصابروا في قتال المدو وانهم لا يتكلون ويبذلون مهجهم في الجهاد فحلفوا على ذلك بنفسطيبة وسار المسلمونجرايد وخلفوا الحيام بقنسر بن وذلك في يوم الجمعة السادس عشر من شهر ربيع الاول فباتوا قريبًا من الفرنج وقد شرعوا في عمارة حصن مطل على تل عتبرين والفرنج يتوهمون ان المسلمين ينازلون الاتارب اوزردنا فما شعروا عند الصبح الا ورايسات المسلمين قد اقبلت واحاطوا بهم من كل جانب واقبل القاضى ابو الفضل بن الخشاب بمرض الناس على القتال وهو راكب على حجر وبيده رمح فرآه بعض العساكر فازدراه وقال انما جثنا من بلادنسا تبعاً لهذا الممم فاقبل على الناس وخطبهم خطبة بلينة استنهض فيها عزائمهم واسترهق هممهم بين الصفين فابكى الناس وعظم فىاعينهم ودار طنان ارسلان ابنءملاج من ورائهم ونزل في خيامهم وقتل من فيها ونهبها والقى الله النصر علىالمسلمين وصار من انهزم من الفرنج وقصد الخيام قتل وحمل الترك باسرهم عملة واحدة من جميع الجهات صدقوم فيها وكانت السهام كالجراد ولكثرة ماوقع في الخيل

والسواد من السهام عادت منهزمة وغلبت فرسانها وطحنت الرجالة والاتباع والنمان بالسهام واخذوهم باميرهم اسهرى وقتل مبرجال فى الحرب وققد من المسلمين عشرون نفراً منهم سلمان بن مبارك بن شبل وسلم من الفرنج مقدار عشر بن نفراً لاغير وانهزم جماعة من اعيانهم وقتل في الموكة مايقارب خمسة عشر الفامن الفرنج وكانت الوقعة يوم السبت وقت الظهر فوصل البشير الى حلب بالمصر والمساف قائم والناس بصوف صلاة الظهر مجامع حلب سمعوا صبحة عظيمة بذلك من نحو الغرب ولم يصل احد من السكر الانحو صلاة العصر .

واحرق اهــل القرى القتلى من الفرنج فوجد في رمأد فارس واحــد واربعون نصل نشاب ونزل ايلنازي في خيمة معرجال وحمل اليه المسلمون ماغنموه فلم يأخذ منهم الا سلاحًا يهديها لملوك الأسلام ورد عليهم ماحلوه بأميره ولماخضر الاسرى بين يدي ايلفازي كانتفيهم رجل عظيم الخنقة مشتهراً بالةوة واسره رجل ضعيف قايل السلاح فلما حضر بين يبدي ايلغازي قال له التركمان اما تستحى ياسرك مثل هذا الضعيف وعليك مثل هذا الحديد فقال والله ما اخذني هذا ولا هو مولای اُما اخذنی رجل عظیم اعظیم منی و انوی وسلمنی اِلی هذا وکان علیه ثوب اخضر وتحته فرس اخضر وتفرقت عساكر المسلين فيبلادا نطاكية والسويدية وغيرهما يقتلون ويأسرون وينهبون وكانت البلاد مطمئنة لم يبلنهم خبر هذه الوقعة فأخذ المسلمون من السبي والفنائم والدواب ما يفوت الاحصاء ولم يبق احد من الترك الا امتلاً صدره ويداه بالفنائم والسبي ولتي بعض السرايا بغدوين الروسر وابن صنعيل في خيلهما بالقرب من جبلة وقد توجمها لنصر سرجال صاحب انطاكية فاوقع بهم النرك وقتلوا جماعة وغنموا مافدروا عليه وانهزم بندوين وابن صنجيل وتطنوا بالحبال ورحل ايلنازي الى ارتاح وبادر

بندوين فدخل انطأكية وسلمت اليه اخته زوجة سرجال خزالنه واموالهوقيض على أموال القتلى ودورهم واخذها وزوج نســاء القتلى بمن بقى واثبت الخيل وجم وحشد واستولى على انطاكية ولو سبقه ايلنازي الى انطاكية لماامتنعتعليه ووصل اتابك الى نجم الدين بارتاح فعاد ونزل الاتارب وهجم الربض ونهبه وقتل من قدر عليه وخرجت احداث من حلب ونقبوا حصنها فطلبوا الامان فأمنهم بعد ان استاخذت وسيرهم الى مأمنهم ورحل منها الى زردنا وكانوا قد حصنوها واحكموا عمارتها وقاتاها فطلبوا الامان فامنهم وسيرهم الى انطاكية فلقيهم بعض النركمان فنهبوهم وقتلوا بمضهم ومضوا الى اهلهم وكانت صاحب زردنا لما بلنه منازلتها حمل بغدوين والفرنج الى الخروج لاستنقاذها وقد عرفوا تفرّق التركمان بالنبائم وعودهم الى اهلهم وان اينمازى فى عدة قليلة فبلغه ذلك غِدٌ في **قتالها حتى اخذهاكما ذكرناه ورتب اصحابه بها** وتوجه بمن بقى معه واستصحب معه عسكر اتابك وطنسان ارسلان بن دملاج جرايد الى دانيث بعد انب ردّ الاتقال والخيام الى قنسرين ووصل الى دانيث في يومه فوجد الفرنج تد نزاوها يوم فتحه زردنا في مائتي خيمة وراجلكثير وقيل انهمكانوا يزيدون على اربمائة فارس سوى الرجالة وذلك في رابع جمادي الأولى والتقوا فحمل صاحب زردنا وآكثر خيل الفرنج على عسكر دمشق وحمس وبعض النركمان فكشفوهم وانهزموا بين ايديهم وسسار ليتدارك اص زردنسا ويكبس الاتقال والخيام فمرف اخذها وتسيير الاتقال الى تنسرين فسأر وحل بقية المسلمين على بندوين ومن كانت معه فقتاوهم وردوهم على اعقامهم فحينئذ حمل ايلغازى وطنتكين وطنان ارسلان فيمن بتى من الحواص على الفرنج فكسروهم وقتلوا آكثر الرجالة وبمض الخيالة وتبعوهم الىان دخلوا الى حصن هاب وغنعوا اكثر

ما كان معهم وعاد تجم الدين وطنتكين وطنان ارسلان الى دانيت فوجدوا صاحب زردنا والفرنج قدعادوا بعد ان هزءوا من كان بين ايديهم من المسلمين ومعرفة اخذ المسلمين زردنا فلقوهم وقتلوا منهم جماعة كثيرة وانهزم الباقون الى هاب وعاد الترك بالظفر والننيمة وحين بلغ من بقنسرين مع الاتقال هزيمة من كان فى مقابلة صاحب زردنا رحلوا الى حلب وانزعج اهل حلب غاية الانزعاج فوصلم البشير بعد ساعتين بما بدل نمهم مروراً وهمم حبوراً وكان البشير من الفرنج قد مفى الى بلادهم واخبر بكسر صاحب زردنا للسلمين فرينوا بلادهم واظهروا الجذل والمسرة فوصل ابن صنحيل من الكسرة بعد ذلك فانقلب مروره حزنا وراحتهم تعباً وعناء

وكان صاحب زردنا وهو القومس الأبرص واسمه روبارد قد سقط عن فرسه فادركه قوم من اهل جبل السياق من اهل مرجين فقبضوه وسماوه الى ايلنازي بظاهر حلب فانفذه الى اتابك طنتكين فقتله صبراً مثم دخل ايلنازى الى حلب واحضر الاسرى فرد اصحاب القلاع والمقدمين وابن ميمند صاحب انطاكية ورسول ملك الروم ونفراً يسيراً بمن كان معه مال فأخذه واطلقهم وبقي من الاسرى نيف وثلاثون رجلاً بذلوا من المال مارغب عنه فقتلم باسره وتوجه من حلب الى ماردين في جادى الاولى من سنة ثلاث عشرة وخسائة ليجمع من التركان من يعود به الى بلد حلب وكانت حلب ضيفة عن مقامه فيها

فخرج الفرنج الى بلد المرة فسبوا جماعة وادركهم جماعة من الترك فوجموا ثم خرج بندوين من انطاكية في عسكره ونزل على زور غربي البسارة وهو حسن كان لا بن منقذ وسلمه اليهم ولما جرت الوقعة الاولى على البلاط عساد واخذه فقاتله بندوين واخذه في جمادى الاولى واطلق من كان فيه ورحل الى كفردوما فأخذ حصنها بالسيف وقتل جميع من كان فيه ووصل الى كفرطاب وقد احرق ابن مقذ خصنها واخذ رجاله منه خوفا منهم فريموه ورتبوا رجالهم فيه وساروا الى مرمين ومعرة مصرين فتسلموها بالامان ثم نزلوا زردنا ورحلوا عنها الى انظاكية ومع هذا فقارات عسكر حلب متواصلة على مسايقرب منهم وتعود بالظفر والفنيمة ووصل جوسلين الى بفدوين خاله وقت اخذه سرمين فأقطمه الرها وتل باشر وسيره اليها فأسرى الى وادي بطنان دفعتين والى مايلي الفرات من جهة الشام وقتل وسيى ما يقارب الف نفس واغار جوسلين على منبج والنقرة واسمى الى الراوندان يتبع طائفة من التركاث كانت قطمت الفرات فاقتتلوا واسرى الى الراوندان يتبع طائفة من التركاث كانت قطمت الفرات فاقتتلوا فانهزم الفرنج وقتل منهم جماعة .

### [سنة ١٤٤]

قال ابن الأثير في هذه السنة سار ايلنازي الى الفرنج وكان قد جعم لهم جعما فالتقوا بموضع اسمه ذات البقل من اعمال حلب فانتقلوا واشتد القتال وكان الظفر له ثم اجتمع ايلنازى وانابك طنتكين صاحب دمشق وحصروا الفرنج فى ممرة مصرين يوما ولية ثم اشار انابك طنتكين بالأفراج عنهم كيلا يحملهم الخوف على ان يستقتلوا ويخرجوا الى المسلمين فربما ظفروا وكان اكثر خوفه من دبر خيل التركان وجودة خيل الفرنج لانه كان يجمع التركان للطمع فيحضر احدهم وممه جراب فيه دفيق وشاة وبعد الساعات لننيمة يتمجلها وبعود فاذا طال مقامهم تفرقوا ولم يكن له من الاموال ما يفرقها فيهم . وفيها اغاد جوسلين الفرنجى صاحب الوها على جيوش العرب والتركان وكانوا ناذلين بصفين

الفرات وغم من اموالهم وخيلهم ومواشيهم شيئًا كثيراً ولما عاد خرب بزاعة. زيادة بيان لهذه الحوادث

قال ابن العديم وفي صفر من سنة اربع عشرة وخسانة وقعت مشاحنة بين والي الاثارب بلاق بن اسحق صاحب نجم الدين ايلنازي وبين الفرنج فأسرى ومعه جماعة من عسكر حلب الى انطاكية فلقيهم عسكر انطاكية وعاد فتبعه الفرنج والتقوا ما بين ترمانين وتل اغدى من فرصة ليلون ووصل فى هذه السنة ايلغازى يجمع كثير من التركمان وقطع الفرات في الخامس والعشرين من صفر وتوجه الى تل باشر وإقام اياماً ولم يقاتلهم ورحل الى عزاز يريد اخذهاولم يمكن احداً من الـتركمان من تشعيث ضياعها ورحل الى انطاكية واقام عليها يوماً واحداً واقام في اعمال الروج اياماً يسيرة ثم خرج إلى قنسرين فتشوشت قلوب التركمان لانهم املوا من الفنائم مثل السنة الخالية ولم يقاتل بهم حصنًا ولا نحنموا شيئًا وباع الاسرى الذين اسرهم في الوقعة الاولى ضادوا الى بلادهم وبالغوا فيالتشنى من السلمين والفتل والسبي وجرى من نجم ألدين اساءة الى بمض التركمان على شيُّ انكره عايهم فبالغ في هوانهم وحلق لحيي بمضهم وتعلم اعصابهم فتفرق عسكره وبقي نفر يسير متفرقين في اعمال حلب فطمع الفرنج وخرجوا الى دانيث فوصل طنتكين وعسكر دمشق واجتمعوا مع ايلنازى في عسكر يقساوم الفرنج فساروا الى الفرنج وهم في الف فارس وراجل كثير فدار النرك حرلهم فلم يخرج منهم احد وكرهوا ان يسودوا على اعقابهم فتكون همزيمة فساروا نحو ممرة مصرين لا ينفرد منهم فارس ولا راجل واشرف الـترك على اخذهم ومن خرج منهم قتل ومن وقعت دابته تركها واخذت ولا يقدرون على الماءومم على حالة الهلاك وايلنازى وطغتكين يردون الناس دنهم بالمصا فنزاوا بقرب ممرة

مصرين وعاد الترك عنهم الى حلب وعادوا الى انطاكية وصالحهم ايلنازى الى آخر سنة اربع عشرة على ان لهم المرة وكفوطاب والجبل والبارة وصياعًا من جبل السهاق برمم هاب وصياعًا من ليلون برمم تل اغدى وصياعًا من بلد عزاز برمم عزاز

وسار نجم الدين ايلغازي الى ماردين ليجمعالعساكر وهدم ايلغازي زردنا فيشهر ربيع الاول وكان اهل حلب قد شكوا اليه تجديد رسوم جددت عليهم في ايام رضوان لم يحر بها عادة في دولة العرب ولا دولة المصريين ولا في ايام آ قستقر وامر بكشف مقدارها فأخبر انها مبلغ اثني عشر الف دينار في كل سنة فرمم بحذفها وو مم بذاك وكتب لوحاً وسمره على باب الجامع وذلك في هذه السنة. وخرج الفرنبج فتبضوا على الفلاحين الذين تحت ايديهم في هذه الاعمـــال من المسلمين وعاقبوهم وصادروهم واخذوا منهم من الامسوال والفلات مأ تقووا به وكانت الضياع التي في ايدي المسلمين قدعمرت واطهأنوا بالصلح فدر جوسلين وخرج فأغار على النقرة والأحص واحتج بأنه اسر له اسيراً والى منبج وانه كاتب في ذلكفلم ينصف وذلك في شوال وقتل وسبي واحرق كل ما في النقرة والأحص ونزل الوادي وعاث فيه ثم سار الى تل باشر ثم عاد وحشد وخرج وعمل كفعله الأول واخذ في غارته الأولى المشايخ والعجابز والضعف. فذع عنهم ثيابهم وتركهم في البرد عراة فهلكوا باجمهم فأنفذ والى حلب الى بغدوين في ذلك وقال ان نجم الدين لم يترك هذه البلاد خالية من العساكر الا ثقة بالصلح فقال مالي على جوسلين يد وتتابعت من جوسلين غارات متعددة ثم خرج الفرنج من انطاكية عقيب ذلك واغــاروا على بلد شيزر واخذوا ما لا بمصى واسروا جماً وطلبوا المقاطعة التي جرت عائتهم قبل الوقعة بأخذها فبذل

لحم ابن مقذ ذلك على ان يردوا ما اخذوه فلم يجيبوا الى ذاك فحمل اليهم مالاً وصالحهم الى آخر السنة .

وهرب ملك العرب دبيس بن صدقة الأسدي من المسترشد والسلطان محود فوصل الى قلمة جمبر فأكرمه نجم الدولة مالك واصافه ثم سار الى ايلنازي الى ماردين وتروج ابنته فاشتد به واجاره ووصل معه الاموال العظيمة والنعمة. الوافرة وحمل ايلنازى مايفوت الاحصاء فاشتغل بدبيس عن العبور الى الشام فحرب بلد حلب واستولى الفرنج على معظمه واغار جوساين الى سفين وسبى العرب والتركمان وترل بزاعة وقائلها واحرق بعض جدارها وصونع على شيئ ودخل بلده .

#### سنة ١٥٥٥

﴿ هجوم الغرنج على الاثارب واغارتهم على حلب ﴾

[ایا مسلمان بن ایلنازی وعصیان سلمان علی ابیه واستنابته ابن اخیه عبد الجبار] [بن ارتق علی حلب]

قال ابن العديم في صفر سنة خس عشرة وخسائة هجم الفرنج على الأثارب وتتلوا جماً واحرقوها واسروا من لم يستصم بالقلمة ثم انهم فى دبيع الآخر من السنة نزلوا نوار وزحفوا الى الأثارب ثسانية واحرقوا الدور والنلة وسسار بغدوين واغار على حلب واخذ الناس والدواب من حاضر حلب ومن الفنادق واخذ ما يجل قدره من الماشية واسر نحواً من خسين اسيراً وصاح الصايح فحرج نفر يسير من المسكر فظفروا بالفرنج وخلصوا المواتى وعاد الفرنج الى اعمالهم وكان النائد محلب شمس الدولة سلمان بن نجم الدين ايناذى وكان ايناذى قد

ولى زباسة حلب في سنة اربع عشرة في رجب مكى بن قرناس الحوي وجمله بين بديه فكتبالى ولده ونوابه يأمره بصلح الفرنج على ما بريدون فسلكم على مرمين والجنرد وليلون واحمال الشهال على انها للفرنج وما حول حلب للفرنج منه النصف حتى انهم ناصفوه في رحا العربيه وعلى ان يهدم تل هراق مجيث لا يتى لفئتين فيه حكم وطلبوا الأثارب فأجاب ايلنازي الى ذلك فامتنع من كان فيها من التسليم فبقيت في ايدى السلين وكان الذي تولى الصلح جوسابن وجفري وكان بندوين في القدس فلما وصل رضي بذلك وشرع في همارة دير خراب قدم بالقرب من مرمدا وحصنه ثم اطلقه لصاحب الاثارب (سير الان دمسخن) واصر ايلنازي ولده بأخراب قلمة الشريف المجددة بحلب واخراج مسخن) واصر ايلنازي ولده بأخراب قلمة الشريف المجددة بحلب واخراج من كان فيها من جند رضوان فأخرجهم شمس الدولة ابن قرناص مجلب بعلو من كان فيها من جند رضوان فأخرجهم شمس الدولة ابن قرناص مجلب بعلو من كان فيها من جند رضوان فأخرجهم شمس الدولة ابن قرناص مجلب بعلو من كان فيها من جند رضوان فأخرجهم شمس الدولة ابن قرناص خوابها في جادى الآخرة

واستنجد الملك طنول ايلغازي بن ارتق على الكرج وملكم داود فسار اليه في عالم عظيم ومعه دبيس بن صدقة ( من ملوك سواد العراق ) فكسرهم المسامون ودخلوا وراءه في الدرب فانهزم المسامون وتبعيم الكرج قتلاً واسراً ونهب لدبيس ما مقداره ثلثاثة الف دينار ووصل مع نجم الدين النازي الى ماردين سالماً

وانفذ ایلنازی الی ابنه سلیمان مجلب یلتمس منه اشیاء فتبح ذلك عنده وقیل له اشیاء اوجبت عصیانه علی والده فصی واخرج الماوك سلطان شاه وابراهیم وغیرهما من حلب فضوا الی قلمة جعبر فد یده فی مصادرة اهل حلب وظالمهم والفساد وقیل ان دبیس بن صدقة لما سار مع ایلنازی الی بلاد الكرج سأل

المنازي في الطريق ان بهب له حلب وأن يحمل اليه دبيس مائة الف دينار يجمع بها التركمان ويعاصده حتى يفتح انطاكية فأجابه ايلنازى الى ذلك واخذ يده على ذلك فلما وقست كسرة الكرج بدا له من ذلك فانفذالي ولده سليمان وكان خفيفاً وقال له اظهر انك قد عصيت على حتى يبطل مابيني وبين دبيس فحمله الجهل على ان عمى ونابذ اباه ووافقه مكى بن قرناص والحاجب ناصر وهو شحنة حلب وغيرها وقبض سليان حجاب ابيه فصفهم وحلق لحاهم ومديدهالى الى اموال الناس وظامهم فطمعالفرنج وقربهم سليمان فأزلوا زردنا وصموها لأبن صاحبها كليام بن الابرص ثم سار الفرنج الى باب حلب فكبسوا في طويقهم حاضر طي وغيرها فحرج اليهم الحاجب ناصر والمسكر فكسروهم وتتلوا منهم جماعة . وخرج بندوين في جمادى الآخرة فنازل خناصرة واخذعا وحمل باب حصنها الى انطاكية ونزل برج سينا ففعل به كذلك وكذلك فعل بنيرهما من حصون النقرة والاحص وسبى واحرق ونهب وعاد فنزل صلدع على نهرتويق وخرج اليه اترز بن ترك طالبًا منه الصلح مع سليمان فقال على شرط ان يعطينى سليمان الأثارب حتى احفظه وانا اذب عنه واقائل دونه فتال له ما يجوز نسلم ثغرا من ثغور حلب في بدر مملكته بل التمس غير هذا مما يمكن لنوافقك عليه فقال له الأثارب لا يتدر صاحب حلب على حفظه فأني قدعمرت عليها الحصون بما دارت وانا اعلمكم أنها اليوم تشبه فرسأ لفارس قد اعطيت يداعا وللفارس هري شمير يعلفها رجاء ان تبرأ ويكسب عليها فنفد هرى الشمير وعطبت الفرس وفاته الكسب ثم رحل نحوها فحصرها ثلثة آيام واتصل به ما اوحب. رحيله الى انطاكية

وِلَمَا بِلغُ ايلنازي اصرار ولده على العصيان صَاقت علبه الأرض واعمل فى

الوصول اليه واخذ حلب منه فكاتبه اقوام وعرفوه ان ما بحلب مايدفعه عنها فسار حتى وصل الى قلعة جمير فضعفت نفس ابنه سلمان عن العصيان على ابيه فانفذ اليه من استحلفه على الصفح عنه والأحسان اليه والى من حسف له العصيان مثل ابن قرناص وناصر الحاجب وأكد الأيمان على ذلك ودخل حلب في اول شهر رمضان فحرج النساس للقائه ودخل الى القصر واحسن الى اهل حلب وساعهم بشيُّ من المكوس وصرف الشحنة الذي كان يؤذي الناس في البلد وقبض على الرئيس مكى بن قرناص وعلى اهله وشق لسانه وكحـله واخذ ما وجد له وسلم اخاه الى من يعذبه واستصفى ماله وكحل ناصر الحاجب فعنى به من تولی امره فسملت احدی عینیه وعوقب طاهر بن الزایر وکان من اعوان الرئيس مكي واعداد الماوك اولاد رضوان من قلمة جمير الى حلب وخطب بنتالملك رضوان وتزوج بها ودخل بها بحلبوولى رياسة حلبسلمان ابن عبد الرزاق المجلاني البالسي وولى ابن اخيه بدر الدولة سلمات بن عبد الجبار نيابته فى حلب وصالح الفرنج مدة كاملة واعطام من الضياع ماكانب بأيديهم ايام مملكتهم الأتمارب وزردنا .

# زيادة بيان لما تقدم

قال ابن الاثير في هذه السنة عصى سليمان بن المنازى بن ارتق على ابيه مجلب وقد جاوز عمره عشرين سنة حمله على ذلك جماعة ممن عنده فسمع والده الخبر فسار بجداً 'وقته فنم يشعر به سليمان حتى هجم عليه فحرج اليه معتقرا فأمسك عنه وقبض عنى من كان اشار اليه بذلك منهم أمير كان قد التقطه ارتق والد المنازي ورباه اسمه تناصر فقلم عينيه وقطم لسانه ومنهم انسان من اهل حساء من ببت قرناص كان قد قدمه ايلنازي على اهل حساء وجمل اليه الرياسة لجازاه

بذلك وقطع يديه ورجليه وسمل عينيه فات واحضر ولده وهو سكران فاراد قتله فمنه رقة الوالد فاستبقاء فهرب الى دمشق فأرسل طنتكين يشفع فيه فلم يجبه الى ذلك واستناب بحلب سليمان ابن اخيه عبد الجبار بن ارتىق ولقبه بدر الدولة وعاد الى ماردين

(ذُكر حص بلك ابن بهرام الرها واس صاحبها) قال ابن الأثير في هذه السنة سار بلك بن بهرام ولد اخي ايلفازي الى مدينة الرها قحصرها وبها الفرنج ويقى على حصرها مدة فلم يظفربها فرحل عنها فجاءه انسان تركمانى واعلمه ان جوسلين صاحب الرها وسروج قد جمع من عنده من الفرنج وهما عازم على كبسه وكان قد تفرق عن بلك اصحابه وبقى فى اربمائة فارس فوقف مستمدا لقنالهم واقبل الفرنج فمن لطف الله تعالى بالمسلمين ان الفرنج وصلوا الى ارض قد نضب عنها الماء فصارت وحالا غاصت خيولهم فيه فلم تتمكن مع ثقل السلاح والفرسان من الأسراع والجرى فرمساهم اصحاب بلك بالنشاب فلم يفلت منهم احد واسر جوسلين وجمل فى جلد جمل وخيط عليه وطلب منه ان يسلم الرها فلم يفعل وبذل فى فداء نفسه اموالاً جزيلة واسرى كثبرة فلم يجبه الى ذلك وحمله الى قلعة خرتبرت فسجنه بها واسر معه ابن خالته واسمه كليام وكان من شياطين الناس واسر ايضا جماعة من فرسانه المشهورين فسجتهم معه اھ

سنة ١٦٥

(محاصة ایلغازی لز ردنا ونوار ) وعوده الی حلب لمرض نزل به وتوجهه الی میافارتین ووفاته بها

قال ابن العديم وفي المحرم من سنة ست عشرة وخسيائة سار ايلغازي الى الشرق ليجمع الساكر فات وزيره مجلب ابو الفضل بن الموسل فى صفر فولي الوزارة ابو الرجاء بن سرطان . وعبر ايلنازي وبلك في سابع عشر شهر ربيع الآخر الفرات وكان بلك غازى ابن اخيه بهرام بن ارتق واستدعاه من احمـــال الروم وبيده عدة فلاع بالقرب من ملطية وصحبتهما عدة من التركمان دون مأجرت عادته باستصحابه فعزل ابا الرجاء بن السرطان عن الوزارة وقبض عليه لسعاية سمى بها عليه ونزل ايلنازي زردنا ونزل طيهـا في العشرين من جمــادى الأولى وحصرهما اياماً واخذ حوشها وكان صاحبها قد سمم حين عبر اياذازي الفرات انه ينزلها فجمع اصحابه واستحلفهم على المصابرة من وقت نزولسهم عليهـــا مدة خمسة عشر يوماً وحلف هو لهم على ان ينجدهم ومضى على ان يستجيش فأن جازت هذه المدة ولم يصلهم فانه يبتاع دماءهم بكل ما يملكه وقال لهم والله لكم على من الشاهدين لأن لم يخلصكم الا اسلامي ان قبله اسلمت على يديه لخلاصكم وخرج حتى وصل الى بندو بنصاحب انطاكية وهو باكناف طرابلس في حكومة بينه وبين صاحبها فأخبره بمبور ايلفازي وبما بلغه من قصده زردنا فقال مذحلفنا له وحلف لنا مانكـثنا وحفظنا بلده فى غيبته ونحن شيوخ وما اظنه يغدر بـل ربما قصد طرابلساو قصدني فىالقدس لأنني ماصالحته الاعلى انطاكية واعمالها بل يجب ان تمود الى افاسية وكفرطاب وتكشف ما يتجدد فعاد وكشف الامر وسير الى بندوين فاعلمه بنزوله على زردنا فصالح صاحب طرابلس وشرط عليه الوصول اليه ووصل انطاكية واستدعى جوسلين ونصب المسلمون مجانيق اربعة على زردنا واخذوا الفصيل الاول فوصل الفرنج بعد اربعة عشر يوماً من منازلة المسلمين لها فنزلوا تحت الدير وبلغ الخبر ايلفازي فنزل زردنا وتوجه نحوهم

فزل نواد وطلب أن يخرج الفرنج من المضيق الى السعة علم يخرجوا فرحل الى تل السلطان واتابك طنتكين في صحبته لحرج الفرنج فنزلوا على نواد وهجموا دبض الأثارب واحرقوا البيدر والجداد ودخل صاحبها يوسف بن ميرخان قلمتها ونزلوا ابير ورحلوا منها ونزلوا دانيث واقلموا عليها فلم يصلهم احد فعادوا الى بلادهم فعاد ايلتازى فنزل زردنا وهجم الحوش التانى وقتل جماعة من الفرنج فعاد الفرنج ونزلوا تحت الدير فرحل ايلفازى الى نواد واقام ثلاثة ايام يزاحف الفرنج وم لا يخرجون الى الصحراء فاتفق ان اكل ايلنازى لحم قديد كثيراً وجوزاً اخضر وبعليخاً وفواكه فانتفخ جوفه وضاق نفسه فاشتد به الامر فرحل الى حلب ونزايد به المرض فسار طنتكين الى دمشق وبلك غازي الى بلاده ورحل ايلنازي للنداوي مجلب فنزل القصرولم بخلص من علته وخرج عسكر حلب في الف فارس الى نبل من عمل اعزاز ومسهم امراء منهم دولب بن قتابش فنهبوا وعادوا فوقع عليهم عند حربل كليام في اربعين فارساً فانهزم المسلمون وقتل منهم جماعة

وفی شهر رجب من هذه السنة ظفر بلك غازی مجوساین وابن خالنه قلران بالقرب من سروج فأسرها واسر ابن اخت طنكرید وقد كان اسره فی وقعة لیاون واشتری نفسه بالف دینار واسر ستین فارساً وطلب من جوسلین وقلران ان یسلما ما بایدیهها من المافل فلم یفملا وقالا نحن والبلاد كالجال والحدح متی عقر بعیر حول رحله الی آخر والذي بأیدینا قد صار بید غیرنا فاخذها ومضی الی بلده

ووصل الفرنج بعد ذلك الى تل باشر فى شعبان وكبسوا تل قباسير فحرج الناثب بنزاعة مع اهلهـا فالتقوا وانهزم المسلمون وقتل منهم تسعون رجلاً .

واما ایلنازی فأقام ایلماً وصلح من مرضه وسار الی ماردین ثم خرج منها من ميافارتين فاشتد مرضه في الطريق وتوفي بالقرب من ميافارتين بقرية يقسال لها تجولين في اول شهر رمضان مرن سنة ست عشرة وخميائة . وملك ابنه سليمان ميافارتين وابنه تمرتاش ماردين وابن اخيه بدر الدولة سليمان بن عبد الجبار بن ارتق حلب . ولما سمع صاحب انطاكية بوفانه حشد عسكره وجماعة من الأرمن ونزل وادى بزاعة وعاث فيه وافسد ماقدر عليه وحمل اليه اهل الباب مالاً وخدموه فرحل الى بالس وقاتلها بالمنجنيقات وقرروا على بالس مع ابن مالك مالاً محمل اليه فاسرف في الطلب وكان ببالس جماعة من التركمان ومن خيل حلب فحرج اهلها والخيل اليهم واقتتلوا فقتل من الفرنج جماعة من المقدمين وظفر المسلمون احسن ظفر فرحل بندوين الىالوادي وقد وصلهم ابن ايلغازي قحمر البيرة وتسلم حصنها على ان يؤمن اهلها انفسهم فأخذع وسار بهم الى انطاكية وتنابعت غارات الفرنج حول حلب الى آخر سنة ست عشرة وستماثة وولى بدر الدولة سليمان الوزارة بحلب ابنا الرجباء سمد الله بن هبة الله بن السرطان في صفر ( اي في سنة ٥١٧ ) بعد ماقبض عليه ايلنازيكما تقدم ذكره اول مدرسة بنيت في حلب

قال ابن الأثير في هذه السنة بنيت مدرة بحلب لأصحاب الشافعي اه قال في الدوالمنتخب المنسوب لأبن الشحنة نقلاً عن ابن شداد في الكلام على المدارس، الدوسة الزجاجية

انشأها بدر الدولة ابو الربيع سليمان بن عبد الجبار بن ارتق صاحب حلب وهي اول مدرسة بفيت بها ابتدأ في عمارتها فيسنة عشرة وخسائة على خائطها مكتوب سنة سبعة عشرة ولما اراد بناءها لم يمكنه الحلبيون اذكان الغالب عليهم حينئذ التشيع [ قلت ] [ القائل ابن الشحة ] اخبرنى شيخى ابو الوفا رحه الله تعلى غير مرة ان اهل حلب كانوا كلهم سنية وكلهم حنفية حتى قدم شخص الى حلب فصار فيهم شيدية وصار فيهم شافية فقلت يا سيدى من هو فقال الشريف ابو ابراهيم المدوح ( ممدوح ابى العلاء المرى) قال فكان كلما بني فيهما شئ شهادا اخربوه ليلاً الى ان اعياه ذلك فاحضر الشريف زهرة على بن ابى ابراهيم الأسحاق الحسينى وهو الشريف ابو ابراهيم الذى اشار شيخنا عنه (قال) والتمس منه ان يباشر بناءهما لينكف العامة عن هدم ما يبني فباشر الشريف البناء ملازماً له حتى فرغ منها وكان هذا الشريف من أكابر الأشراف وذوى الرأى والأصالة والوجاهة مقدماً في بلده يرجع الناس الى امره ومهيه وكان معظم القدر عند المملوك ولما توجه عماد الدين ذيكى الى الموصل فى سنة تسم وثلائين وخس مائة اخذه معه فات بالموصل ،

ونال فى الزبد والضرب وفيستة ست عشرة وخسائة ولى بدر الدولة سامان الوزارة بجلب ابا الرجاء سعدالله ابن هبة الله بن السرطان وجدد (الصحيح انشاء كما تقدم) المدرسة التى بالزجاجين مجلب المعروفة ببنى المجسي بأشارة ابي طالب ابن السجمي وذكر لى انه عزم على ان يقفها على الفرق الأربع وتقل آلتها من كنيسة دائرة كانت بالطحانين مجلب اه قسال ابن الشحنة وهذه المدرسة هى الآن خراب دائرة وقد همر بها دور للسكنى اه

أقول اخبرني بعض أهل المعرفة من أهل عملة الجلوم أن مكانها الداران اللتان هما تجاه الدار التابعة لوقف الجلبي التي فيهما الحوض المدللسماحة في الزقاق المعروف يزقاق أبي درجين في المحلة المذكورة

## [سنة ١٧٥]

# ﴿ ذَكر ملك الفرنج حصن الاثارب ﴾

قال ابن الأثير في هذه السنة في صغر ملك الفرنج حصن الاثارب من اعمال حلب وسبب ذلك انهم كانوا قد اكثروا قصد حلب واعما لهابالا غارة والتخريب والتحريق وكان مجلب حينتذ بدر الدولة سلمان بن عبد الجبار بن ارتق وهو ساحبها ولم يكن له بالفرنج قوة وخافهم فهادنهم على ان يسلم الأثارب ويكفوا عن بلاده فأجابوه الى ذلك وتسلموا الحصن وتحت الهدنة بينهم واستقام امر لرعية مجلب وجلبت اليهم الأقوات وغيرها ولم تزل الأثارب بأيدي الفرنج الى ملكها اتابك زنكى بن آفستم على ما نذكره ان شاه الله تمالى اه

قال ابن العديم وفى العاشر من شهر صفر من سنة سبع عشرة وخسائة استقر الصلح بين بدر الدولة صاحب حلب وبين بغدوين صاحب انطاكية على أن يسلم بدر الدولة اليه قلمة الأثارب فسلموها وصارت لصاحبها اولا (سيرالان يمسخن) وبقيت فى يده الى ان مات وكانت فى يد الحاجب جبر يل بن يمرق فعوضه بدر الدولة عنها شحنكية حلب

(استيلاء بلك بن بهرام على حلب و رحيله عنها) (وعاصرة جوساين الى حلب والفظايم التي اجراها وقت ذلك)

نال ابن المديم وفي يوم الاربما تأسم عشر صفر سار بندوين صاحب انطاكة لتتال نور الدولة بلك بن بهرام بن ارتق وكان محاصراً علمة كركر فالتقيا على موضع اسمه ادرش بالقرب من قنطرة سبخة فكسره نور الدولة بلكواسره وقتل سطم عسكره ومقدميه ونهب خيمه وفتح الكركر بعد جمة وكان في دون عدة الفرنج وجمل بندوين فى خرتبرت مع جوسلين وقلران ثم ان نور الدولة بلك عبر الفرات ونزل على حلب (١)

سنة ١٨٥

# ذكر محاصرة بلك منبج وقتله واستيلاء غر تاش ثم آنسفر البرسفي على حلب

قىال ابن المديم وفي المحرم من سنة ثمان عشرة وخميائة تنكر بلك على رئيس حلب وكانرجلاً من اهل حران اسمه ثمه بن سمدان ويعرف بابن سمدانة وكثر الامن من الذعار وقطاع الطريق عند قدوم بلك حلب واقام الهيبة المظيمة وتقدم بفتح ابواب حلب ليلاً ونهاراً وحسم مادة ارباب الفساد وقال الحارس ان عدت سممتك تصبح ضربت عقك وتقيل بقدوين ومن كان معه من حبس حراف فبسه في قلمة حلب

وتوجه في شهر صفو فرقة من اصحابه الاتراك الى ناحية عزاز فوقع بينهم وبين وبين الفرنج وقعة عند مشحلا وظفر بهم الاتراك وقنلوا منهم اربعين رجلاً من الحيالة والرجال واخذوا سلاحهم ووصل الباقون عزاز وما فيهم الا من جرح جراحاً عدة وانقطع المطر في كانون ونصف شباط ثم تدارك فاخصب الزوع واستغل الناس وكان مجلب غلاء شديد وفي صفر من سنة ثمان عشرة وخسائة تنكر نور الدولة بلك على حسان بن كمشتكين صاحب منبع لشي بلنه (١) قال ابن الأثير وسبب مسيره اليها اله بلغه ان صاحبها بدر الدولة قدسلم قلمة الأنارب الى الفرنج فعظم ذلك عليه وعلم مجزء عن حفظ بلاده فقوي طممه في ملكها فسار اليها وبازلها في ربيع الاول وضايقها ومنم الميرة عنها واحرق زروعها فسلم اليه ابن عمه البلد والقلمة بالإمان غرة جادى الاولى من السنة وزوج ابنة الملك رضوان وبقي مالكاً لها الى ان قتل على مالذكره

وضايقها ونزل من قبايها ثم انتقل الى بانقوسة واقام ايساماً ورحل الى ارض الديرب وجبرين وامر بجرق الغة واخذ الدواب ومفى قطعة من حسكره الى حذادين فأخذ احدهم عنزا فرماه بعض فلاحى الضيعة بسهم فقتله فحصرت منارتها واخذت بعدان امتنع اهلها من السليم ندخوا على المنارة فاختنق بها مائة وخسون وخنق في منارة تل عبود وتعجيرت جماعة وسبوا نساء مُعفرتنور واولادها وباعوا بعضهم واستعبدوا بعضاً واخذ لأهل حلب جشير خيل ثلثائة رأس وكان حريق الزرع من رهقات بلك وكان سبباً للغلاء العظيم

وفى صباح يوم الثلثاء غرة جمادى الاولى من سنة سبع عشرة وخمسائة تسلم مدينة حلب سلمها اليه مقلد بن سقويق بالاسان ومفرج بن الفضل ونودي بشمار بلك من عدة جهات وكسر باب انطاكية واخربت ثلهة من غربي باب اليهود وفى يوم الجمة دابع الشهر تسلم القلمة وجلس بها بعدما نزل بدر الدولة فيها بيوم وقور حالها واخرج سلطان شاه بن رصوان وسيره الى حران وكان قد فتصها فى شهر دبيع الآخر خوفا منه ثم انه سار الى البارة وهجمها واسر الأسقف الذي بها وتيده ووكل به ورحل الى كفرطاب فغفل الموكل به فهرب المى كفرطاب فعزم على قتال حصنها واسترجاع الاسقف فى يوم الثلثاء الثاني المى كفرطاب فعزم على قتال حصنها واسترجاع الاسقف فى يوم الثلثاء الثاني وابن اخت منكريد وابن اخت بفدوين وغيره من الاسرى الذين كانوا وابن اخت علموا قوماً من اهل حصن خرتبرت فأطفوه ووثبوا على الحصن فلكوه واخذواكل ماكان لنور الدولة فيه وكان جملة عظيمة فقال

<sup>[</sup>تنبيه] مارقع هنا في صحيفة ٤٤٨ من حوادث سنة ١٨٥ الى آخر الصحيفة هو سهو في الطبع وسيذكر في محيفة ٢٥٪

جوسلين كنا قد اشرفنا على الهلاك والآن قد خلصناوالصواب ان تمضي ونحمل ما قدرنا عليه فا سمحت نفس بغدوين بترك الحصن والخروج منه فانفق رأبهم على خروج جوسلين وحلفوه على انه لايغير ثيابه ولا يأكل لحناً ولا يشهرب الا وقت القربان الى ان مجمع الجموع الفرنجية ويصل بهم الى خرتبرت وبخلصهم واما بلك فأنه سار حتى نزل على خرتبرت فقتحه بالسيف فى ثالث وعشرين من رجب وقتل كل من كان به من اصحابه الذين كفروا نعمته ومنكان فيه من الفرنج ولم يستبق سوى بغدوين الملكوتاران وابن اخت بغدوين وسيرهم الى حران وحبسهم بها

واما جوسلين فضي الى القدس واستنجد بالفرنج ووصاوا الى تل باشر فسمعوا خبر فتح خرتبرت بالسيف فسارالىالوادى وقاتل بزاعة واحرق بمض جدارها ثم احرق الباب وقطم شجره واحرق ماسواه من الوادي ثم نزل حيلانت ثم حلب من ناحية مشهد الجف من الشمال وخرب المشاهد والبسانين وكسر الناس عند مشهد طرود بالقرب من بساتين البقرة وتتل وسبي مقدار عشرين نفرآ ثم رحل ونزل الجسانب النوبي فىالبقعة السوداء وخرب مشاهد الجسانب القبلي ورساتينه ونبش الفهريم الذى بمشهد الدَّكة فلم يجد فيه شيئًا فألتى فيه النار. والحلبيون في كل يوم يقاتلونه اشد قال ويخسر معهم في كل حركة. تمرحل يوم الثلثاء مستهل شهر رمضان ولزل السعدي وقطع شجره وافترقوا منه وساركل الى بلده. فأمر القاضي ابن الحشاب بموافقة من مقدى حلب ان يهدم عاريب الكنائس التي للنصارى مجلب وان يصل لهسا محاريب الى جهة القبلة وتنيرابوابها وتتخذ مساجد ففمل ذلك بكنيستهم المظمى وسمي مسجدالسراجين وهو مسجد الخلاويين الآن وكنيسة الحدادين وهي مدرسه الحدادين الآن وكنيسة بدرب الحراف وهي مكان مدرسة ابن المقدم ولم يترك لهم محلب سوى كنيستين لاغير وهي الآن بائية

هذا كله ونورالدولة بلك غائب عن مدينة حلب فى بلاده ثم ان جوسان خرج فى تاسع عشر رمضان الى الوادي والقرة والأحص واخذ ما يزيد على خسانة فرس كانت فى النريب حتى لم يبق مجلب من الخيالة خسون فارساً لهم خيل واخذ من الدواب والبقر والغم والجمال مالا محصى وقتل وسبى وخرب ما امكنه وعاد الى تل باشر وخرج سير الان في عسكر انطاكية من الأنارب حتى وصل الحانونة وحلفا واخذ ماكان بها من خيل حلب في الغريب في الجانب القبلى وذلك مقدار ثلثانة فرس واخذ قافة كانت واصلة من شير بنلة ثم عبر جوساين من الفرات الى شبختان واغار على تركان واكراد فأخذ من الذيم والخيل ما يزيد على عشرة الآف وسبى وقتل ومن سلم له فرس من عسكر حلب مرجون مع الحرامية والأوباش يقطمون الغارات على بلادهم ومخصرون الأسارى

ثم اغار جوسلين على الجبول وما حولها واخذ دواب كنيرة وتوجه الى دير حافر فحتى اهدها بالدخان في المناير وضح المقابر وسلب الموتى آكفانهم وفي يوم الاربعا سادس وعشرين من ذى القمدة عبر بلك الى الشام ونبض على نائب بهرام داعى الباطنية بحلب وامر بأخراجهم من حلب فباعوا اموالهم ورحالهم وخرجوا منها . ثم ان الأمير نور الدين بلك جعم المساكر ووصله إتابك طنتكين بمسكر دمشق وعسكر اق سنقر البرستى وعبروا حتى نزلوا على عن الوصاية وما بالحصارواخذواعليها نقوبا الى ان سهل امرها فتجمع الفرنج وقصدوا ترحيل الملهين عنها فالتتى الجيشان وهم م المسلون وتفرنوا بعد قتل من قتل ترحيل الملهين عنها فالتتى الجيشان وهم ما المسلون وتفرنوا بعد قتل من قتل

واسر من اسر وعمر بلك حصن الناعورة بالنفرة وحصن ايننارة على شطالفرات وتزوج بالخاتون فرخنده خاتون بنت رضوان في ثالث وعشرين ذى الحجة

### [ سنة ١٨٥]

ذكر محاصة بلك منبج وقتله واستيلاء عرتاش ثم (آفسنفر البرسقي على حلب)

قال ابن المديم وفى المحرم من سنة ثمان عشرة وخسيانة تنكر بلك على رئيس حلب وكان رجلاً من اهل حران اسمه محمد بن سمدان و يسرف بأبن سمدانه وكثر الامن من الذعار وقطاع الطريق عند قدوم بلك حلب واقام الحيبة المظيمة وتقدم بفتح ابو اب حلب ليلاً ونهاراً وحسم مادة ارباب الفساد وقال الحارس ان عدت سمعتك تصبح ضربت عنقك ونثل بندوين ومن كان معه من حبس حران فحبسه في قلعة حلب

وتوجه في شهر صفر فرقة من اصحابه الآثراك الى ناحية عزاز فوقع بينهم وبين الفرنج وقعة عند مشحلا وظفر بهم الآثراك وقتلوا منهم اربعيف رجلاً من الخيالة والرجال واخذوا سلاحهم ووصل الباقون عزاز وما فيهم الا من جرح عدة جروح وانقطع المطر في كانون ونصف شباط ثم تدارك فاخصب الزرع واستغل النساس وكان مجلب غلاه شديد . وفي صفر من سنة ثمان عشرة وخسيائة تنكر نورالدولة بلك على حسان بن كمشتكين صاحب منبج لشي بلغه عنه فانفذ قطمة من صكره مع ابن عمه تمر تاش بن اياتازي بنارتي وتقدم اليهم ان يمرؤا على منبج ويطلبوا حساناً ان يخرج معهم للاغارة على تل باشر فاذا خرج يمهم للاغارة على تل باشر فاذا خرج يهمهم للاغارة على تل باشر فاذا خرج يهم عليهم الحصن ودخله عيسي اخوه

وسير حسان فبس في حصن بالوا بمد ان عوقب وعري وسعب على الشوك فلم يسلمها اخوه وكتب ميسى الى جوساين ان وصلتى وكشفت عنى عسكر بلك سلمت اليك منبج وقيل انه نادى بشعار جوسلين بمنبج ففى الى بيت المقدس وطرابلس وجميم بلاد الفرنمج وحشد مايزيد على عشرة آلاف فسارس وراجل ووصل نحو منهج ليرحل باك عن منهج فسار اليه باك لما قرب من منبج والتقيا يوم الأثنين ثــامن عشهر شهر ربيع الاول واقتل السحكوان وانهزم الفرنج وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون الىآخر النهار وحل فيهم باك ذلك اليوم خمين حمة يقتل فيهم ويخرج سالماً يخبرب بالسيوف ويطمن بالرماح ولا يكلم وعاد الى منبِج فبات مصايًا مبتهلاً الى الله تعالى لمــا جدده على يده من الظفر بالفرنج واصبح يوم اانلاناه تلسع عشر ربيع الاول فقتلكل اسير اسره فى الوقعة ثم زحف نحو الحصن ليختار موضعاً ينصب فيه المنجنيق وعليه بيضة وبيده ترس وكان قد عزم على ان يستخلف ابن عمه تمر ناش بن ايلفازىءلى حصار منبج ويطلع منجداً لاهل صور فان الفونج كانوا يضايتمونهما وفى تلك المضايقة اخذوها فبيناً بلك نامًا يأمر وينهى اذجاً.هسهم من الحصن وقيل انه كائعن يدعيسي فوقع في ترقوته اليسرى فاتذعه وبصق عليه وقال.هذا فتل السلمين كلهم ومات لوقته وقيل بقي ساعات وقفى نحبه رحمه الله وحملالى حلبودفن بها قبلي مقام ابراهيمءليه السلام (١) ووصل حسام الدينتمرتاش

اقول لم يزل قبلي المقام المذكور في وطـاة من الارض قبر عليه حجّارة كبيرة وعليه كـنابة

ابن ایلفازی الی حلب یوم الاربعاء العشرین من شهر ربیع الاول و دخل القلمة و استوزر ابا و نصب علمه و نادی الناس بشعاره و ساد فی رجب سنة ثمان عشرة و استوزر ابا الرجاء بن السرطان و ولی الریاسة محلب فضایل بن صاعد و سیر الی حرائ فحل منها سلطان شاه بن و صوان و کان بلک اسکنه بها فاعتقله فی دار بقلمة ماردین و کان فیها طاقة فتدلی منها مجبل و هرب الی دارا ثم و حل منها الی حصن کیفا الی داود بن سکیان

وفى العشر الأواخر من ربيع الاول سار نايب جوساين من الرها واغار على ناحية شبختان ونهيها فسار اليه نايب تمرتاش همر الحناص وكان نبائبه وربيب ابيه ايلغازي وركب خلفه فى ثلاثمائة فارس فلعقه على مرج أكساس فقاتله وهترمه وقتله وقتل أكثر من كان معه من الفرنج وعاد غاتما وانفذ رؤسهم وما غنم الى تمرتاش الى حلب وولاه تمرتاش شحنكية حلب وهو المدفون فى القبة التى مقابل باب مشهد ابراهيم عليه السلام واسمه مكتوب على جهاتها الاربع وولى قلمة حلب رجلاً يقال له عبد الكريم

بالخط الكوفى المسمى بالمزهم ويفلب على الظن انه قبر بلك المذكور الآان ما كتب عليه هو آية المكرس لا آن ما كتب عليه هو آية الكرسي الآية المتقدمة وعن يمين المقام المذكور بين قبور آل راغب اغا قبر كبير محرر عليه بالخط الكوفي المزهر آية الكرسي ايضاً الاان بعض الكتابة مطمور في الارش والكتابة في هذين القبرين هي غاية في الحسن مثل الكتابة التي على مثارة الجامع الكبير ويصاح ان يعد هذان المقبران من نفائس الآثار العربية القديمة وهما يمثلان ماكان الميه الخط الكوفي في ذلك العصر ه



وفي عُشرة جادي الاولى من هذه السنة استقر الامر، بين الملك بغدوين صاحب انطاكية وكان في سجن بلك مجلب وبين تمرتاش بن ايلفادي هلى تسليم الأثاربوزردنا والجزر وكفرطاب وعلى تسليم عزاز وممانين الف دينار وقدم منها عشرين الف دينار وحلف على ذلك وعلىان يخرج دبيسًا بن صدقة من الناس وكان قدوصل دبيس منهزماً من المسترشد بعد ان كسره المسترشف وقتل خلقًا من عسكره فنزل بلاده وحل ماقدر عليه من المين والعروض على ظهور المطايا ووفدعلي ابن سالم بن مالك بن بدران الي قلمة دوسر واستجسار به فأجاره وغامنت المسترشد والسلطان محمود في أمره وكاتب دبيس قوماً من اهل حلب وانفذ لهمجلة دنانير وسامهم تسليمها اليه وكشف ذلك رايسهافضايل بن صاعد بن بديع فاطلع على ذلك تمرتاش بن ايلنازي فاخذهم وعذبهم وشنتي بمضهم وصــادر بمضاً وكان المتوسط فيحديث بغدوين مع تمرتاش الأمير ابو: العساكر سلطان بن منفذ وسير اولاده واولاد اخوته رهناً عــــــ بندوين الى حلب وفكت قيود بفدوين واحضر الى مجلس تمرتاش وتآكلا وتشاربا وخلم عليه قباء ملكيًا وقلنسوة ذهب وخفافًا مزَّانًا واعيد عليه الحصان الذي كانت اخذمنه بلك يوم اسره فركب وسار الى شبزر يوم الاربعاءرابع جمادىالاولى فبقي عند ابي المساكر حتى احضر جماعة رهنًا على الوفاء بما شرطه لتمرتاش وهم ابنته وابن جوسلين وغيرهما مرخ اولاد الفرنج وعدتهم اثنا عشر نفراً وحمل العشبرين الف دينار التي عجلها وقبض صماحب شيزر الرهائن واطلق بفدوين من سجن شيزر في يوم الجمعة سابع عشر شهر رجب فحرج وغدر بتمرتاش وانفذاليه يقول البطريك الذي لايمكن خلافه سألنى عمابذلت وما الذى استقر فحين سمع حديث عزاز وتسليم حصنها مني ابي واصرفي بالدفع عنها وقال ان

خطيتك تلزمني ولااقدر على خلافه فترددت الرسائل بينهها فلم يستقر قاعدة وغالط دبيس جوساينو بندوين وصافاهم وصافوه بوساطة الامير مالك بن سالم صاحب ظمة جمبر واتفق دبيس والفريم على قواعد ت**ماهد**وا عليها . منها ان يكون حلب لدبيس والاموال والارواح للفرنج مع مواضع من بلدحلب تكون للفرنج وتقدم دبيس الى مرج دابق تجرج اليه حسام الدين بمرتاش فكسره وسار تمرتاش من حلب عند مادلم بغدر الفرنم به إلى ماردين فى الخامس والمشرين مِن شهر رجب ليستنجد بــاخيه سايهان بن ايلنازي وجمع العساكر وبقى بـنو منقذ رهائن بقلمة حلب عند تمرتاش واولاد الفرنج رهائن عند ابى المساكر بن منقذ بشيرد والرسل مع هذا تتردد بين تمرتاش وبندوين الى ائ عادت الرسل في ثامن عشر شعبان مخبرة بنقض الحدنة وبخوو ج بفدوين الى ارتاح قاصداً النَّرُولُ على حلب ورحل بشدوين منارتاح حتى نُزلُ على نهر قو بق وافسد كل ماكان عليه ثم رحل فنزل على باب حلب في يوم الاتنين السادس والمشهرين من شعبان وهو الســادس من تشرين الاول وخرج دبيس وجوساين من تل باشر وقصدا ناحية الوادى وافسدا القطن والدخن وسائر ما كان به وقو"م ذلك بمأثة الف دينار ورحلا ونزلا مع بغدوين على حلب ووصل اليهم الملك سلطان شاه بن رصوان ونزل بغدوين مقدم الفرنج من الجانب الغربي من حلب في الحلبة ونزل جوسليرن على طريق عزاز وما يجاوره يمنة ويسرة ونزل دبيس وسلطان شاه بن رضوان مما يلي جوساين من الشرق وفي صحبة دبيس عيسي ابن سالم بن مالك ونزل باغيسيان بن عبد الجبار بن ارتق صاحب بالس بما يلي دبيس من الشرق وكانت عدة الحبم ثلاثمائة . للفرنج ماثنا خيمة والمسلمين مائة خيمة وافاءوا علىحلب يزاحفونها وتطدوا الشجر وخربوامشاهدكثيرة ونبشوا

قبور موثى المسلمين واخذوا توابيتهم الى الخيم وجملوها اوهية لطمامهم وسلبوا الاكفان وعمدوا الى من كانب من الموتى لم تنقطم اوصاله فربطوا في ارجلهم الحبال وسحبوهم مقابل السلمين وجعلوا يقولون هذا نبيكم محمد وآخر يقول هذا عليكم واخذوا مصحفاً من بعض المشاهد بظاهر حلب وقالوا يامسلم ابصر كتأبكم وشقه الفرنجي بيده وشده تخيطين وعمله نفرأ لبرذونه فظل البرذون يروث عليه وكما ابصر الروث على المصحف صفق بيديه وضحك عجباً وزهوا واقامواكما ظفروا بمسلم قطموا يديه ومذاكيره ودفعوه الى المسفين والمسلمون يغملون بمن يأسرونه من الفرنج كذلك وربما شنق المسلمون بمضهم وبخرج النزاة من باب المراق ويسرتونهم من الهنيم ويقطمون عليهم الطريق ويقتلون ويأسرون ويصيح المسلمون على دبيس من الاسوار دبيس يسانجيس والرسل تتردد بينهم في الصلح ولا يستتب الى ان ضاق الامر بالمسلمين جداً وكان بحلب بدر الدولة سيمان بن عبد الجبار والحاجب عمر الخاص ومعها مقدار خسائة فارس والذي يتولى تدبيرها وهو في مقام الرياسة القاضي ابو الفضل ابن الخشاب وتولى حفظ المكان وبذلالمال والغلال فانفقوا على ان سيروا جد ابي قاضى حلب القاضي اباغانم محمد بن هبة الله بن ابي جرادة ونقيب الأشراف وابا عبدالله بن الحلي فحرجوا ليلاً ومضوا الى تمرتاش الى ماردين مستصرخين اليه ومستغيثين به فوجموه وقدمات اخومسايمان بن ايلغازى صاحب ميانارقين في شهر رمضان وسار تمرتــاش الى بلاده ليملكها واشتغل بملك تاك البلاد عن حلب وكانت الرسل مترددة بينه وبين آفسنقر البرسقي صاحب الموصل في اتفاق الكلمة على قصد الفرنج وكشفهم عن حلب فاشتغل بهذا الامر عن هذا التقرير والحلبيون عنده يمنيهم ويمطلهم ولما خرج الحلبيون من حاب بلغ

الفرنج ذلك فسيروا خلفهم من يلعقهم فلم يدركهم واصبحوا في صباح تلك الليلة وصاحوا الى اهل حلب ابن قاضيكم وابن شريفكم فاسقط في ايديهم الى ان وصل منهم كتاب يخبر بسلامتهم وبقي الحلبيون عند تمرتاش مجنونه على التوجه الى حلب وهو يمدهم ولا يفمل وهم يقولون له نريد منك انت تصل بنفسك والحليون يكفونك امرجم فضاق الامر بالحلبيين الى حد يأكلون فيه الكلاب والميتات وقلت الاقوات ونفدما عندهم وفشى المرض فيهم فكانب المرضى يثنون من شدة المرض فاذا ضرب البوق لزحف الفرنج قام المرضى كانما انشطوا من عتال وزحفوا الى الفرنج وردّوهم الى خيامهم ثم يعودون الى مضاجهم فكتبجدى ابو الفضل هبة الله بن القاضي ابي غانم كتابًا الى والده يخبره بماآل امر حلب اليه من الجوع واكل الميتاتوالمرض فوقع كتابه فى يد تمرتاش فنضب وقال انظر الى هؤلاء يتجلدون على ويقولون اذا وصلت فأهل حلب يكفونك امرهم وينرون بي حتى اصل فى قلة وقد بلغ بهم الضعف الى هذه الحالة ثم امر بالتوكيلوالتضييق عليهم فشرعوا في اعمال الحيلة والهرب الى آقسنقراابرسقي ليستصرخوا به فاحتالوا على الموكلين بهم حتى نـــاموا وخرجوا هاربير فاصبحوا بدارا وساروا حتى اتوا الموصل فرجدوا البرسقي مريضاً مدنفاً والناس قد منعوا من الدخول عليه الا الاطبساء والفروج تدق له لشدة الضمف ووصل الى دبيس من اخبره بذلك فضرب البشارة في عسكره وارتفع عنده التكبير والتهليل ونادى بعض اصحابه اهل حلب قد مات من املّم نصره فكادت انفس الحليين تزهق واستأذن الحلبيون على البرسقي فأذن لهم فدخلوا عليه واستغاثوا به وذكروا له ما اهل حلب فيه من الضر فأكرمهم رحمه الله وقال لهم ترون ما انـا فيه الآن من المرض ولكن قد جلت لله على نذراً ان

عافاني من مرضي هذا لأبدلن جهدي في نصرتكم والذب عن بلدكم وقدال اعدائكم قال القاضي ابو غانم قاضي حلب فا مفى ثلاثة ايسام بعد ذلك حى فارقته الحمي فأخرج خيمته ونادى في العساكر بالتأهب للجهاد الى حلبوبقي اياماً وحمل العسكر اشنساله وخرج رحه الله في عسكر قوي فوصل الى الرحبة وكاتب اتابك طنتكين صاحب دمشق وصمصام الدين خير خان بن قراجا صاحب حمى ورحل الى بالس وسار منها الى حلب فوصاها يوم الحيس لثمان بتين من ذي الحبة من سنة ثمان عشرة

ولما قرب من حلب رحل دبيس ناشراً اعلامه البيض الى الفرنم عند قربه من حلب وثحواوا الى جبل جوشنكلهم وخرج الحلبيون الى خيامهم فنهبوها ونالوامنها ما ارادوا وخرج اهــل حلب والتقوا قـيم الدولة عند وصوله وسار نحو الفرج فــانهنز.وا بـين يديه من جبل جوشن وهو يسير وراءهم على مهــل حتى ابعدوا` عن البلد فارسل الشاليشية وامرهم ان يردوا العسكر فجمل القاضى ابن الخشاب يقول له يامولانا لو ساق المسكر خلفهم اخذناهم فأنهم منهزءون والعساكر محيطة بهم فقال له ياقاضى تعلم ان فى بلدكم ما يتوم بكم وبمسكرى لو قدر علينا والعيأذ بالله كسرة فقال لافقال مايؤمننا ان يرجعوا علينا ويكسرونا ويهلك المسلمون ولكن قد كنى الله شرهم وندخل الى البلد ونقويه وننظر في مصالحة ونجمع لهم انشساء ألله ونخرج اليهم بعد ذلك ورجع ودخل البلد وتسلم قلمتها ونظر فى مصالح آلبلد وقرّاه وازال الظلم والمكوس وعدل فيهم عدلاً شاملاً واحسن اليهم احساناً كاملاً وكتب لاهل حلب توقيعاً بأطلاق المظالم والمكوس نسخته موجودة بعد ماكان الحلبيون متعوا به من الظلم والمصادرة من عبدالكريم والي القلعة وعمر الخاص والي البلد وتسليطهما الجند والأتراك على مصادرة النساس بحيث أنهم

استصفوا اموال جماعة من الأكابر والصدور وغيره في حالة الحصار واما الفرنج فانهم توجهوا الى الأثارب ودخلواانطاكية وشرع الناس في الزرع يبلد حلب في الثاني عشر من شباط وجعلوا يبلون الغلة بالماء ويزرعونها فنبتت وتداركت عليها الامطار فأخصبت وجاءت الغلة من اجود الغلال وازكاها .

- 🕬 زيادة بيان لأسباب استيلاء آفسنقر البرسقي على حلب 🕊 ---قال ابن الأثير في هذه السنة في ذي الحجة ماك آنسنقر البرسفي مدينة حلب وقلمتها وسبب ذلك ان الفرنج لما ملكوا مدينة صورعلى ماذكرنا طمعوا وتويت نفوسهم وتبقنوا الأستيلاء على بلاد الشام واستكثروا من الجمع ثم وصل اليهم دبيس بن صدقة صاحب الحلة [ من اعمال بفداد ] فاطعم طمعا ثانيا لاسما في حلب وقسال لهم ان اهلها شيمة وهم بميلون اني لأجل المذهب فتى رأوني سلموا البلداليُّ وبذلَ لهم على مساعدته بذولاً كثيرة وقال اننى أكون ههنسا ناثبا عنكم ومطيما لكم فساروا معه اليها وحصروهاوقاتلوا قتالا شديدأووطنوا نفوسهم على المقامالطويل وانهم لا يفارقونها حتى بملكوها وبنوا البيوتلاجل البرد والحر فلما رأى اهلها ذلك صنفت نفوسهم وخافوا الحلاك وظهر لهم من صاحبهم تمرتاش الوهن والمجز وقلت الأقوات عندهم فلما رأوا ما دفعوا اليه من هذه الأسباب اعماوا الرأي في طريق يتخلصون به فرأوا انه ليس لهم غير البرسقي صاحب الموصل فأرساوا اليه يستنجدونه ويسألونه المجئ اليهم ليسلموا البلد اليه فجمع عساكره وقصدهم وارسل الى من في البلد وهو في الطريق يقول اننى لا اقدر على الوصول اليكم والفرنج يقاتلونكم الا اذا سامتم القلمة الى نوابي وصار اصحابي فيها لأننى لاادرىما يقدره الله تعالى اذا انا لقيت الفرنج فِاذَا انْهَزَمْنَا مَنْهُمْ وَلَيْسَتَ حَلِّبُ بَيْدَ اصْحَابِي حَتَّى احْتَمِي انَّا وَعَسَكُرِي بَهَا لَمْ يَبْق

منا أحد وحينئذ تؤخذ حلب وغيرها فأجابوه الى ذلك وسلموا القلمة الى نوابه فلما استقروا فيهاواستولوا عليها سار في العسكر التي معه فلما اشرف عليها رحل الفرنج عنها وهو يراهم فأراد من في مقدمة عسكره الن يحمل عليهم فمنهم هو بنفسه وقال قد كفينا شرهم وحفظنا بلدنا منهم والمصلحة تركهم حتى يتقرر اص حلب وتصلح حالها وتكثر ذخارها ثم حينئذ تقصدهم ونقائلهم فلما رحل الفرنج خرج اهل حلب ولتوه وفرحوا به واقام عندهم حتى اصلح الأمور وقررها

سة 190 . ٢٠٥

ذكر فتح البرسقى كفرطاب وانهزامه من الفرنج وتولية البرسقي بابك نم كافوراً الخادم نم ولده مسوداً على حلب

قال ابن المديم في سنة تسع عشرة وخسيائة فى اواخر المحرم رحل البرسقي الى السلطان ومنها الى شير ثم اقسام بأرض حماة اباماً حتى وصل اليه اتابك طنتكين فرحل في عسكره التى لاتحدكثرة ونزل كفرطاب فسلمت اليه يوم الجمعة ثالث شهر ربيع الآخر وسلمها الى صمصام الدين خيرخان بن قراجسا وكان قد وصل اليه من حمس والنقاء بتل السلطان وساد الى عزاز وقائلها ونقبت قلمتها فقصدهم الفرنج فالتقوا سادس عشر ربيع الآخر وكسر البرسقى كسرة عظيمة واستشهد جماعة من المسلمين من السوقة والعامة ولم يقتل من الامراه والقدمين احد ووصل آفستمر البرسقي سابًا الى حلب واقام على قنسرين ايامًا وتفرقت الساكر الى بلدهم ووصل امير حاجب صادم الدين بابك بن طلماس فولاه البرسقى حلب و بلدها ومن لا عنها سوتكين واليًا كان ولاه

ووقمت الهدنة بين البرستى والفرنج على ان يناصفوهم في جبل السهاق ونميره

مماكان بأيدى الفرنج وسار البرسقي الى الموصل فلم يزل الفرنج يعللون الشحن والقطمين بالمحال في مغل ما وقعت الهدنة عليه العشرين من شعبسان من السنة وسار بندوين الى بيت المقدس والرسول خلفه يعلمه بأن الفرنج لايمكنون احداً من رفع شيُّ من الصافي واخذ بعض متصرفي المسلمين بعض ارتفاع من الأماكن والهدنة على حالها فتجمع الفرنج ونزلوا رفنية وخرج شمس الخواص صاحبها طالبًا اقسنقر البرسةي مستصرخًا به وسلمها اليهم ولده المستخلف فيهما في آخر صفر •ن سنة عشرين وخمسهائة وقصدوا بلد حمص فشموه فجم البرسقى المساكر وحشد وسار نحو الشام لحربهم حتى وصل الرقة اواخر شهر ربيع الآخر وسار الى ان نزل بالنقرة على الناعورة في الشهر المذكور واقسام بها اياما والفرنج يراسلونه فواسله جوسلين على ان يكون الضياع ١٠ بين عزاز وحلب مناصفة وان يكون الحرب بينهها علىغير ذلك فاستقر هذا الأمر وكان بدر الدولة سليمان بن عبد الجبار وسر باريك أبن عمه قد توجه معجماعة من التركمان الى المعرة فأوقعوا بعسكر الفرنج وقتل المسلمون منهم ماثة وخمسين واسروا جفری بلنك صاحب بسرفوث من جبل بنی عایم واودع فی سجن حلب وكان قند سير البرسقي والده عن الدين مسموداً منجداً لصساحب حمص ﴿ فَانْدُوْمُ الْفُرِيْجِ عَنْهَا فَعَادَ مِنْ الَّذِينَ الَّي وَالَّذِهُ فَتَرَّكُهُ بَحَلْبٍ وَمَنْلَ بِابْك عَبْ ولايتها وولاها كافوراً الخادم الى ان ينظر فيمن يوليه اياهـــا ولاية مستقلة . ورحل قسيم الدولة الىالأثارب في الثامن من جمادى الآخرة من سنة عشرين وسير بابك بن طلماس في جماعة من المسكر والنقسابين الى حصن الدير المجدد فوق سرمد ففتحه سلماً وقتل من الخيبالة بمد ذلك خمدين فبارساً ونهب المسكر الغلال والفلاحين من سائر البلد الذَّى وصلت النارات اليه ورضوا الغة جميعهاالي

حاب ورَّحفوا الى قلمة الآثارب وخربوا الحوشين ولم يتيسر فتحها ووصل بندوين من القدس في جموع الفرنج ووصل اليه جوسلين ونزلوا عم وارتاح وسيروا الى البرسقى ارحل عن هذا الموضع ونتفق على ماكنا عليه من العـــام الخالى ونعيد رفنية عليك فتجنب الحرب وخشي أن يتم على السلمين ما تم على عزاز فصالحهم على ان يزيل الخناق عن الأثارب ويخرج صاحبها بماله ورجاله فغدر الفرنج وقالوا مانصالح الاعلى ان يكون الأماكن التي ناصفنا فيهــا في المام الماضي لنا دون المسلمين فامتنع من ذلك وافسام على حلب ايامًا والرسل تتردد بينهم فلما لم يتفق حال عاد انسقر ونزل فنسرين ورحل الى سرمين وامتدت المساكر الى الفوعة ودانيث ونزل الفرنج على حوض معرة مصرين فأتاموا كذلك الى نصف رجب ونفدت ازواد الفرنج فعادوا الى بلادهم ثمعاد البرستمي وفى صحبته انابك طغتكين وكان وصل اليه وهو على فنسرين فرحلوأ مع العسكر ونزلوا بساب حاب ومرض آنابك فعمات له المحفات واوصى الى البرستى ونوجه الى دمشق وحلم البرسقي حلب وتدبيرها الى ولده عزالدين مسعود فدخل حلب واجمل السيرة وتحلى بفعل الحير وسأر ابوءالى الموصل فدخلها في ذي المقدة .

 ثمان عشرة وخميائة ورحل الفرنج عنها وملك حلب واحسن الى اهلها وعدل فيهم وازال المكوس والمظالم ووقع الي نسخة التوقيع الذي كتبه لأهل حلب بأزالة المكوس والصرائب وتعفية آثار الظلم والجور رحمه الله. وكان على مايحكى حسن الاحوالكثير الخير جميل النيةكثير الصلاة والتهجد والعبادة والصوم وكان لايستمين في وضوءه بأحدوقتل رحمه الله شهيداً وهو صائم وكان من حديثه في ملك حلب واستيلائه عليها ان بلك بن بهرام بن ارتق لما قتل بمنبح ملك ابن عمه تمرتاش بن ايلنازي بن ارتق حلب فباع تمرتاش بفدوين ملكالفرنج وكان اسيراً في يد بلك فباعه نفسه وهادنه واطلقه ومات شمس الدولة برــــ ايلغازى صاحب ماردين فتوجه تمرتاش اليها واشتغل بملك مساردين فلمساعلم بغدوين بذلك غدر بــالهـدنة وانفق هو ودبيس بن صدقة وابراهيم بن الملك رصوان بن تتش على ان نازلوا حلب واتفقوا على ان يكون البلاد للمسلمينوان حلب لأبراهيم بن الملك رصوان لأنهاكانت لأبيه وان تكون الأموال للفرنج وطال حصار حلب واشرفت على الأستيلاء عليها وبلغ بهمالضر الى حالةعظيمة حتى أكلوا الميتات والجيف ووقع فيهم المرض فحكى لي والدي انهم كانوا في وقت الحصار مطرحين من المرض في ازقة البلد فأذا زحف الفرنج وضرب بوق الفترع قاموا كأثما انشطوا من عقال وقاتلوا حتى يردوا الفرنج ثم يعودكل من المرضى الى فراشه وما زالوا في هذه الشدة الى ان اعانهم الله بقسيم الدولة آنسنقر البرسقى فأخلص النية لله في نصرهم ووصل الى حلب في ذي الحجة من سنة ثمان عشرة وخمسائة واغاث اهلهاورحل المدو عنها.وكانت رغباتاللوك اذ ذاك قليلة لمجاورة الفرنج لها وخراب بلدها وقلة ريمه واحتياج من يكون مستوليًا عليها الى الخزائن والاموال والنفقة في الجند فأخبرني والدى ابو الحسن

احدوهمي ابو عائم محمد وحديث احدهما ربما يزيد على الآخر قالا سمعنا جدك يسنيان اباهما ابا الفضل هبة الله يقول لما اشته الحصار على حلب وقلت الانوات بها وضاق الامر بهم اتفق رأيهم على أن يسيروا ابا غانم قانمي حلب والشريب زهرة وابن الجلي الى حسام الدين تمرتاش الى ماردين وكان هو المستولي على حلب وهى في ايدي نوابه وقد تركها ومضى الى ماردين واشتغل بملك تلك البلاد عن حلب قال فاتفقوا على ذلك واخرجوا ابي والشريف وابن الجلى ليلاً من البلد فلما اصبح الصباح صاح الفرنج الى اهل البلداين قاجنيكم واين شريفكم قال فانقطمت ظهورنا وتشوشت تلوبنا وايقنا انهم ظفروا بهم فوصلنا منهم كتاب يخبر انهم قد وصلوا الى مكان آمن عليهم بالوصول فطابت قلوب أبيل حلب لذلك قال عمى ووالدىفسمنا والدنا يقول لما وصلنا الى ماردين ودخلنا على حسام الدين تمرتاش وذكرنا له ماحل بأهل حلب وماه فيه من ضيق الحصار والفعر وعدنا بالنصر وانه يتوجه اليها ويرحل الفرنيج عنعا وأنزلنا في مكالب عاردين وجعلنا نطالبه بما وعد وهو يدافعنا من يوم الى يوم وكان آخر كلامه خلوه اذا اخذوا جلب عدت واخذتها فقلنا في انفسنا ماهذا الا فرصة وقلسا لانفىل ولا تسلم المسلمين الى الفرنج فقال وكيف اقدر على لقائهم في حذاالوقت فقال له الفاضي ابوغانم وايش.هم حتى لانقدر عليهم ونحن اهل البلد اذا وصلت الينا تكفيك امرهم قال القافي أبو الفضل فكتبت كتاباً من حلب الى والدي إلى غائم اخبره بماحل بأجل حلب من الضر وانه قد آل الامريهم الى اكل القطاط والكلاب والميتة فوقع الكتاب في ايدي تمرتاش وشق عليه ونحضب وقسال انظروا الى جلد هؤلاء الفعة الصنعة قد بلغ الامر بهم الى هذه الحالة وهم يكتمون ذلك و يتجلدون ويغرونني ويقولون اذا وصلت الينا تكفيك احرهم قالم الناضي

ابو عام فأمر هر تاش بأن يوكل علينا من يحفظنا خوفاان منفصل تحفالي غيره فاعملنا الحية في الحرب الى الوصل وأن نمفي الى البرسفي ونستصرخ به ونستنجه فتحدثنا مم من يهربنا وكان المنزل الذي كنا فيه باب يصر صريرا عظياً اذا فتح او اغلق فأمرنا بعض اصلعابنا النيطوح فيصار الباب زيئًا ويعالجه ليفتح هَنَهُ الْحَاجَةُ وَلَا يَعْلَمُ الْجَاعَةُ الْمُوكَلُّونَ بِنَا اذَا فَتَحَنَّاهُ: بِمَا تَحْنَ قَيْهُ وَوَاعْدَنَا النَّلِيانَ اذا جن الليل أن يسرحوا الدواب ويأتونا نها ونخرج خفية في جوف الليل وتركب وتمضى قال وكان المترمان شيخة والتلج كثير على الأرض.قال الفاضى ابو غائم فلما نام الموكلون بنا جاء النامسان بأسرهم الاخلامي يافوت واخبر غاماك رفاقي ان قيد الدابة تمسر عليه فتيم وامتنع كسره فضافت صدورنا لذلك وقلت لامتحال قوموا انم وانتهزوا الفرصة ولا تنتظروني فقاموا وركبوا والدليل ممهم يعلِجُم على الطريق ولم يعلم اللوكلون بنا بشيٌّ مما نحن فيه وبقيت وحدى من بينهم مفكرًا لايأخذني نوم حتى كان وقت السحر فحاءني غلامي باقوت بالدابة وقال الساعة أنكسر القيد قال فقمت وركبت لااعرف الطريق ومشبت في الثاج اتسد الجهة التي المصدف قال فاطلم العبيم الااتا واصعابي الذين سبقولى فيمكان واحدوقد ساروا من لول الليل وسرتسن آخره وكانو اقد ضلوا عن الطريق قذلنا جيمًا وصلينا الصبيع أونكتبنا وختثنا دوابنا واعملناالسير حتى وصلنا المرصل فوجدنا البرسقي مريطة فوهو يسقى امراق الفراريج المدفوقة فأعلم بمجيشا فأذن لنا فدخلنا عليه وبوجدناه مريضًا مدنفا فشكونا اليه وطلبنا منه أن ينيث المسلمين يزذكرنا له مأحل بهم من الحسار والضيق وقلة الاقوات وما آل اليه امرع نقال كيف بالوصول الى ذلك وانا على ماترون نقلنا له مجمل المولى في ثبيته وحزيمه ان خلصه الله من هذا المرض ان ينصر المسلمين فقال اي

والله تم رفع رأسه الى السها. وقال اللهم اني اشهدك على انني ان عوفيت من مرضى لا نصرتهم قال فا استم ثلاثة ايام حتى فارقته الحمى واغتدى ونادى في عمكره للنزاة وبرز خيمته وخرجت عساكره وعملوا اشفالهم وتوجه بهم حتى آتى حلب فلما قاربها واشرفت عساكره من الرنب رحل الفريج ونزلوا علىجبل جوشن وتأخروا عن المدينة وساق الى ان قارب المدينة وخرج اهلها الى لقائه فقصدنحو الفرنج وأرل البلدمم عسكره فانهزم الفرنج بين يديه وهو يسير وراءهم على مهل حتى ابمدوا عن البلد فأرسل الشاليشيــة وامرهم برد المسكر. قال فجمل القاضي ابو الفضل بن الحشاب يقول له يامولانا لو ساق المولى خلفهم اخذناهم بأسرهم فأنهم منهنرمون نال فقال له يافاضي كن عاقلا اتعلم ان في بلدكم مايةرم بكم وبمسكري لو قدر والعياذ بالله علينا كسرة من المدو فقال لا فقال فما يؤمننا أن يكسرونا وندخل البلد ويقووا علينا خلاننفع انفسنا والله تبالى قد دفع شرهم فنرجع الى البلد ونقو بـه ونرتب احوالــه وبعد ذلك نستعد لهم و يكون ما يقدره الله تعالى وترجو ان شاء الله تعالى اننا نلقام ونكسره . قال ورجم ودخل البلد ورتب الاحوال وجلب اليه الفلال وأمن الناس واستقروا قال وكان ذلك في آدار فجمل الناس يأخذون الحنطة والشمير ويباونها بالماء ويزرعونها فاستغل الناس في تلكالسنة مغلا صالحًا.هذا منى ماحدثني به والدي وعمى ونقلت من خط عبد المنح بن الحسن بن اللبيبة الحلبي دخلت سنة تسم عشرة وخسائة ووصلت العساكر من الشبرق ومقدمها آفستقر البرسقى وكان الافرنج نرلوا على حلب فى شهر رمضان سنة ثمان عشرة وخسائة وحاصروها وصيقوا على اهلها ومفى القاضى ابن المديم والاشراف وقوممن مقدمي اهلها مستصرخين لأنه ماكان بتي من اخذها شي ُ فوصل البرسةي معهم في عمرم

سنة تسع عشرة وخمسائة ونزل بالس وكانت رسله مذ وصل الرحبة متواترة الله حص ودمشق يستدعي مالكيمها وسار الأمير صمصام الدين عن حص فى اول ربيع الأول فلقي الأمير قديم الدولة البرسقي بتل السلطان بعد انفصاله عن حلب وانهزام الانرنج عنها وكان مرى اليهم من بالس ووصل الى حلب وفرح اهل حلب ونهبوا من خيام الافرنج مقدار المائة خيمة من على جبل جوشن وما بقى من هلاكهم شي كن الله المسك ابدي الترك عنه بمشيئته

وقرأت مخط ابى غالب عبد الواحد بن الحصين فى تاريخه في حوادث سنة نمان مشرة و خسيانة وفى ثافى عشر ذي حجتها دخل البرسقي الى حلب وفى غده رحل الأفرنج عنها قلت وبعد ان اقام البرسقي مجلب ورتب احوالها ترك ولده مها وعاد الى الموصل فقتله الاسماعيلية على مانذكره

قال لي شيخنا ابو الحسن علي بن محد بن عبد الكربم الجوزى كان اقسنقر البرستي خيرًا عادلاً ابن الاخلاق حسن المشرة مع اصحابه قال لي اخبرنى ابي محمد بن عبد الكربم قال حكى بعض الغايان الذين كانوا مخدمون البرستي قال كان يصلي البرستي كل ايلة صلاة كثيرة وكان يتوضأ هو بنفسه ولا يستمين بأحد قال فرأيته في بعض ليالي الشتاء بالموصل وقد قام من فراشه وعايه فرجية و بر صغيرة وبيده ابر بق نحاس وقد قصد دجلة ليأخذ ماء يتوضأ به قال فلما رأيته قمت اليه لآخذ الأبريق من يده فنهي وقال ياسكين ارجع الى مكانك لأنه برد فاجتهدت به لآخذ الأبريق من يده فنم يفعل ولم يزل حتى ردنى الى مكانى ثم توصناً ووقف يصلي قال وذكر لي من احواله الحسنة الدياء يطول ذكرها

سممت شيخنا الصاحب قاضى القضاة بها. الدين إبا المحاسن يوسف بن رافع

ابن مهم يقول كان البرسقي ديناً عادلاً قــال.ومما يؤثر عنه انه قال يوماً لقاضي الموصل اظنه المرتفى الشهوزوري اريد انتساوى بين الرفيم والوضيم فيجلس الحكم وان لا تخص اولي الحيثآت والمراتب بزيادة احترام في عبس الحكم فقال له القاضي وكيف لى بذلك فقالما لهذا طريق الا ان ترتاد خصباً يخاصمني في نضية ويدعوني الى مجلس الحكم واخسر اليك وتأذم معي ما تلزمه مع خصمي وسوف ارسل اليك خصباً لاتشك في انه خصم لي و يدعى على بدعوى فادعي حيننذ الى مجلس الحكم لأحضر اليك وجـــاء الى زوجته الخانون ابــة السلطان محمود فيما اظن وقال لها وكلى وكيلاً يطالبني بصدافك فوكلت وكيلا ومفى الوكيل الى مجلس الحڪم وقال لمي خصومة مع قسيم الدولة البرسقي واطلب حضوره الى مجلس الحكم فسير القاضى اليه ودعساه فاجاب وحضر عباس الحكم فلم يقمله القانمي وساوى بينه وبين خصمه فى رك النيام والاحترام وادعى عليه الوكبل وأثبت الوكالة واعترف البرسقي بالصداق فأمره القاضي بدفه اليه فأخذه وقام الى خزانته ودفع اليه الصداق . ثم انه امر القاضي ان يتخذ مسهاراً على باب داره مختم عليه بشمعة وعلى المسهار منقوش أجب داعي الله وانه من كان له خصم حضر وخمّ بشمعة على ذلك المسهار ويمضي بالشمعة الختومة الى خصمه كاثناً من كان فلا مجسر احد على التخلف عن عبلس الحكم. وقرأت بخط الحافظ ابى طاهر السلني (عالم الاسكندرية ) وسنقر البرسقي ولي المراق سنتين وبلنم مبلغًا عظيماً ثم ولي ديـار مضـر ودار ملكه الموصل ثم حلب وكثيراً من مدن الشام وجاهد الفرنج ثم قتله بعض الملاحدة لعنهم الله وكان سيفًا عليهم قلَّ مايرى في جيشه مثله رَحمه الله ورضي عنه رأيته بالمراق فيحال ولايته و بالشام قبل ان وليها .

ونال لي عن الدين ابو الحسن بن الأثير في سنة عشرين وخسماية قتل آفسقر البرسقى بالجام المتيق بالموصل بعد الصلاة يوم الجمعة نتله باطنية وكان رأى تلك الليلة في منامه ان عدة من الكلاب ثاروا به فقتل بعضها ونال منه الباقون اذيُّ شديداً فقص رؤياه على اصحابه فأشاروا عليه بترك الخروج من داره عدة ايام فقال لا أثرك الجمعة لشني "ابداً وكان يشهدها في الجامع معالمامة فحضرالجامع على عادته فنار به الباطنية مايزيد عن عشرة انفس فتتل بيد منهم ثلاثة وقتل رحمالله. قرأت بخط ابى الفوارس حدان بن عبدالرحيم في تاريخه الذى جمعه ووقع الي" منه اوراق نقات منها فى حوادث سنة عشرين وخسهائة أن البرسقي سلم حلب وتدبيرها الى ولده الامير عن الدين مسمود فدخل حلب واجمل السيرة وتملى بفعل الخير وسار ابوء الى الوصل والجزيرتين وما هو جار في مملكته حتى دخل شهر ذي القعدة من السنة فلماكان يوم الجمعة تاسمالشهر قصد الجامع بالموصل ليصلى جماعة ويسمم الخطيب كما جرت عادته في اكثر الجم وقصد المنبر فلمانرب منه وثب عليه ثمانية نفر في زيّ الزهاد فاخترطوا خنساجر وقصدوه وسبقوا الحفظة الذين حوله فضربوه حتى اثخنوه وجرحوا قوماً من حفظته وقتل الحفظة منهم قوماً وقبضوا قوماً وحمل البرسقي بـآخر رمقه الى بيته وهـرب كل من في الجامع وبطلت صلاة الجممة وماتالرجل من يومه وقتل اصحابه من بقي بايديهم مَن الباطنية ولم يفلت منهم سوى شابكان من كفرناصح ضيمة من عزاز من شمالي حلب. قال حمدان فيها نقلته من خطه وحدثني رجل منها انه كان له والدة عجوز لمــا سممت بقتلة البرسقى وكانت تسرف أن ولدها من جملة من ندب لقتله فرحت وأكتعلت وجلست مسرورة كأنه عندها يوم العيد وبعد ايام وصلهما سالًا فأحزنها ذلك وقامت وجزت شعرها وسودت وجهها . اه

قال ابن خلكان في ترجعه النسبب قتل الباطلية له انه كان تصدى لاشتئمال. شأخهم وتتبهم وكال منهم معمية كبيرة وحدالة تعالى قال والبرستى بقم البلوالسين تمة حرادت منه ١٧٠ ق ٢٩٥

﴿ استيلاء عز الدين مسعود بن أقسنقر على حلب ﴾ وتوليته عليها توسان ثم توجهه الى الرحبة وموته امامها بحاة وتوليته حلب لختلغ ابه ثم لسلمان بن عبد الجبار

قال ابن المديم ملك عن الدين مسعود حلب عنه ورود الحبر عليه بقتل ابيه في سنة عشرين واستوزر المؤيد وزير ابيه وولى فيها من قبله الامير تومان وساو من حلب في سنه احدى وعشرين وخساية الى السلطان محود وهو ببغداد فسأله ان ينم عليه ببلات أبيه فكعنت له منشؤراً بغلك فوصل الى الموصل وملكها ثم نزل الى الرَّحِية قاصدًا الى الشام وكان يعلن ان قاتلي ابيه قوم من اهل حماة فاضمر للشام واهله ثهرا عظيما ورجع هماكان طيه من الإضال المحمودة والاقبال على عاهدة الفرنج وبلغ طنتكين عنه أنه يقصده فتأهب له فلما نزل بظاهر الرحبة امتنم والبها من تسليمها فحاصرها أياماً فسلمها الوالي اليه ونزل فوجده قدمات جُحَاةً وقيل سقى سما فَات وندم الواليَّ على تسليم الرحبة وكان قد وصلت قطيعة مَنْ المسكر لتقويّة حلب فنمهم تومان من العخول البها فوقم الشر بينه وبين رئيس حلب فضايل بن بديم وادخام الى حلب فوصل الى حلب ختام إبه السلطآني غلام السلطان محمود وممه توقيع مسمود بن البرسقي بجلب كـتبه قبل وصوله الى الرحبة فلم يقبله تومان والي حلب فعــاد ختلغ إنه الى الرحبة وقد جرى فيها ما ذكر ناه من موت مسمود فعاد ختلع ابه على فورة الى جلب فتسلمها من

يد تو مان آخر جادى الآ عرة وصعد الى تلعتها بطالع اختاره له المنجمون فأخذه الطمع فى اموال الناس وصادر جاعة من اهل حلب واتهمم بو دايع الحين الفوعى رئيس حلب المتتول فى ايسام رضوان وقيض على شرف الدين ابى طالب بن المسجمى وحمه ابى عبد الله واعتقابها بقلمة حلب وتقب كماب ابى طالب وصادره ضاد ضله القبيح عليه بالبوار وصل رأى منجمه فى ذلك الاختيار وقام اهل حلب عليه فحصروه وقلموا عليم بدر الدولة سلمان بن عبد الجيار ونادى اهل حلب بشار بدر الدولة وساعده على ذلك رئيس حلب فضايل بن صاعد بن بديم وقبض على اصحاب ختلع ابه وذلك فى النانى من شوال واحمد فى المك ألحال ملك انطاكية جوساين فصانموه على مال حى رحل وضايقوا القلمة وحرقوا التصر ودخل اليهم المدينة الملك ابراهيم بن رضوان ووصل اليهم حسان صاحب منج وصاحب بزاعة ودام الحصار الى النصف من ذى الحجة .

### ﴿ وَلَايَةَ عَمَادَ اللَّهِ مِنْ زَنَكَ عَلَى المُوصِلُ وَاعْمَالُهَا ﴾ والتيلاله على سروج والرها والبرة وحران

قال ابن الأثير لما توقي عزاله ين مسعود بن البرسقى ولى السلطان هماد الدين زنكى الموسل و اعمالها فتوجه و استولى عليها وعلى بلاد الجزيرة و بسط ابن الأثير الخبر فى ذلك الى السب قال ثم ساد الى حران وهي المسلمين وكانت الرها وسروج والبيرة و تلك النواحى جيمها للفرنج و اهل حران مهم فى ضرر عظيم و صنيق شديد لحلو البلاد من حام يذب عنها وسلطسان بمنها فلما قارب حران خرج اهل البلد و اطاعره وسلموا اليه فلما ملكها ارسل الى جوسلين صاحب الرها و تلك البلاد و داسله و هادنه مدة يسيرة وكان غرصه ان يتفرغ الأصلاح البلاد

وجند الأجناد وكان اهم الأمور اليه ان يسبر الفرات الى الشام ويملك مدينة حلب وغيرها من البلاد الشامية فاستقر الصلح بينهم وامن الناس سنة ٧٢٥

﴿ ذَكر ملك اتابك عماد الدين زنكي مدينة حلب ﴾ قال ابن الأثير في هذه السة اول عرم ملك صاد الدين زنكي بن آنستمر مدينة حلب وقلمتهاونحن نذكركيفكان سبب ملكها فنقول قد ذكرنا ملك البرسقى لمدينة حلب وقلمتها سنة ثمان عشرة واستخلافه بها ابنه مسموداً ولما قتل البرسقى سار مسمود عنها الى الموصل وملكها واستناب مجلب اميراً اسمه تومان ثم انه ولى عليها ادبراً اسمه ختلغ ابه و-بره الى تومان بتسيلمها فقال بينى وبين عز الدين علامة لم ارها ولا اسلم الا بها وكانت العلامة بينهيا صورة غزال وكان مسمود ابن البرسقى حسن التصوير ضاد ختلم ابه الى مسمود وهو محاصر الرحبة فوجده قدمات ضاد الى حلب مسرعا وعرف الناس موته فسلم الرئيس فضايل ابن البديم البلد واطاعه المقدمون به واستنزلوا تومان من القلمة بمد ان صبح عنده وفاة صاحبه مسمود واعطوه الف دينار فتسلم ختلغ القلمة في الرابع والمشرين من جمادي الآخرة سنة احدى وعشرين فظهر منه بعد ايام جور شديد وظلم عظيم ومد يده الى اموالاالناس لاسيها التركات فأنه اخذهاو تقرب اليه الاشرار فنفرت قلوب الناس منه وكان بالمدينة بدرالدو لة سليان بن عبد الجبار بنارتق الذي كان قديما صاحبها فأطاعه اهلها وقاموا ليلة الثلاثا تاني شوال فتبضوا على كل من في البلد من اصحاب ختلم ابه وكان أكثرهم يشربون في البلد صبحة العيد وزحفوا الى القلمة فتحصن ختلغ ابه فيها بمن سه فحصروه ووصل الى حلب

حسان صاحب منبج وصاحب بزاعة لأصلاح الامز ظلم يتصلع وسمع الفرفيخ بذلك فتقدم جوسلين بمسكره الى المدينة فصونع بمآل فعاد عنها ثم وصل بعده صاحب انطاكية في جم من الفرنج فحندق الحلبيون حول القلمة فمم الداخل والحارج اليها من ظاهر البلد وإشرف الناس على الخطر العظيم الى منتصف ذي الحجة من السنة وكان عماد الدين قد ملك الموصل والجزيرة والشام فسير الى حلب الأمير سنقر دراز والأمير حسن قراقوش وهما من اكابر امراء البرسقي وقد صــاروا معه في صكر قوي ومعه التوقيع من السلطان بالموصل والجزيرة والشام فاستقر الأمر ان يسير بدر الدولة بنُّ عبد الجبار وختلم ابه الى الموصل الى عماد الدين فسار اليه وا تام حسن قرانوش بحاب والياً عليها ولاية مستعارة فلما وصل بدر الدولة وقتلغ إبهالي مملد الدين اصلح بينهها ولم برد واحداً منهما الى حلب وسير حاجبه صلاح الدبن محمد الباغيسيائي اليهافي عسكر فصعد الى القلمة ورتب الأمور وجمل فيها واليا وسارهمادالدين زنكي الى الشام في جيوشه ومساكره فملك فى طريقة مدينة منهج وبزاعة وخرج اهل حلب اليه فالتقوه واستبشروا بقدومه ودخل البلد واستولى عايه ورتب اموره واقطع اعماله الاجناد والائمراء فلما فرغ من الذى اراده قبض على قتلم ابه وسلمه الى ابن بديم فكحله بداره بحلب فمات قتانم ابه واستوحش آپن،بدیم فهرب الی قلمة جمبر واستجار بصاحبها فاجاره وجعل عماد الدين في رياسة حلب آبا الحسن على أبن عبد الرزاق ولولا ان الله تعالى من على المسلمين بملك اتابك ببلاد الشام للكمها الفرنج لأنه كانوا يحصرون بـ ض البلاد الشَّامية واذًا علم ظهير الدين طنتكين [صاحبُ دمشق إيذلك جم عساكره وتصدبلادهم وحصرها واغار عليها فيضطر الفرنج الى الرحيل لدفعه عن بلادم فقدر الله تعالى أنه توفي هذه السنة تحلا لهم الشام

من جميع جهانه من رجل يقوم بنصرة اهله فلطف الله بالمسلمين بولاية عمـــاد الدين ففسل بالفرنيج ما نذكره ان شاء الله تعالى اهـ

﴿ زيادة بيان في استيلاء مماد الدين زنكي على حلب سنة ٢٢٠ ﴾ ( ثم استبلائه على حماة سنة ٥٢٣ وتوليته حلب سنة ٥٢٤ لسوار بن ايتكين) · قال ابن المديم وكان اتابك عماد الدين زنكي بن قسيم الدولة آفسئقر قدملك الموصل بتواقيع السلطان محمود فسير اليه شهاب الدين مَالك بن سالم صاحب قلمة جعبر واعلمه بأحوال حلب وحصارها فسير اتابك اليها عسكرًا مع الأمير سنقر دراز والأمير الحساجب صلاح الدين حسن ودخل الامير صلاح الدين فأصلح الحال ووفق بينهما على ان استدعيا انابك زنكى من الموصل فتوجه بالجيوش الى حاب وقيل ان بدر الدولة وختانم سار اليه وقيل ان ختانع ابه لم يزل بالقلمة حتى وصل ا تابك فنزل اليه وصعد انابك الى القلمة يوم الاثنين سابع عشر جمادى الآخرة من سنة اثنتين وعشرين وخسمائة . واما الملك ابراهيم بن رصوان فأنه هرب منه الى نصيبين وكانت في انطاعه الى ان مات واما ختلغ ابه فأنه سلمه الى فضايل بن بديع فكعله بداره ثم قتله اتابك بمد ذلك وقيل ان بدر الدولة هرب منه عند ذلك وهرب فضائل بن بديم الى قلمة ابن مالك خوفًا من اتابك

وولى اتابك رياسة حلب الرئيس صنى الدين ابا الحسن على بن عبد الرزاق السجلاني البالسي فسلك اجمل طريقة مع الناس وخرج اتابك من حلب وسار حتى نزل ارض حماة فوصله صمصام الدين خير خان بن قراجا وتأكدت بينها مودة لم تحمد عاقبتها فيما نذكره بعد ولذلك وصله سونج بن تلج اللوك تم سار اتابك بعد ذلك فوطئ بساط السلطان في سنة ثلاث وعشرين وخساة وعاد

بالتواقيع السلطانية بملك الغربكله ودخل الموصل ثم فتمع قلمة السن وتوجه الى طب ودعى عسكره زرع الرهسا وعبر اتابك الفرات الى حلب بتوقيع السلطان محود وقدكان السلطان آثر ان تكون البلاد لدبيس فقيح المسترشد ذلك وكاتب السلطان وقال له في ما قال ان هذا اعان الفرنج على السلمين وكثر سوأدهم فبطل التدبير واستقر ملك انابك بالموصل والجزيرة والرحبة وحلب والتوقيع له مجميع البلاد الشامية وغيرها وتزوج انابك خاتون بنمت الملك رضوان وغي بها في دير الزبيب وكانت معه الى ان فتح الخزانة بجلب واعتبر مافيها فرأى الذيكان على ابيه آفسنقر حين قتله تتش جدها وهو ملوث بالدم فهجرها من ذلك اليوم وقيل انه هدم المشهد الذي على قبر رضوان عند ذلك ودام اتابك مهاجراً لهـــا الى ان دخلت على القانمي ابي غانم قانمي حلب وشكت حالها فصمد اليه وكان جبارًا الا انه يقاد الى الحق واذا خوف ببالله خاف نحرج لیرکب فلما رکب ذکر له القاضی ماذکرته خاتون فساق اتابك دابته ولم يرد عليه جوابًا فجذب القاضى ابو غانم بلجام دابته فوقفت وقال له يامولانا هذا الشرع لاينبغي المدول عنه فقال له انابك اشهدعلي انهـــا طالق فأيسل اللجأم وقال اما الساعة فنمر

واستوحش الامير سوار ابن ايتكين من تاج الملوك بوري صاحب دمشق وكان في خدمته فورد الى حلب الى خدمة اتابك في سنة اربع وعشرين فأكرمه وشرفه وخلع عليه واجرى له الأقطاعات الكثيرة واعطاه ولاية حلب واعمالها واعتمد عليه في قتال الفرنج وكان له يصيرة بالحرب وتدبير الامور وله وتسات كثيرة مع الفرنج ومواقف مشهورة ابان فيها عن شجاعة واقدام وصار له بسببها الهية في قلوبهم

وعزم اتابك في هذه السنة على الجهاد وكتب الى تاجاللوك بوري بنطنتكين صاحب دمشق يلتمس منه المساعدة فأجابه الى ذلك وتحالفا على الصفاء وكتب تاج الملوك الى ولده بها. الدين سونج بحماة يأمره بالخروج بعسكره وجهنر اليه من دمشق خمسهائة فارس وجماعة من الامراء مقدمهم شمس الخواص فحرجواحتى وصلوا الى مخيم اتابك على حلب فأكرمهم وتلقاه وافاءوا عنده ثلثا ثم اظهروا النارة على عزاز وركبوا وعطفوا على سونج وغدر به وبأصحابه ونهب خيامهم واثقالهم وكراعهم وهرب بعضهم وقبض على سونيج والبانين وحملهم الى حلب فاعتقلهم وسار من يومه الى حماة فأخذها يوم السبت ثامن شوال واقسام بهمها ايامًا وطلبها خير خان بن قراجًا صاحب حمص وبدَّل عليها مالاً فسلمهما اليه بكرة الجمعة رابع عشر شوال وضربت بوقانه عليهما وخطب له الخطيب على المنبر فلماكان وقت النشي من ذلك اليوم قبض عليه ونهب خيامه وجميع مافيها وسار فذل حمص فقائلها اربعين يومًا لم يظفر فيهما بطايل غير الربض وكان يربط خيرخان على غراير التبن ويمانبه ويمذبه انواع المذاب وانتقم الله منه ببسض ظلمه في الدنيا وهو كان يحرض اتابك على الندر بسونج فكافاء الله . وهجم الشتاء فعاد اتابك الى حلب في ذي الحجة (سة ٥٢٥)

# ﴿عود عماد الدين زنكي الى الموصل ﴾

قال ابن المديم وفي سنة خس وعشرين وخسائة توجه اتابك الى الموصل واستصحب ممه سونج بن تاج الملوك وبعض المقدمين من عسكر دمشق وترك الباقين مجلب وترددت المراسلات فى اطلاقهم فلم يفعل والتمس عنهم خسيم الف دينار اجاب تاج الملوك الى حملها فحملها . ووقع فى هذه السنة وقنة بين جوسلين وسوار بناحية حلب الشالية فكانت الغلبة لجوسلين وقتل من المسلمين جماعة وخرج سوار بعد ذلك وهجم ربض الاتاربومهبه اه

فتح عماد الدين زنكي حصن الاثارب وهز عن الفرنج قال ابن الأثير في حوادث هذه السنة لما فوغ عماد الدين زنكي من امر البلاد الشامية حلب واتمالها وما ملكه وقرر قواعده عاد الى الموصل وديار الجزيرة ليستربح عسكرهثم امرهم بالتجهنز للغزاة فتجهنزوا واعدوا واستندوا وعادالى الشام وقصد حاب فقوي عرمه على فصد حصر الأثارب ومحاصرته لشدة ضِيره على المسلمين وهذا الحصن بينه وبين حلب نحو تلاثة فراسخ واقع بينها وبين انطاكية وكان من به من الفرنج يتاسمون حلب على جميع اعمالها الفربية حتى على رحًا لأمل حاب بظاهر بلب الجنائب بينها وبين البلد عرض الطريق [ هي طاحون عريبة الآن ] وكان اهل البلد معهم في ضر شديد وضيق كل يوم قد اغاروا عليهم ونهبوا الوالهم فلما رأى الشهيد هذه الحسال صمم العزم على حصر هذا الحصين فسيار اليه ونازله فِلما علم الفرنج بذلك جموا فارسهم وراجلهم وعلموا ان هذه وقعة لها ما بعدها غشدوا وجموا ولم يتركوا من طاقتهم شيئًا الا واستنفذوه فلما فرغوا من امرهم ساروا نحوه فاستشار اصحابه فيما يفمل وكمل اشتار بالمبنود عن الحممن فأن لقاء الفرنج فى بلادهم خطر لا يدرى على اي شيُّ تكون الماقبة فقال لهم ان الفرنج متى وأونا قد عدنا من ايديهم طمعوا وسناروا في اثرنا وخبربوا بلادنا ولا يدمن لقائهم على كل حال . ثم ترك الحصن وتقدم البهم فالنتوا واصطفوا لقتال وصبر كل فريق لخصمه

واشتد الامر بيتم ثم أن أقد نسائى أثرل صره على السلين نظفروا وأنهزم الفرنج أفيح هريمة ووقع كثير من فرسانهم في الأسروقتل منهم خلق كثيروتهدم هماذ الدين إلى عسكره بالانجاز وقال هذا أول مصاف عملناه معم فلندقهم من بأسنا ما يتقي رعبه في قلويهم ضعلوا منا أمرهم ولقد اجترت بتلك الارضسة أربع وثمانين وخسيانة ليلا فقيل لى أن كثيرا من العظام بأق الى ذلك الوقت خلما فرنح المسلمون من تلفرهم عادوا الى المتحسن فتسلموه عنوة وقتلوا واسروا كل من فيه واخريه عماد الدين وجفله ذكا وتقى الى الآن خرابا ثم عاد منه المل قلمة حادم وهى بالقرب من أنطاكية تقصرها وهي أيضا للفرنج فبذل له أصلها نصف دخل حسارم وهادنوه فأجابهم الى ذلك وعساد عنهم وقداستدار المسلمون بتناك الأعمال وصفت قوى الفرنج وعلموا أن البلاد قد جاءها مالم. يكن لهم في خساب وصار فصاراهم حفظ ما بأيديهم بعد أن كاتوا قد طمعوا في ملك الجيم اله

### سة ۲۷ و ۲۷ و ۲۸

قال ابن المديم في سنة ست و عشرين و خسائة فتح الملك كليام (دام حدان) ووقع بين الفرنج في خده السنة فان وقتل بعضم بعضاً وقتل صاحب زردنسا وزل التركان على بلدالمرة و كفرطاب وقسوا المفلات فاجتمع الفرنج وهزموهم عن البلد وقتموا حصن قبة ابن ملاعب (١) وامروا منه بنت سالم بن مالك وحربم ابن ملاعب وخربوا الموضع واوقع الأدير سيف الدين سوار بفرنج تل باشر وقتل منهم عكفاً كثيراً ورتب قوم من اهل الجبل على حصن القدموس والحدوء وسلموه الى سيف الماكمين المالمين الباطي الباطي المالمين المالمين المالمين والمالمين المالمين المالمين المالمين المالمين المالمين والمالمين المالمين المالمين والمالمين المالمين المالمين والمالمين المالمين المالمين والمالمين المالمين والمالمين المالمين والمالمين المالمين والمالمين والمالمين المالمين والمالمين والمالمين والمالمين والمالمين والمالمين ورتب قوم من المالمين المالمين المالمين والمالمين والمال

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل ولفله حسن رفشية وفيه ابن ملاعب

منه ووصل صاحب القدموس الى انطاكية وجم وخرج الى سوار وسار الى قسر الله قسر في جوع الفرنج والتقوا بسكر حلب وسوار في سنة عمان وعشرين في ربيع الاول فكسروا المسلمين وقتلوا ابا القامم التركبان وكان شجاعاً وقتلوا القاضى ابا يعلى بن الخشاب وغيرهما وتحول الفرنج الى القرة فصالحهم سواد والمسكر فأوقعوا بسرية منهم فقتلوهم وعادوا بروسهم وامرى منهم فسر الناس بللك بعد مساءمهم بالامس واغارت خيل الرها من الفرنج ببلد الشال وهي عابرة الى عماكر الفرنج فأوقع بهم سواد وحمان صاحب منبج وقتلوه بأسره وحاوا الرؤس والامرى الى حاب واغار سواد في هذه السنة على الجزر وحصن زدنا واوقع بالفرنج على حادم وشن الغازة على بلد المرسين وعاد بالننائم الى حلب زدنا واوقع بالفرنائم على حاب البيت المقدس وبين اسواد نائب حلب)

قال ابن الأثير في هذه السنة (سنة ٧٢٥) في صفر سار ملك الفرنج صاجب البيت المقدس في خيالته ورجبالته الى اطراف اعمال حلب فتوجه اليه الأمير اسوار النائب بحلب فيمن عنده بالساكر وانضاف اليه كثير من التركمان فاقتناوا عند قنسرين فقتل من الطائفتين جماعة كثيرة وانهزم المسلمون الى حلب وتردد ملك الفرنج في اعمال حلب فعاد اسوار وخرج اليه فيمن معه من المسكرفوقع على طائفة منهم فأوقع بهم وأكثر القتل فيهم والأسر فعاد من سلم منهزما الى بلادهم وانجبر ذلك المصاب بهذا الظفر ودخل اسوار حلب ومعه الأصرى ورؤس القتل وكان يوماً مشهوداً

ثم ان طائفة من الفرنج من الرهسا قصدوا اصمال حلب للنارة عليها فسمع بهم اسوار تحرج اليهم هو والأمير حسان البعلبكى فأوقعوا بهم وتتلوهم عن آخرهم في بلد الشمال واسروا من لم يقتل ورجعوا الى حلب سالمين

#### ا سنة ٥٣٠ )

# ذكر غزاة العسكر الاتابكي الى بلاد النرنج

قال ابن الأثير في هذه السنة في شبان اجتمعت عساكر اتابك زنكى صاحب حلب وحاة مع الأمير اسوار نائبه مجلب وقصدوا بلاد الفرنج على حين غفلة منهم وقصدوا اعمال اللاذفية ولم يتمكن اهلها من الأنتقال عنها والاحتراز فنهبوا منها ما يزيد عن الوصف وقتلوا واسروا وقطوا في بلاد الفرنج مسالم يفطه بهم غيرهم وكان الأسرى سبعة آلاف اسيرمابين رجل وامرأة وصبي وماثة الف راس من الدواب مابين فرس وبفل وحاد وبقر وفتم واما مساسوى ذلك من الأقشة والمين والحلي فيخرج عن الحد واخربوا بلد اللاذفية وما جاورها ولم يسلم منها الا القليل وخرجوا الى شير بما معهم من الننائم سسالين منتصف رجب فامتلأ من الأسارى والدواب وفرح المسلمون بذلك فرحا عظها ولم يقدر الفرنج على شيء على شيء يفعلونه مقابل هذه الحادثة عجزا منهم ووهنا وصففا اه

#### سة ١٣٥

# عاصرة زنكى لحمص ثم لبارين

قال إن المديم في الرابع والمشرين من شهر رمضان من سنة احدى و ثلاثين وخسرانة وصل اتابك زنكى من الموصل الى حلب وسير صلاح الدين في مقلمته فذل حمد وسار اتابك الى حاة وعيد عيد الفطر فى الطريق واخذ من طب معه خسرانة راجل لحصار حمد ورحل اتابك من حاة الى حمد في شوال وبها (ار) من قبل صاحب دمش في في صواله و خرج الترتج نجدة لحمد وغية لزنكى من قبل صاحب دمش في قد لرين فكسرتهم طلائع زنكى مع اسوار فافنوا

عامتهم قتلا واسراً وقتل اكتر من الفين من الفرنج ونجاالقليل منهم فوحل الى بارين مم ملكهم كندياجور صاحب القدس واقام الحصار على بارين بعشر عبانيق ليلاً ونهارا ثم تقرر الصلح فى العشر الأواخر من ذى العقدة على التسايم بعد خراب القلمة وخلع على الملك واطلق وخرج الفرنج منها وتسلمها زنكى وعاد الى حلب واستقر الصلح بين اتابك وصاحب دمشق وتزوج اتابك خاتون بنت جناح الدولة حدين على يد الأمام برهان الدين البلخى ودخل عليها بحلب فى هذه السنة .

( زيادة بيان لهذه الحوادث واستيلاء زنكى على المعرة وكفرطاب ) قال ابن الأثير في هذه السنة في شوال سار انابك زنكى من حمصو حصر قلمة بمرين وهي للفرنج تقارب مدينة حماة وهي من امنع الحصون واحصنها فلما نزل عليها قاتلها وزحف اليها فجمع الفرنج فسارسهم وراجلهم وسساروا في قضهم وقضيضهم وملوكهم وقمامصتهم وكنودهم الى اتابك زنكى ليرحلوه عن بسرين ظم يرحل وصبر لهم الى ان وصلوا اليه فلتيهم وقا تلهم اشد قتال رآه الناس وصبر الفريقان ثم اجلت الوقعة عن هريمة الفرنج واخذتهم سيوف المسلمين من كل جانب واحتمى ملوكهم بمحمن بعرين لقربه منهم فحصرهم المسلمون ومنع أتابك زُنكي عنهم كل شيُّ حتى الاخبار فكان من به منهم لايعلم شيئًا مـــــ اخبار بلادهم لشِدة صبطه الطرق وهبينته من جنوده ثم ان القسوس والرهبان دخلوا بلاد الروم وبلاد الفرنج وما والاها من بلاد النصرانية مستنفرين على المسلمين والحموم أن زُنكى ان آخذ قلمة يعرين ومن فيها من الفرنج ملك جميع بلادهم في اسرع وقت لعدم المحامي عنها وأن السلمين ليس لهم نية آلا قصد البيت المقدس فحينثذ اجتمعت التصرانية وساروا على الصعب والذلول وقصدوا الشام مع ملك

الروم وكان منهم مانذكره. واما زنكي فأنه جد في قتال الفرنج فصبروا وقلت عنهم الميرة والذخيرة فأنهم كانوا غير مستمدين ولم يكونوا يمتقدون ان احداً ` يفدر عليهم بلكانوا يتوقعون ملك باتي بلاد الشام فلما فلت الذخيرة اكلوا دوابهم واذعنوا بالتسليم ليؤمنهم ويتركهم يعودون الى بلادهم فلم بجبهمالى ذلك فلما سمع بقرب ملك الروم من الشام واجماعه بمن بقي من الفرنج اعطى أن في الحصن الأمان وقرر عليهم تسابم الحصن ومنالمال خسين الف ديناريحملونها اليه فأجابوه الى ذلك فحرجوا وسلموا اليه فلما فارتوه بلنهم اجتماع من اجتمع بسببهم فندموا على التسليم حيث لاينفمهم الندم وكان لايصلهمشي من الاخبار البتة فلهذا سلموه . وكان زنكي في مدة مقامه عليهم فتح المعرة وكفرطاب من الفرنج فكان اهلها واهل سائر الولايات التي بينعا وبين حلب وحماة مع اهل بمرين في الخزي لأن الحرب بينهم قائمة عل ساق والنهب والقتللايزال بينهم فلما ملك امن الناس وعمرت البلاد وعظم دخلها وكان فتحا مبينا ومن احسن الأعمال ما عمله زنكى مع اهل المعرة فأن الفرنج لما ملحكوها كانوا قداخذوا املاكهم فاما فتحها زنكى الآن حضر من بقي من اهابها وممهم اعتاب من هلك وطابوا املاكهم فطلب منهم كتبها فقالوا ان الفرنج اخذواكل مالنا والكتب التى للأملاك فيها فقال اطلبوا دفائر حلب وكل من عليه خراج على ملك يسلم اليه ففعاوا ذاك واعاد على الناس املاكهم وهذا من احسن الأفعال واعدلها اه قال في الروضتين ( ١ ) في هذه السنة ( وهي سنة اربع وثلاثين ) سار اتابك

<sup>(</sup>١) ساحب الروضتين فكر ذلك فى حوادث سنة ٣٤ ق وابن الأثير وابنالعديم ذكراها فى حوادث سنة ٣١ ق ويظهرانه الاسج والله اعام ألخ وتاويخ الروضتين فى اخبارالدولتين النورية والصلاحية هو للامام شهابالدين عبد الرحمن بن اسماعيل المقدسي المعروف بأثميه شامة المتوفى سنة ٣١٥ وسماء صاحب الكشف ازهار الروضتين وهو مطبوع

الشهيد الى بلاد الفرنج فاغار عليها واجتمع ملوك الفرنج وساروا اليه فلتيهم بالقرب من حصن بارين وهو للفرنج فعبر الفريقان صبرا لم يسمع بمثله الا ما يحكى عن ليلة الحرير ونصر الله المسلمين وهرب ملوك الفرنج وفرسائهم فدخلوا حصن بارين فحصره حصراً شديداً فراسلوه في طلب الأمان ليسلموا ويسلموا الحصن فأبى الا اخذم قهرا فبلغه ائت من بالساحل من الفرنج قد ساروا الى الروم والفرنج يستنجدونهم وينهون اليهم مافيه ملوكهم من الحصر فجمعوا وحشدوا واقبلوا الى الساحل ومن بالحصن لأيعلمون بشيُّ من ذلك لقوة الحصر عليهم فأعادوا مراسلته فى طلب الأمان فأجابهم وتسلم الحصن وساروا فلقيتهم امداد النصرانية فسألوهم عن حالهم فأخبروهم بتسليم الحصن فلاموهموقالوا عجزتم عن حفظه يوما او يومين فحلفوا لهم انا لم نسلم يوصولكم ولم يبلغنا عنكم خبر منذ حصرونا الى الآن فلما عميت الأخبار عنا ظننا انكم اهملتم امرنا فحقنا بماءنا بتسليم الحمين. قال ابن الاثيروكان حصن بارين من أضر بلاد الفرنج على المسلمين فأن اهله كانوا قدخربوا ما بين حماة وحلب من البلاد ونهبوها وتقطمت السبل فأزال الله تمالى بالشهيد رحمه الله هذا الصرر العظيم وفي مدة مقامه على حصن بارين سير جنده الى المرة وكفرطاب وتلك الولاية جيمها فاستولى عليهما وملكها وهى بلاد كبيرة وفرى عظيمة فلت وقد فسال القيسراني يذكر هزيمة الفرانعة وبمدح زنكى قصيدة اولحما

حذار منا والى ينفع الحذر وهى الصوارم لابقى ولاتذر وان ينجو ماوك السرك من ملك من خياه النصر لابل جنده القدر سلوا سيوفا كاغماد السيوف بها صالوا فا نحدوا نصلا ولاشهروا حتى اذا مما عماد الدين اوهقهم في ممازق من سناه يبرق البصر والموت لاملجأ منه ولاوزر وفي المسافة من دون النجاة لهم ﴿ طُولُ وَانْ كَانُ فِي اقطارِهَا قَصَرُ فسالقوم ان نفروا الوىبهم بقر اوطاردواطردوااوحاصروا حصروا حتى أنى ملك آراؤه غرر ومن هنالك قبل الصارم الذكر كالصبح تطوى من الاعداء مإنشروا مجیت کان وان کانوا به نصروا كأنمـا حل في احكنافهم عمر

ولوا تضيق لهم ذرعا مسالكهم فلاتخف بمدها الأفرنج قاطبة ان قاتلوا قتلوا اوحاربوا حربوا وطالما استفحل الخطب البهيم بهم والسيف مقترع ابكار انفسهم لافسارقت ظل عي المدل لامعة ولاانثى النصر عن انصار دولته حتى تمودتنور الشام مناحكة وقال ابن منير

ودام لقضك ابرامها وزال لبطشك اقدامها هواهما لما مبح اسلامهما ه ایامی البرایسا وایتامهسا ازال الخساريب اصنامهسا د والبيض والسمر آجامها ف حتى تشابههما شامهما

فدتك الماوك وايسامها وزلت لعيشك اقدامها ولم تسلم الياك القباوب ایا محی العدل لما نصا ومستنقذ الدين من امة دلفت لهما تقتفيك الاسو جزرت جزيرتها بالسيو

قال في معجم البلدان بارين بكسر الراء والعامة خول بقرين مدينة حسنة بين حلب وحماة من جهة الغرب اه

#### (سنة ٥٣٢)

قال ابن الأثير في هذه السنة في الحرم استولى اتابك زنكي على حص وحصن المجدل

# [ ذَكر وصول ملك الروم الى الشام وملكه بزاعة ] ﴿ وما ضه بالسهين ﴾

قال ابن الأثير قد ذكرنا سنة احدى وثلاثين وخسائة خروج ملك الروم من بلادء وشظه بالفرنج وابن ليون فلمأ دخلت هذه السنة ووصل الىالشام وخافه الناس خوفا عظماً وتمسد بزاعة فحصرها وهي مدينة لطيفة على ستة فراسخ من حلب فضى جماعة من اعيان حلب الى اتابك زنكى وهو يحاصر حمص فاستفاتوا به واستنصروه فسير معهم كثيرا من العساكر فدخلوا الى حلب ليمنعوها من الروم ان حصروها ثم ان ملك الروم قاتل بزاعة ونصب عليها منجنيقات وصنيق على من بها فلكها بالأمان في الخسامس والمشرين من رجب ثم غدر . بأهلها فقتل منهم واسر وسي وكان عدة من جوح فيها من اهلها خسة آلاف وثمانمائة نفس وافام الروم بعد ملكها عشرة ايام يتطلبون من اختنى فقيل لهم ان جماكثيرا من اهل هذه الناحية قد نزاوا المغارات فدخنوا عليهم وهلكوا في المنساير ثم رحلوا الى حلب من الفد في خيلهم ورجلهم لمخرج اليهم احداث حلب فقاتلوهم قتالا شديداً فقتل من الروم وجرح خلقكثير وقتل بطريق جليل القدر تندهم وعادوا خاسرون واقاءوا ثلاثة آيام فلم يروا فيها طمعاً فرحاوا الى قلعة الأثارب لمحاف من فيها من المسلمين فهربوا عنهـــا تاسع شعبان فلكها الروم وتركوا فيها سبايا بزاعة والاسرى ومعهم جم مري الروم يحفظونهم ويحمون القامة وساروا فلما سمع الأمير اسوار بحلب ذلك رحل فيمن عنده من العسكر الى الأثارب فأوقع بمن فيهـــا من الروم فقتلهم وخلص الإسرى والسبي وعاد الى حلب . واما عماد الدين زنكي فأنه فارق حمص وسار

الى سلمية فناؤكما وعبر تقله الفرات الى الرفة والخام جريدة ليتبع الروم ويقطع حنهم الميرة ولما الروم فأنهم قصدوا قلة شيزد فأنها من استع الحصون وانمسأ حصروها لأتها لم تكن لنرتكي فلا يكون له في حفظها اهمام وأعاكانت للأمير ابي المساكر سلطان بن على بن مقلد بن تصر بن مقد الحكناني فنازلوهما وحمروها ونصب عليها تمانية عثمر منجنيقا فأرسل صاحبها الى زككي يستنجده فسار اليه فنزل على نهو العامي بالقرب منها بينها وبين حمساة وكان يركب كل يوم ويسير الى شيزر هو وحساكره ويقفون بميث يرام الروم ويرسل السرايا فتأخذمن ظفرت به منهم ثم انه ارسل الى ملك الروم يقول له أنكمقد تحصنهم مني بهذه الجبال فالزلوا منها الى الصحراء حتى نلتتي فأن ظفرت يحكم لدحت السلمين منكم وان ظفرتم استرحم واخذتم شبزو وغيرها ولم يكن له فيهم قوة وأماكان يرهبهم بهذا القول واشباهه فاشار فرنج الشام علىملك الروم بمصافاته وهونوا امره عليه فلم يفعل وقال اتظنون ان ليس له من العساكر الا ما رُون انما هو بريدان تلقونه فيجيئة مننجدات المسانين مالاحد له وكان زنكى يرسل ايضًا الى ماك الروم يوهمه بأن فرنج الشام خائفون منه فلو فارقِ مكانه تخلفوا عنه ويرسل الى فرنج الشام يخوفهم من ملك الروم ويقول لهم ان ملك بالشام حصنا واحداً ملك بلادكم جميما فاستشمركل من صاحبه فرحل ملكالروم عنها فى رمضان وكان مقامه عليها اربعين يومًا وترك الحِبانيني وآلات الحصار بحالحًا فسار انابك زنكى يتبع سافة العسكمو فظفو بكثير ممن تخلف منهم واخذ جميع ما تركوه ورضه الى قلمة حلب

زيادة بيان لهذه الحوادث .

قال ابن المديم في حوادث سنة ٥٣١ وفي اواخر هذه السنة وصل ملك الروم

كالياني من القسطنطينية في جموعه ووصل الى اتطاكية محالفه الفرنم لطفًا من الله تعالى واقام الى ان وصلته مراكبه البحرية بالاثقال والبرة والمسأل فاعتمد لاون بنروبال صاحب الثئور في حقه فتحاعظماً وتخوف اجل حلب منه فشرعوا نى تحصينها وحفرخنادتها فعادالي بلاد لاون فافتتحها جيمها فدخل اليه لاون متطارحاً فقال انت بين الفرنيع والاراك لا يصلح لك المقام فسيره الى قسطنطينية في عين زربة وآذنة والتغور مدة الشتاء وكان في عوده عن إنطاكية إلى باحية يغراس في الثاني والنشرين ذي الحجة من سبة احدى وعشرين الفذرسوله إلى زنكى وظفر سوار بسرية وافرة البعدد من مسكره فقتل واسر ودخل بهم الى حلب ووصل الرسول الى زنكي وهو متوجه الىالقبلة فرده ومعه هدية الى ملك الروم قهود ويزاة وصقور على يدالحاجب حسن فعاد اليه ومعه رسول منه واخبره بأنه مجاصر بلاد لاون فسار الىحاةورحلالى حص نقاتلها ثمسار فينصف المحرم من سِنة اثنتين وثلثين فيزل بعلبك واخذ منها مالاً وسارالى ناحية البقاع لهلك حصن المجدل من ايدى الدمشقيين ودخل فى طاعته ابراهيم بن طرنحث والى بانياس وشتى انابك زنكي بأرض دمشق وورد عليه رسول الخليفة المنتني والسلطان مسعود بالتشريف ثم رحل انابك عن دمشق في شهر ربيع الآخر وعاد المحاة تمرحل عنها الى حصفيم عليها وجرد من حلب رجالاً لحصارها وجم عليها جموعًا كثيرة وهجم المدينة وكسر اهلها. ونال منهم منالاً عظيماً . ونقش الفرنج الهدنة التىكانت بينهم وبين زنكى على حلب واظهروا العنـــاد وتبضوا على التجار بانطاكية والسفار من اهل حلب في جمادى الأولى من السنة بعد احسانه اليهم واصطفاعه لقدميهم حين اظفره الله بهم وانضافوا الى ملك الروم كالياتى وظهر ملك الروم بغتة من طريق مدينة البلاط يوم الخيسالكبير

من صومهم و زل في الحسادي والنشرين من رجب على حصن بزاعة وانتشرت الخيل بنتة فلطف الله بالسابين فرأوا رجلاً من [كافرترك] ومعه جاءة منهم قد رتاهوا عن صكر الروم واظهروا انهم مستأمنة وانذروا من محلب بالروم فتحذر الناس وتحفظوا وكاتبوا اتابك زنكي بذلك فوصله الخبر وهو على حص فسير في الحسال الامير سيف الدين سواد والرجالة الحلبيين وخسيانة فارس في اربعة من الامراه الاصفهسلارية منهم زين الدين على كوجك فقويت قلوب اهل حلب يهم ووصلوا في سابع وعشرين من رجب

واما الرومفأنهم حصروا حصن بزاعة وقاتلوه سيعة ايام فضعفت قلوبالمسلمين وكان الحصن في يد امرأة فسلمو دالى الروم بالأمان بمد ان تو تقوا منهم بالمهود والأيمانِ فندروا بهم وامبروا مزيزاعة ستة آلاف مسلم او يزيدون . واقسام الملك بالوادى يدخن على مغايرالباب عشرة ايام فهلكوا بالدخان ثم وحلفترل بيوم الأربعا الخامس من شعبان بأوض النــاعورة ثم رحل يوم الخيس سادس شمبان ومعه ريمند صاحبانطاكية وابن جوسلين فنزلءلى حلب ونصبخيمته من قبليها على نهر قويق وارض السمدى وقاتل حلب يوم التلتاء من ناحية برج النثم وخرج اليهم احداث حلب فقاتلوهم وظهروا عليهم وقتل من الروم مقدم كبير ورجعوا الى خيمهم خاثبين ورحل يوم الاربصا ثامن شعبائ مقتبلا الى السمدى فحساف من بقلِمة الأتمارب من جند المسلمين فهربوا منصا يوم الخيس تاسع شعبان وطرحوا النار في ختراثنهم وعرف الروم ذلك فحفت منهم سرية وجماعة من الفرنج ومعهم سبي بزاعة والوادى فلكوا القلمة والجثوا السبي الى خنادتها واحواشها فهرب جماعة منهم الى طب واعلموا الامير سيف الدين يسوار بن ايتكين بذلك وان الروم اسراوا عنها ونهض اليهم سوار فى شرذمة من

المسكر فصامجهم وقد انتشروا بعد طلوع الشمس فوقع عليهم واستخلص السي جيمه الا اليمير منهم واركب الضعفاء منهم خلف الخيالة حتى انداخة بنقسه جماعة من الصبيان وأركبهم بين بديه ومن خلفه ووصل بهم الى حلب ولم يبق موسل السبق الا القليل ووصل بهم الى حلب في يوم السبق الحادى عشر من شعبان فسر اهل حلب مروداً عظيماً

وكان اتابك قدرحل من حمس الى حاة ثم رحل الى سلمية ورحل ملك الروم الى بلد ممرة النمان ورحل عنها يوم الأثنين ثالث عشر شعبان الى جهة شيمر ونزلوا كفرطاب ورموها بالمجانيق فسلمها اهلها في نصف شعبان وهمرب اهل الجسمر وتركوه خاليًا فوصله الروم وجلسوا فيه ورحلوا الى شيزر يوم الخيس سادس عشر شمبان فوصلوها فيماثة الف راكبوماثة الفراجل ومعهم من الكراع والسلاح مالابجصيه الا الله فنزلوا الرابية المشرفة على بلدة شيزر واقاءوا يومهم ويوم الجمعة الى آخر النهار وركبوا وهجموا البلد فقاتلهم الناس وجرح ابو المرهف نصرابن منقذ ومات فى رمضان منجرحه ذلك ثم انهزم الروم وخرجوا ونزل صاحب انطاكية في مسجد سمنون وجوساين في المصلي وركب الملك يوم السبت وطام الى الجبل المقابل لقلمة شيزر المعروف يجريجس ونصب على القلمة ثمانية عشهر منجنيةًا واربع لبب تمنع الناس من الماء ودام القتال عشرة ايام ولقى أهل قلمة شيزر بلاءً عظيماً ثم اقتصروا في القتال على المجانيق واقاموا الى يوم السبت تاسع عشر رمضان وبلنهمان قرا ارسلان بن داود بن سكمان بن ارتق عبر الفرات في جموع عظيمة تزيد عن خمسين الفاً من التركمان وغيرهم فأحرةوا آلات الحصار ورحلوا عن شيزر وتركوا مجانيق عظامًا رفعها انا بك الى فلمة حلب بعدرحيلهم وسازوا بمد ان هجموا ربض شنزر دفعات عدة ويخرجهم المسلمون منها فوصل

صلاح الدين من حماة يوم السبت تاسع الشهر وبلغه ان الفرنج هربوا من كفرطاب فسار اليها وملكها ووصل اتابك يوم الأحد عاشرالشهر وسار الى الجسريوم الأننين فوجد الفرنج قد هربوا نصف الليلونزل اهله من ابى قبيس ( هكذا ) فمنعوهم ودخل الروم مضيق افامية الىانطاكيةوطلبها من الفرنمج فلميسطوءاياها فرحل عنها الى يلاده وسير اتابك خلفهم مبرية من العسكر تتخطفهم هذاكله واتابك لم يستحضر قرا ارسلان بن داود ولم يجتمع به بل بعث اليه يأمره بالمود الى ابيهوانه مستغنعنه . وانحاز عنهم فنزل ارض حص وكتب الىشهاب الدين محمود بن بورى يطلبها وترددت الرسل بينهم على ان يسلم انابك حمص ويعوض أثر واليها ببارين واللكمة والحصن الشبرقى وتسلم اتابك حمص وتسلم الدمشقيون المواضع المذكورة . ورحل اتابك عن حمص وسار الى حلب ثم خرج منها الى بزاعة وفتحها بالسيف يوم الثلثا تاسع عشر عرم من سنة ثلث وثلثين وخسيائة وقتل كل من كان بهما على قـ بد شرف الدولة مسلم بن قويش وكانت ضرب عليها بسهم في عينه فات وعاد منها الى حلب وسار الى الأثارب ففتحها في ثالث سفر

قال فى الروضتين ولما يسم الله تعالى هذا الفتح مدح الشعراء الشهيد اتابك فاكثروا.منهم ابو المجد السلم بن الخضر بن سلم بن قسم الحموي له قصيد قد ذكرتها في ترجته فى التاريخ اولها

بعزمك ابها الملك المظم تغل لك الصعاب وتستقيم الم تر ان كلب الروم لما تبين انك الملك الرحيم فجاء يطبق الفلوات خيلاً كأن الجعفل الليل البهيم وقد ترك الزمان على رضاء فكان لخطبه الخطب الجسيم

تيةن ان ذلك لا يدوم فأحزن لا يسير ولا يتبم توقد وهو شيطان رجيم وليس سوى الحام له حيم وانت بها وبالدنيا كريم وانت بقطع دابرها زميم منية جوسلينهم اللتيم وانت على مصافله مقيم وعاد وما يعادله الجسوم:

فين رميته بك في خيس وابصر في المفاضة منك جيشا كأنك في المجاجشهاب نور اراد بقاء مهجته فولى يؤمل الن تجود بها عليه المتنس الفرنج لديك عفوا وكم جرعتها غصص المنايا ولما الن طلبتهم تمن الواما يعلو"ف الآفاق حينا فسار وما يمادله مليك اذا خطرت سيوفك في نفوس

قال ابن الأثير ومن عجائب ما يحكى فى هذه الحادثة ان الخبر لما وصل بقصد الروم شير قام الأمير مرشد بن على اخو صاحبها وهو ينسخ مصحفا فرفعه بيده وقال اللهم بحق من انزلته عليه الن قضيت بمجى الروم فاقبضنى اليك فتوفي بعد ايام ونزل الروم بعد وفاته

قال في الروضتين لما وصل الروم والفرنج الى الشام ورأوا الأمر قد فات ارادوا جبر مصيبتهم بمنازلة بعض بلاد المسلمين فنازلوا حلب وحصروها فلم ير الشهيد ان يخاطر بالمسلمين ويلقاع لأنهم كانوا في جمع عظيم فانحاز عنهم ونزل ( في يزاعة ) قريبا منهم يمنع عنهم الميرة وبمخفظ اطراف البلاد من انتشار المدو فيها والأغارة عليها وارسل القانى كال الدين بن الشهرزورى الى السلطان مسعود ينهى اليه الحال بأمر البلاد وكثرة المدو ويطلب منه النجدة وارسال

المساكر فقال له كال الدين اخاف ان تخرج البلاد من ايدينا وبجعل السلطان هذا حجة وينفذ المساكر فاذا توسطوا البلاد ملكوها فقال الشهيدان هذا المدو قد طمع فيّ وان اخذ حلب لم يبق بالشام اسلام وعلى كل حال فالمسلموناولى بها من الفرنج نال فلما وصلت الى بغداد واديت الرسالة وعدني السلطان بانفاذ العساكر ثم اهمل ذلك ولم يتحرك فيه بشيٌّ وكتب الشهيد اليٌّ متصلة يمثى على المبادرة بأنفاذ العساكر وانا اخاطب فلا ازاد على الوعد قالرفاما رآيت عدم اهتمام السلطان بهذا الأمر المظيم احضرت فلانا وهو فقيه وكان ينوب عنه في التمضاء فقلت خذ هذه الدنانير وفرقها في جماعة • ن اوباش بفداد والاعاجم واذاكان يوم الجمعة وصعد الخطيب المنبر بجاسم القصر قاموا وانت ممهم واستغاثوا بصوت واحد وااسلاماه وادين محمداه ويخرجون منالجامم ويقصدون دار السلطنة مستغيثين ثم وضمت انسسانا آخر يفعل مثل ذلك في جامم السلطان فلما كانت الجمة وصمد الخطيب المنبر قام ذلك الفقيه وشق توبه والتى عمامته عن رأسه وصاح وتبعه اولئك النفر بالصياح والبكاء فلم يبق بالجامم الامن قام يبكى وبطلت الجمعة وسار الناس كلهم الى دار السلطان وقد. فعل أولئك الذين مجامع السلطان مثلهم فأجتمع اهل بنداد وكل من بالمساكر هند دار السلطان يبكون ويصرخون ويستنيئون وخرج الأمراء عن العنبط. وخاف السلطان في داره وقال ما الخبر فقيل له ان الناس قد ثاروا حيث لمرسل الساكر الى النزاة فتال احضروا ابن الشهرزوري قال فحضرت عنده واناخائف منه الا انني قدعرْمت علىصدته وقول الحق فلما دخلت عليه قال ياقاصني ماهذه الفتنة فقلت ان الناس قد فدار ا هذا خوفاً من الفتلة والثبر ولاشك ان السلطان ما يملم كم بينه وبين المدو وانما بينكم نحو اسبوع واثن اخذوا حلب انحدروا

اليك في الفرات وفي البر وليس بينكم بلد بمنهم عن بغداد وعظمت الأمر عليه حتى جملته كانه ينظر اليهم فقال اردد هؤلاء العامة عنا وخذ من العساكر ماشئت وسربهم والامداد تلحقك قال فحرجت الى المامة ومن أنفهم اليهم فأخبرتهم وعرفتهم الحال وامرتهم بالعود فعادوا وتفرقوا وانتخبت من عسكره عشرة آلاف فارس وكتبت الى الشهيد اعرفه الخبر وانه لم يبق غير المسير واجدد استئذانه في ذلك فأمرني بتسييرهم والحث على ذلك فعبرت المساكر الجانب النربي فبيما نحن نتجهنر للحركة واذا قد وصل نجاب منالشهيد بخبر بأن الروم والفرنج قدرحاوا عن حلب خاثبين لمينالوا منها غرضا ويأمرني بترك استصحاب العساكر فلما خوطب السلطان في ذلك اصر على انفاذ العساكر الى الجهاد وقصه بلاد الفرنج واخذها وكان قصده ان تطأ عساكره البلاد بهذه الحجة فيملكهسا فلم ازل اتوصل مع الوزير واكابر الدولة حتى اعدت الساكر الى الجانب الشرق وسرت الى الشهيد قال ابن الأثير فانظروا الى هذا الرجل الذي هو خير من عشرة آلاف فارس يعني كمال الدين رحم الله الشهيد فلقد كان ذاهمة عالية ورغبة في الرجال ذوى الرأي والمقل يرغبهم ويخطبهم من البلاد ويوفر لهم العطاء [حكى لي والدي] قال قبل للشهيد ان هذا كمال الدين بجصل له فيكل سة منك ما يزيد على عشرة آلاف دينار اميرية وغيره يقنع منك مجمسهائة دينار فقال لهم بهذا المقل والرأى تدبرون دولتي ان كمال الدين يقل له هذا القدر وغيره يكثر له خسمائة دينار فأن شغلا واحدًا يقوم فيه كمال الدين خير من مائة الف دينار وكانكا قال رحمه الله تمالي

سنة ٣٣٥ حير سنة الزلازل ١٠٥٠

قال ابن الاثير في هذه السنة في صفركانت زلازل كشيرة هاثاة بالشام والجزيرة

وكثير من البلاد وكان اشدها بالشام وكانت متوالية عشر ليال كل ليلة عشر دفعات فحرب كثير من البلاد ولا سيا حلب فأن اهلها لما كثرت عليهم فارقوا البلاد والبيوت وخرجرا الى الصحراء وعدوا ليلة واحدة جاءتهم عانين مرة ولم ترل بالشام تتماهدهم من رابع صفرالى تاسع عشرة وكان مساصوت وهمزة شديدة اه قال ابن المديم وفي يوم الخيس فالت عشر صفر حدثت زلزلة شديدة ثم اتبعتها اخرى وتواصلت الزلازل فهرب الناس من حلب الى ظاهر البلد وخرجت الاحجار من الحيطسان الى الطريق وسمع الناس دوياً عظيا وانقلبت الانارب فهلك فيها سمائة من المسلمين وسلم الوالي ومعه نفر يسير وهلك أكثر البلاد من شيخ وتل مماد وتل خالد وزردنا وشوهدت الارش تموج والاحجار عليها تضطرب كالحنطة في النوبال وانهدم في حلب دور كثيرة وتشعث الدور واضطربت عبدران القلمة وسار اتابك مشرقاً فنزل القلمة وسار منها الى القلمة [هكذا] ثم جدران القلمة وسار اتابك مشرقاً فنزل القلمة وسار منها الى القلمة [هكذا] ثم

وكان فى سنة اثنتين وثلاثيم قد عول اتابك على قبض اسلاك الحلبيين التى استحدثوها من ايام رصوان الى آخر ايام ايلنازي ثم قرر طيم عشرة آلاف فأدوا من ذلك الف دينار وجاءت هذه الزلازل فهرب اتابك من القلمة الى ميدانها خائفاً واطلق القطيمة

وفي هذه السنة نهض سوار الىالفرنج فنم من يلادع ولحقوه فاستخلصوا ماغم وانهزم المسلمون فنتم الفرنج واخذوا منهم الفاً وماثني فارس واسروا صاحب الكهف ابن عمرون وكان قدسلمها الى الباطنية

#### ے 200

قال ابن الأتير في هذه السنة حصر انابك زنكى دمشق مرتين.وملك شهرزور

واعمالهًا وما يحاورها وبسط الحبر في ذلك .

وفيها في ربيع الآخر مات قاضي حلب ابوغام محمد بن ابى جرادة فولى قضاءها ولده ابو الفضل هبة الله محد ولما استحضره اتابك وولاه القضاء قال له هذا احر قد نرعته من عنمي وقلدتك اياه فينبغي ان تنقي الله تعالى وان تساوي بين الحصمين هكذا وجعم بين اصابعه اه

### سنة ١٣٦٥

## الهارة الفرنج على سرمين

قال ابن المديم في هذه السنة اغار الفرنج على بلد مرمين واخربوا ونهبوا ثم تحولوا الى جبل الساق وكذلك فعلوا بكفرطاب وتفرقوا فأغلاطم الدين بن سيف الدين سوار مع التركان الى باب انطاكة وعادوا بالمنسائم والوسيق المظلم واغار لجه التركى وكان قد برح عن دمشق الى خدمة زبكى على بلد للفرنج في جادى فساق وسى وقتل وذكر ان عدة المقتولين سبمائه رجل ونهض سوار ( ناثب انابك زبكى في حلب ) في شهر رمضان الى بلد انطاكة وعد الجسر جمع عظيم وخم مضروبة من الفرنج غاض التركان اليم المامى وهدوا الجميع هناك وقتلوا كل من كان بالخيم ونهبوا وسبوا وعادوا الى حلب بالوسيق المظيم والأسرى والرؤس وخرج ملك انطاكة الي وادى براعة غرج بالوسيق المظيم والأسرى والرؤس وخرج ملك انطاكة الي وادى براعة غرج سوار فردهم الى الشال واجتمع سوار وجوسلين بين المسكوين فانفق الصلح بينها سوار فردهم الى الشال واجتمع سوار وجوسلين بين المسكوين فانفق الصلح بينها

# قال في الرومنتين في هذه السنة سار الشهيد الى بلد الهكارية وكان بيد الأكراد وقداكثروا في البلادالفساد الا ان نصيرالدين جقر ناثب السلطان الشهيد بالموصل

كان قد ملك كثيراً من بلادهم فلما بلنها الشهيد حصر قامة الشعباني (اسمهااشب)

وهى من اعظم فلاعهم واحصنها فلكها واخربها واص بيناه قلمة العادية عوضاً عنها وكانت هذه العادية حصنا كبيرا عظيماً فأخربها لأكراد لسجزهم عن حفظه لكبره فلما ملك انسابك الشهيد البلاد التي لهم قال اذا عجز الأكراد عن هذا الحصن فأنا بحول الله لاا عجز عنه فأص بينائه وكان رحمه الله ذاعزم ونفاذ اص فيني الحصن وسماه القلمة العادية نسبة الى لقبه عماد الدين اه

#### سة ١٣٨م

## ذكرفتح اتابك قلعتي ابزون وحيزان وغيرهما

قال ابن المديم في هذه السنة فتح اتابك قلمة ابزون وبمدها قلمة حيزان ومما كان بيد الفرنج جملين والمؤزر وتل موز وغيرها وخرج عسكر حلب فظفروا برفقة كبيرة كثيرة من التجار والأجناد وغيرهم خرجت من انطاكية تربد بلاد الفرنج معها مال كثير ودواب ومتاع فاوقدوا بهم وقتلوا جميم الخيالة من الفرنج الخارجين لحمايتهم واخذوا ماكان معهم وعادوا الى حلب وذلك في جادى الأولى من السنة

وفي ذى القددةمن السنة توجهت نحيل التركمان من حلب فأوقست بخيل خارجة مـــــــ باسوطا فقتلوهم واسروا صاحب باسوطا جاؤا به الى حلب فسلموه الى سوار تقيده

ذكر فتح اتابك زنكي طئرة واسعر د وغير دلك قال ابن الأثير وفي هذه السنة سار اتابك زنكي الى ديار بكر ففتح منها عدة بلاد وحصون فن ذلك مدينة طنزة ومن ذلك مدينة اسعرد ومدينة حيزان وحصن الدوق وحصن دي القرنين وغير ذلك

مما لم يبلغ غيره هذه الأماكن واخذ ايضا من بلد ماردين ثما هو بيد الفرنج حلين والموزر وتل موزر وغيرها من حصون جوساين ورتب امور الجميع وخلى فيها من الأجناد من يمفظها وقصد مدينة آمد وحانى فحصرهما وانام بتلك الناحية مصلحاً لما فتحه وعصراً لما لم يغتمه

وفيها سير اتابك زنكي عسكراً الى مدينة عانة من اعمالالفرات فلكوها.قال في الروضتين وفي الكامل في هذهالسنة وصل السلطان مسمود الى بغداد على عادته فى كل سنة وجمع المساكر وتجهنز لقصد اتــابك زنكي وكان حقد عليه حقداً شديدًا وسبب ذلك ان اصحاب الأطراف الخارجين على السلطان مسعو دكانو ا يخرجون عليه فكان ينسب ذلك الى انسابك زنكي ويقول هو الذي سعى فيه واشار به لىلمه انهم كلهم يصدرون عن رأيه فكان انا بك زنكي لاشك يفسل ذلك لئلا يخلو السلطـان فيتمكن منه ومن غيره فلما تفرغ السلطان هذه السنة جم الساكر ليسيروا الى بـــلاده فسير اتابك يستمطفهويستميله فأرسل اليــه السَّلطان ابا عبد الله بن الانبارى في تقرير القواعد فاستقرت الحسال على مائة الف دينار امامية مجملها الشهيدالى السلطان ليمود عنه فحمل عشرين الف دينار اكثرها عروض وطلب ان يمضر الشهيد في خدمته فامتنع واعتذر بأشتفساله بالفرنج فمذره وشرطعليه فتحالرها وكان مناهظم الأسبآب في تأخر السلطان عن قصد الموصل انه قيل له ان مملكة البـــلاد لايقــدر على حفظهــــــا من الفرنج غير انابك هماد الدين فأنَّها قدوليها قبله مثل جاولى سفاوه ومودود وجيوش بك والبرسقى وغيرهم من الأكابر وكان السلاطين يمدونهم بالمساكر الكثيرة ولايقدون على حفظها ولايزال الفرج بأخذون منها البلدبعد البلدالى انوليها أتابك فلم بمده احد من السلاماين بفارس وأحد ولا بمال ومع هذا فقد فتح من بلاد المدو عدة حصون وولايسات وهرمهم غير مرة واستضغهم وعن الأسلام به ومن الأسباب المانعة له ايضا ان الشهيد كان لايزال ولده الأكبر سيف الدين غازى في خدمة السلطان مسعود بأصر والده وكان السلطان يجه ويقربه ويتمد عليه ويتى به فأرسل اليه الشهيد يأمره بالحرب والمحى ألى الموسل وارسل الى نبائيه بالموسل يأمره ان يمنعه من دخول الموسل ومن المبير اليه فغمل ذلك وقال له ترسل الى والدك تستأذنه في الذى نفيله فأرسل اليه فعاد ومنه الجواب اننى لا اريدك مادام السلطان ساخطاعيك فألزمه بالمود اليه فعاد ومنه رسول الى السلطان يقول له اننى لمابلنى ان ولدى فارق الحدمة بنيراذن لماجتمع بهورددته الى بابك فل هذا عند السلطان عالم كراً واجاب الى ما اراد الشهيد من الأمور تقلت وعاد اصحاب الأطراف خرجواعلى السلطان فاحتاج الى مداراة الشهيد واطلق له الباق مما تقرر عليه استمالةً له

#### سة ٢٩٥

# ذكر فتح الرها وغيرها من البلاد الجزرية

قال ان المديمكان اتابك زنكى لايزال يفكر في فتح الرها ونفسه في كل حين تطالبه بذلك الحان عرف ان جوساين صاحبها قد خرج منها في معظم عسكره في سنة تسم وثلثين وخسائة لأمر افتضاه فسارع انابك الى الذول عليها في عسكر عظيم وكانب التركمان بالوصول اليه فوصل خاتى عظيم واعاط المسلمون بها من كل الجهات وحالوا بينها وبين من يدخل اليها بميرة وغيرها ونصب عليها المجانين وشرع الحليون فقبوا عدة مواضع عرفوا امرها الى ان وصلوا الى تحت اساس ابراج السور فعقوه بالأخشاب واستأذنوا اتابك في اطلاق

النار فيه فدخل الى النقب بنفسه وشاهده ثم اذن لهم قالقوا النسار فيه فوقع السور في الحال وهجم المسلمون البله وملكوه بالسيف يوم السبت سادسعشر جادي الآخرة وشرعوا في النهب والقتل والأمر والسي حي امتلأت ايديهم من الننايم ثم اص اتابك برنم السيف عن اهلها ومنع السبي ورده من ايدي المسامين واوسى باهلها خيرا وشرع في عمارة ما انهدم منها وترميمه . وكان جمال الدين ابو الممالى فضل الله بن ماهان رئيس حران هو الذي يحث اتابك في جميم الأوقات على اخذجا ويسهل عليه امرها فوجد على عضادة محرابها مكتوباً اصبحت مفرا من بني الأصفر اختمال بالأعملام والمنبر دانٍ من المروف حال به ناه عن الفحشاء والمنكر مطهر الرحب على انني لولا جمال الدين لم اطهر فبلغ ذلك رئيس حران فغال اعواجال الدين واكتبوا مماد الدين فبلغ ذلك زنكي فقالصدق الشاعر لولاء لما طمعنا فيها . وامر مماله بتخفيف الوطأة في الحراج وان يأخذوه على قدر منلاتها ثم رحل الى سروج ففتحها وهمرب الفرنج منها ثم رحل فنزل على البيرة فحاصرها فيهذه السنة وجاء الخبر من الموصل النَّمير الدين جقر نائبه بـالمرصل قتل لحاف عليهـا وترك البيرة بعد ان قارب اخذهـا وسار حتى دخل الموصل واخذ فرخانشاه بن السلطان الذى قتل جقر وهزم على تملك الموصل فقتله بدم جقروولى الموصل. مكان الأمير زين الدين على كوجك. قال في الروضتين وفي الكامل. اثالرها من اشرف المدن عند النصاري وأعظمها علاً وهي احد الكراسي عندهم فاشرفها البيت المقدس ثم انطاكية ثم رومية ثم قسطنطينية والرها وكان على المسلمين من الفرنمج الذين بالرها شبرعظيم وملكوا من نواحی ماردین الی الفرات علی طریقشبختان عدة حصون کسروجوالبیرة وجلين والموزر وكانت غاراتهم تبلغ سدينة آمد من دياربكو وماردين ورأس بين والرقة واما حرائث فكانت مهم فى الخزي كل يوم قد صبحوها بالنسارة وكانت الرها لجوسلين وهو مسانى الغرنج وشيطانهم والمقدم على رجالهم وفرسامهم فلما رأى اتابك الشهيد الحال هكذا انف منهم وكان سلم انه متى قصد حصرهما اجتمع فيهما من الفرنج من يمنحا فتعذرطيه ملكها لما هي عليه من الحصانة ولما هو عليه من المكروالشجاعة فأخذ في اعمال الحيل والخداع لمل جوساين مخرج منها الى بعض البقاع فتشاغل عنها بقصد ماجاورها من ديار بكو التي بيد الأسلام كحاني وجبل جور وآمد فكان يقاتل من بها قتالا فيه ابقاء وهو يسرحشوا فيارتناء فهو يخطبها وعلىغيرها يموم ويطلبها وسواها يروم ووكك بها من يخبره مخلو عرينها من آساده وفرانم حصنها من انصاره واجناده فلمسا رأى جوسلين اشتغال الشهيد مجرب اهل ديار بكر ظن انه لافراغ له اليه وانه لا يمكنه الأقدام عليه .قال في الكامل وفارق جوساين الرها وعبرا الفرات الى بلاد الغربية فجاءت عيون اتابك اليه فاخبر ومالخبر فنادى في المسكر بالرحيل وان لا يأكل ممى على مائدتى هذه الا من يطمن غدا ممى باب الرها ظم يتقدم اليه غير امير واحد وصبي لايمرف لما يعلمون من اقدامه وشجاعته وان احداً لايقدر على مساواته في الحرب فقال الأمير لذلك الصبي ما انت في هذا المقام فقال انابك دعوه فوالله انى ارى وجها لايختلف عنى وسار والمساكر معه ووصل الى الرهما وكان هواول من حمل على الفرنج وحمل ذلكالصبي وحمل فارس من خيالةالفرنج على اتابك عرضًا فأعترضه ذلك الأمير فطمنه فقتله وسلم الشهيد ونازل البلد وقاتله ثمانية وعشربن يومأ فزحف اليه عدة دفعات وقدبم التقابين فنقبوا سور البلد ولج فى قتاله خوفًا من اجتماع الفرنج والسيراليه واستنقاذ البلد منه فسقطت

البدنة التى نقبها النقابون واخذ البلد عنوة وقهرا وحصر قلمته فلكها ايضا ونهب الناس الاموال وسبوا الذرية وقتلوا الرجال فلما رأى اتابكالبلد اعجبه ورأى تخريب مثله لايموز في السياسة فأمر فنودى في السماكر برد ما اخذوه من الرجال والنساء والأطفال الى بيوتهم واعادة ماغنموه من اتائهم وامتمتهم فردوا الجميع عن آخره لم يفقد منه شيُّ الا الشاذ النادر الذي اخذ وفارق من اخذه المسكَّر فعاد البلد على حاله الآول وجمل فيه عسكرًا مجفظه قال في الرومنتين وسار عنه فاستولى على ما كان بيد الفرنج من المدن والحصون والقراياكسروج وغيرها واخلى الديار الجزرية من ممرة الفرنبج وشرهم واصبح اعلمها بمد الخوف آمنين وكان فتحا عظيما طارني الآفاق ذكره وطاب بها نشره وشهده خلق كثير من الصالحين والأولياء . قال ابن الأثير حكى لى جماعة اعرف صلاحهم: أنهم رأوا يوم فتح الرها الشيخابا عبدالله بن على بن مهران الشافعي وكالنب من العلماء والزاهدين في الدنيا المنقطمين عنها وله الكرامات الظاهمة ذكر هنه انه غاب عنهم فى زاويته يومه ذلك ثم خرج عليهم وهو مستبشر مسرورعنده من الأرتياح مالم بردّه ابدا فلما قمد ممهم قال حدثنى بمض اخواننا ان اتابك زنكى فتح مدينة الرها وانه شهد معه فتحها يومنا هذا ثم ةال مايضرك يازنكى مافعلت بعد اليوم يردد هذا التول مراراً فضبطوا ذاك اليوم فكان يوم الفتح. ثم ان نفراً من الأجنباد حضروا عند هذا الشبيع وقالوا له منذ رأين اك على السور تكبر ايقنا بالفتح وهو ينكر حضوره وهم يقسمون انهم رأوه عيـانـا قال وحكى لى بعض العلماء بالأخبار والانساب وهو اءام من رأبت بها قالكان ملك جزيرة صقلية من الفرنج أ فتحت الرها وكان بها بعض الصالحين من المناربة المسلمين وكان الماك يمضره ويكرمه ويرجع الىقوله ويقدمه على منعنده

من الرهبان والقسيسين فلماكان الوقت الذي فتحت فيه الرها سير ملك الفرنج هذا جيشا الى افريقية فنهبرا وغاروا واسروا وجاءت الاخبارالي اللك وهوجالس وعنده هذا العالم المغربي وقد نعش و•و شبيه النائم فايقظه الملك وقال يافقيه قد فعل اصحابنا بالمسلمين كيت وكيت اين كان محمد عن نصرتهم فقال له كان قد حضرفتح الرهما فتضاحك من عندممن الفرنج فقال لهم الملكلا تضحكوا فوالله ما قال عن غير عام واشتد هذا على الملك فلم بعض غير قليل حتى اتاهم الخبريفتحها على المسلمين فانسام شدة هذا الوهن رخا. ذلك الخبر لملو منزلة الرهاعند النصرانية قال وحكى لى ايضاً غير واحد بمن اثق اليهم ان رجلاً من الصالحين قال رأيت الشهيد بعد قتله في المنام في احسن حال فقلت له ما فعل الله بك فقال غفرلى قلت بماذا قبال بفتح الرها قلت وهناه القيسراني هند فتح الرها بقصيدة اولحما

سناها وان فات الميون اتقاده ولم يك يسمو الدين لولا عماده عن الله ما لا يستطاع زياده رواسيه عزا واطأت مهاده شهى الى يوم الماد معاده عليهما قوافكل صدر فؤاده على غير ما عند العلوج اعتقاده ولم ينن عند القوم عنه ولاده يثل حديد الهند عنها حداده ترقت اليه خان طرفاً سواده

هو السيف لايننيك الاجلاده وهل طوق الاملاك الانجادم وعنتنر هذا النصر فلتأخذ الظبا سمت قبة الأسلام نحرًا بطولـه وزاد قسم الدولة ابن قسيمهما ليهن بني الاعان أمنُ ترفست وفتح حديث في السماع حديثه اراح قلوباً طرن عن وكناتها لقد كان في فتح الرهاء دلالة يرجون ميلاد ابن مريم نصرة مدينة افك منذ خسين حجة تفوت مدى الابصار حتى لو انها

وجناعة عن الملوك قينادهما ﴿ الى أن ثناها مِن يَبْرُ قِيادُهُ وهيهاتكانالسيف حما سفاده ولا مؤتق الاوحل صفاده ولامصحف الاانبار مداده والاغتل للنجم كيف سهاده کما تنذا عیں حریق حرادہ لقد ذل غاویکم وعز رشاده يعاند اسباب القضاء عشاده رمىسدذى القرنين اصمى سداده مالكما أن البلاد بلاده فيا طالما غال الظلام امتداده فأية ارض لم ترضها جياده وروضة قسطنطينية مستراده

فأوسمهما حر القرام مؤيد مرار ولكن في يديه زناده فأضرمهما نمارين حربا وخدعة فاراع الاسورها وانهداده فصدتصدو دالبكر عندافتضاضها فياظفرا عم البلاد صلاحه بن كان قد عم البلاد فساده فلا مطلق الا وشد وثاقه ولا متبر الا ترنح عوده فأن يتكل [ الابرتر ] فيها حياته وبائت مرايا القمص تقمص دونها الى اين يا اسرى الضلالة بمدها رويدكم لا مانع من مظفر مصيب سهام الرأي لو ان عزمه وقل لملوك الحكفر تسلم بعدها كذا عن طريق الصبح فلينته الدجي ومن كان املاك السموات جنده ولله عزم مساء سيحاث ورده

وله من قصيدة هنأ بها القاضي كمال الدين بن الشهرزوري اولها هي جنة المأوى فهل من خاطب

أله اينة وقفية بدرية نصرت صحائبها بأين صاحب

ان الصفائح يوم صافحت الرها 💎 عطفت عليهاكل اشوس ناكب فتح الفتوح مبشرًا بماسه كالفجر في صدر النهار الآب ظفر کال الدین کنت لقاحه کم ناهض بالحرب غیر عارب جند النبوة هل لها من غااب ظنتوجوبالسورسورة لاعب صٰاق الفضاء على نجاة الحـــارب ان الدروب على الطريق اللاحب ماكان من اطراق لحظ الطالب دون الفريسة فهو عين الحارب

فلا استرد الذي اعطا كه الله وفي اعمالي اعمادي الله حداه بلا شبيه اذ الأملاك اشاه جهلاً وقصر عن مسماك مسماه فالله خيبكم والله اعطاه تتمى وتسهر للمعروف عيشاه فيها ابتلاء يؤدي ما توخاه قدرا وجاوزت الجوزاء نعلاه واين ثما رووه ما رأيناه مظلل افق الدنيا جناحاه مقطوبة بفتيق المسك رياه فافتر ميسمه واهتز عطفاه

والمدكم جيش الملايك نصرة بكتالب عثوثة بكتالب جنبوا الدبور وقدتمو ريح الصبا أترى الرحا الورهاء يوم تمنعت لا این لا امری المهالك بعدها شدًا الى ارض الفرنجة بعدهـــا افغركم والشبار رهن دماءكم واذا رأيت الليث مجمع نفسـه وقال این منبر

> صفيات عبدك لفظ جل معنياه ياصارما بيمين الله قائمه اصبحت دون ملوك الأرض منفردا فداك من صاوات مسماك همته قل للأعادي الا موتوا به كدا ملك تنام عن الفحشاء همته مازال يسمك والايام تخدمه حتى تعالت عن الشعرى مشاعره وقدروى الناس اخبار الكرام مضوا ابن الخلائق عن فتح اتبح له على المنابر من انبائه ارج فتح اعاد على الاسلام بهجته

حديثها نسع المانى وانساه من رامها ليس مغزاه كمنزاه من الملوك لها وقما فواتاه رأى يبيت فويق النجم مسراه وعامر الجود لما مح منناه للشاكرين ويستنى صفاياه من لم يتوجك هذا التاج الاهو

اناخ على اماته كلكل التكل يجمعك بين النهب والامروالقتل وتوج مسطور الرواية والنقل جزيت جزاءالصدق عن خاتم الرسل تبئك اسباب المذلة والخذل يشوب بأقدام الفتى حنكة الكهل

دين معموبًا بها الفتح المبين تسم من ادحاض كيد المارقين همها تشريدهم الراقدين فقأت غيضًا عبون الحاسدين فهو عبد عبائد المسلمين كان اولاها امير المؤمنين

بهذي يعتصم باأله فتكته ان الرحا غير عمورية وكذا إختالكواكب عزاما بغااحد حتى دلفت لما بالعزم يشحذه يامحي المدل اذغامت نوادبه يانعمة الله يستصفى المزيدبها ابقاك للدين والدنيا تحوطهما ولأبن منير أيضاً من قصيدة ايا ملكاً القى علىالشرك كلكلا جمت الى فتح الرها سد بابسه هو الفتح انسي كل فتح حديثه فضضت به نقش الخواتم بعده نجردت للاسلام دون ملوك اخو المرب غذته القراع معظيا وله من قصيدة اخرى

بساد الدین اضعت عروة الدوات بقسیم الدولة الد ملك اسهر عیناً لم نزل لاخلت من كل النصر فقد كل يوم مر من ايسامه لو جرى الانصاف في اوصافه

والزها لولم تكت الا الرها

ه تسطنطين ان يفزعها

ولكم من مك حاولما

هي اخت النجم الا انهـــا

منيت منه بليث قائد

زارها يزأر في اسد وغي

ماروی الراوون بل ما مطروا مثل ما خطت له ایدی السنین

لحكفت تطمأ لشك المترس ومفي لم يجو منها قسط طين فتعلا الحين وسمًا في الجبين

منه كالنجم لرأى البصرين بمراث الذل آساد العربن

تبدل الاسدمن الزأر الأنين وهي طويلة اقتصرنا منها على هذا المقدار . قال في الروضتين ولما فرنمالشهيد

من اخذ الرها واصلاح حالها والاستيلاء على ماورائها من البلاد والولايات سار الى قلمة البيرة وهي حصن حصين مطلء لل الفرات وهو لجوساين ايضاً فحصره وضايقه فأتاه الحبر بقتل ناثبه بالموصل والبلاد الشرقية نصيرالدين جقربن يعقوب فرحل عنها خوفًا من أن محدث في البلاد فتن محتاج إلى المسير اليها فلما رحل عنها سير اليها حسام الدين تمرتاش بن ايلغازي صاحب ماردين عسكرا فسفها الفرنج البهم خوفًا من الشهيد ان يمود اليهم فيأخذها . ثم ساق السبب في قتل نصير الدين وتوجه أتابك إلى الموصل لأصلاح شؤونها إلى أن قال ولما رأى الشهيد صلاح

امر الموصل سار الى حلب فجهز منها جيشاً الى قلمة شيزر وبينها وبين حماة

نحو اربعة فراسخ فحصرها ولم يذكر هل انه ملكها اورحل عنها

حص عماد الدين زنكي قلعة جعير ثم خبر قتله وبرجمته قال ابن المديم ثم شرع زنكي في الجمع والاحتشاد والاستكـثار من عمل المجانيق

وآلة الحرب في اوائل سنة اربعين وخسائة ويظهر للناس ن ذلك تقصد الجهاد وبعض الناس يقول انه لقصد دمشق ومنازلتها وكان ببطبك عجائيق فحملت الم حص في شعبان من هذه السنة وقيل ان عزمه انشى عن الجهاد في هذ السنة وان جاعة من الارمن بالرها عاملوا عليها وارادوا الايقاع بمن كان فيها من المسلمين واطلع على حالهم وتوجه انابك من الموصل نحوها وقوبل من عزم على الفساد بالقتل والسلب وسار ونزل على قلمة جعبر بالبرج الشرق تحت القلمة يوم الثلاثا ثالث ذي الحجة فأقام عليها الى ليلة الاحد سادس شهر ربيع الآخر نصف الليل من سنة احدى واربعين وخسيائة فقتله برتش الخادم كان يهدده في النهار لمحاف منه فقتله في الليل في فراشه وقيل انه شهر ونام فأنجهوا على برتش الخادم وجاعة من غلمانه يشربون فضل شرابه فتوعدهم ونام فأجموا على قتله وجا، برتقش الى لمتة الله فقد قتلت اتابك فقالوا له اذهب الى لمنة الله فقد قتلت الملهين كلهم بقتله

وقد كان اتابك صابق القلمة فقل الماء فيها جداً والرسل من صاحبها على بن مالك تردد بينه وبين اتابك فيذل على بن مالك له ثلين الف دينار ليرحل عنها فأجابه الى ذلك ونزل الرسول وقد جمع الذهب حتى قلع الحلق من آذان اخو اته واحضرالرسول وقال لبعض خواصه امض بفرسه وقربه الى قدر اليخنى فأن شرب منه فاعلنى ففعل ذلك فشرب الفرس مرقة اليخنى فعلم ان الماء قد قل عندم فغالط الرسول ودافعه ولم يجبه الى ملتمسه فأسقط فى يد على بنمالك وكان فى القلمة عنده بقرة وحشوقد اجهدها المطش فصمدت فى درجة المئذنة حتى علت عليها ورفعت رأسها الى الساء وصاحت صيحة عظيمة فارسل الله سحابة ظللت القلمة وامطروا حتى رووا فتقدم حسان البملكي صاحب منبح

الى تحت القلمة ونادى على بن مالك وقال يا امير على ايش بقى يخلصك مرت اتابك فقال له يانحافل يخلصني الذى خلصك من حبس بلك يسى حين نزل بلك على منبج وخلص حسان فصدق فأله وكان ماذكرناه . واخبرنى والدى رحمه الله ان حارس اتابك كان يحرسه فى اللية التى قتل فيها بهذين البيتين

ياراقد الليل مسروراً بأوله ان الحوادث قد يطرقن اسحارا لا الاتأمنن بليل طاب اوله فرب آخر ليل اجج السارا قال ابن الأثير في هذه السنة سار اتابك زنكى الى حصن جمبر وهو مطل على الفرات وكان بيد سالم بن مالك المقبلي سلمه السلطان ملكشاه الى ابيه لما اخذ منه حلب وقد ذكرناه فحصره وسير جيشا الى قلمة فنك وهي تجاور جزيرة ابن عمر بينها فرسخان فحصرها ايضاً وصاحبها حينئذالأمير حسام الدين الكردي البشتوي وكان سبب ذلك انهكان لايريد ان يكون في وسط بلاده ما هوملك غيره حزماً واحتياطاً فنازل قلمة جمير وحصرها وقاتله من بها

قال في الروضتين نقلا عن يحي بن ابى طي في كتاب السيرة الصلاحية . ومن هجيب ما حكى انه لما اشتد حصار قلمة جعبر جاء في الليل ابن حسان المنجى ووقف نحت القلمة ونادى صاحبها فأجابه فقسال له هذا المولى اتابك صاحب البلاد قد فرل طيك بعساكر الدنيا وانت بلا وزير ولا سين وانسا ارى السادخل في قضيتك وآخذ لك من المولى اتابك مكانا عوض هذا المكاند وان لم يفعل فأي شي تنتظر قسال له صاحب القلمة انتظر الذي انتظر ابوك وكان بلك بن بهرام صاحب طب قد فرل على ابيه حسان وحاصره في منج اشد حصار ونصب هايه عدة مجانيق وقسال يوماً لحسان وقد احرقه بمجارة المنجنيق اي شي تنتظر اما تسلم الحصن فقال له حسان انتظر سها من سها من سها

الله فلما كان من الند بينا بلك يرتب المنجنيق اذ اصابه سهم غرب وقع في أبته فو ميتا ولم يكن من جسده شي ظاهر الا ذلك المكان لا نه كان قد لبس الدرع ولم يزرها على صدره فلما سمع ابن حسان ذلك من مقالة صاحب قلمة جدير رجع عنه وفى تلك اللية قتل اتابك زنكى فكان هذا من الاتفاقات المجيبة والدبر الغريبة اه قال ابن الاثير والما قتل اتابك زنكى رحل المسكر الذين كانوا محاصرون قلمة فنك عنها وهي بيد عقب صاحبها الى الآن وسمعتهم يذكرون ان لهم بها نحو ثلثائة سنة ولهم مقصد حسن وفيهم وفاء وعصبية يأخذون بيد كل من يلتجي اليهم ويقصده ولا يسلمونه الى طالبه كائنا من كان قريبا ام غريبا اه

## ~ ﴿ ذكر خبر قتله ﴾ -

قال في الروضتين قصد زنكى حصار قلمة جبر فنازلها وكان اذا نام ينام حوله هدة من خدامه الصباح وهو يجبهم ويجبونه ولكتهم مع الوف، منه بجفونه وهم ابناء الفحول القروم من الترك والروم وكان من دأبه انه اذا نقم على كبير ارداه واقصاه واستبقى ولده عنده واخصاه فنام لية موته وهو سكران فشرع الحدم في اللعب فزجرهم وزبرهم وتوعدهم لمحافوا من سطوته فلما نام ركبه كبيرهم واسمه برتقش فذبحه ولم يجهز عليه وخرج فركب فوس النوبة موهما انه يمضى في مهم وهو لايرتاب به لأنه خاص زنكى ولم يشمر اصحابه بقتله فأتى الحادم اهل التلمة فأعلم من بها من اهلها بقتله فبادر اصحابه اليه فأدركه اوائلهم وبه رمق ثم ختم الله فأعلم من بها من اهلها وكان ذلك لخس مضين من ربيع الآخو

لاقي المحام ولم اكن مستيقنا السام سيبنلي مجام قال ابن الاثير حدثني والدي عن بعض خواصه قال دخلت اليه في الحال وهو حي فين رآئي ظن اني اديد قتله فأشار الي بأصبعه السبابة يستعطفني فوقست من

هيبته فقلت يامولاي من فعل هذا فلم يقدر على الكلام وفاصنت نفسه رحمه الله قال وكان حسن الصورة اسمر اللون مليح العيين قد وخطه الشيب وكان قد زاد عمره على ستين سنة لأنه كان لما قتل والده صنيرا. ولما قتل دفن بالرفة وكان شديد الهيبة على عسكره ورعيته عظيم السياسة لا يقدر القوي على ظلم الضعيف وكانت البلاد قبل ان يملكها خرايا من الظلم وتنقل الولاة وعباورة الفرنيج فسمرها وامتلأت اهلاً وسكاناً

قال في المختار من الكواكب المضية لما قتل بقي وحده قحرج اليه اهل الرافقة فنسلوه بقحف جرة ودفنوه على باب مشهد على في جوار الشهداء منالصحابة وبنوا عليه قبة وكان بالمشهد تيم اعجمي وكان رجلاً صالحاً فانفق أنه رأى ليلة النصف من شعبان كأنه خرج مر البلد وجاه للمشهد فرأى على بابه ثلاتة افراس يمسكها عبد اسود قال فدخلت المشهدفرأيت ثلاثة رجال فقلت منائم فقال احدهم انسا على وهذا الحسن والحسين ثم سألني عن التبر فقلت هذا قبر سلطان عظيم فقال مه السلطان العظيم هوالله فقلت هذا قبر زنكى الشهيد فقال لى امض الى ولده محود وقل له نحن جملنا هذا المكان مبدا فلم بجمله مدفنا غفل له ينقله من هنا [ثم] مشوا الى المكان الذي يقال فيه الكف ودعوا ثمقال انت ما تقول له نحن نقول له قال فأصبح الرائي ودخل الى مدبر المدينة ابى مسلم فحكى له ما رأى وعنده جماعة فكتب كتابًا الى نور الدين يخبره بالمنام فلم يصل اليه الكتساب حتى سير نور الدين كتابًا الى المذكور يقول له رأيت ليلة نصف شمبان علياً وولديه وقالوا لى تقل آباك من المشهد فنحن جلناه مبداً لم تجملهمدفنا وقد سيرت اليك اربعة آلاف قرطيس تبني له تربة مثل تربة الفقراء لامثل تربة الملوك وتنقله اليها فبني له-غايرة بالترب من الشهد ونقله اليها اه

وفي الرصنين في تامن عشر جادى الآخرة وصل الخادم برتقش القاتل لعباد الدين ونكى وانفصل من قلمة جمير لخوف صاحبها من طلبه منه فوصل دمشق موقنا انه قد امن بها ومدلاً بمافعله وظنامنه ان الحال على ما توجمه فتبض عليه وانفذ الى حلب من صحبه من حفظته واوصله فا فام بها اياماً ثم حمل الى الموصل وذكر انه قتل بها ترجمته وشي من سيرته

قال ان خلكان هو ابو الجود عماد الدين زنكي بن آفسفر بن عبد الله المقب بالملك المنصور المعروف والده بالحاجبكان صاحب الموصل وكان من الأمراء المقدمين وفوض اليه السلطان محمود بن محمد بن ملكشاه السلجوق ولاية بغداد في سنة احدى وعشرين وخمسائة وكانب لماقتل افسقر البرسقي وتوفي ولده مسعود ورد مرسوم السلطان محمودمن خراسان بتسليم الموصل الىدبيس بنصدقة الأسدى صاحب الحله فتجهز دبيس للمسيروكان بالموصل اميركبير المذلة يعرف بالجساولى وهو مستحفظ قلمة الموصل ومتولى امورها من جهة البرسقى فطمع في البلاد وحدثته نفسه بتملكها فأرسل الى بغداد بها. الدين ابا الحسن على بن الفاءم الشهرزورى وصلاح الدين محمد الباغيسيانىلتقرير قاعدته غامأ وصلااليها وجدا الأمام المسترشد قد أنكر توليته دبيس وقال لاسبيل الى هذا وترددت الرسائل بينه وبين السلطان محمود في ذلك وآخرما وقم اختيار المسترشد عليه تولية زنكي فاستدعى الرسولين الواصاين من الموصل وقرر معهما ان يكون الحديث في البسلاد لزنكي ففعلا ذلك ومنمنا للسطمان مالاً وبذل له على ذلك السترشد من ماله مائة الف دينار فبطل اص دبيس وتوجه زنكي الى الموصل وتسلمهما ودخلهما في عباشر رمضان سنة احدى وعشرين وخمسائة . ولما تقله زنكى الموصل سلم اليه السلطان مجود ولديه الب ارسلان وفرُّوخ شاه

المروف بالخفاجي ليربيهما فلهذا قيل اماتابك لأن الأتابك هو الذي يربي اولاد الملوك فالأتابك بالتركية هو الأبوبك هو الأمير فأتابك مركب من هذين المنين ثم استولى زنكى على ما والى الموصل من البلاد وفتح الرها سنة تسع وتلاتين وخسمانة وكانت لجوسلين الأرمني ثم ساق خبر نتله قال ابن العدم وكان اتابك جباراً عظيماً ذاهيبة وسطوة وقيل إن الشاووشكان: يمبيح خارج باب المراق وهو نازل من القلمة وكان اذا ركب مشي المسكر خلفه كأنه بين خيطين مخافة ان يدوس العسكر شيئًا من الزرع ولا مجسر احد من هيبته ان يدوس عرقاً منه ولايمشي فرسه فيه ولايجسر احد من اجناده ان يأخذ لفلاح علاقة تبن الا بثمنها اوبخط من الديوان الى رئيس القرية وان تمدى احدصلبه وكان يقول ما يتفتى ان يكون أكثر من ظالم واحد يعني نفسه فعمرت البلاد في ايامه بعد خرابها وامنت بعد خوفها وكان لايبقى على مفسه واوصى ولانه وهماله بأهل حران ونهى عن الكلفوالسخر والتنتيل علىالرعية هذا ما حكاه اهل حران عنه واما فلاحو حلب فأنهم يذكرون عنه ضد ذلك وكانت الاسمار في السنة التي توفي فيها رخية ّ جداً الحنطة ست مكايك بدينار والشمير اثنا عشر مكوكا بدينار والعدس اربم مكايك بدينار والجلبان خسة مكايك بدينار والقطن ستون رطلاً بدينار والدينار هو الذي جمله اتابك دينار الغة وقدره خسون قرطيساً برسا ( برشاً ) وذلك لقلة العالم .

ولما قتل افترقت صاكره فأخذ عكر حلب ولده نور الدين ابا القامم محمرد بن زنكى وطلبوه المحدب فلكوه اياحا واخذ نور الدين خاتمه من صبه فرا سيره المحلب وسلمي حلب وسار اجناد الموصل بسيف الدين غازي الى الموسل وطحه و رشي اتابك وحده فخرج اهل الرافقة فنسلوه بقعف جرة ودفوه على باب مشهد

علي عليه السلام في جوار الشهداء من الصحابة رصوان الله عليهم وهي بنوه قبة فهي باقية الى الآن ( ١ )

قال في الرومنتين ( فصل ) في بعض سيرة الشهيد اتابك زنكي وكانت من احسن سير الملوك وكانت رعيته في امن شامل يسجنر القوي عن التعدي على الضعيف قال ابن الأثير حدثني والدى قال قدم الشهيدالينا مجزيرة ابن عمر في بعض السنين وكان زمن الشتاء فنزل بالقلمة ونزل المسكر في الحيام وكانب جلة امرائه الأمير عز الدين ابو بكر الدبيسي وهو من أكابر امرائه ومن ذوي الرأي عنده فدخل الدبيسي البلدونزل بدار انسان يهودي واخرجه منهأ فأستغاث اليهودي الى الشهيد وهو راكب فدأل عن حاله فأخبره به وكان الشهيد وانفأ والدبيسي الى جانبه ليس فوقه احد فلما سمع اتابك لخبر نظر الىالدبيسي نظر مفضب ولم يكلمه كلة واحدة فتأخر القهقرى ودخل البلد واخرجخيـامه واص بنصبها خارج البلد ولم تكن الأرض تحتمل وضع الخيام عليها لكثرة الوحل والطين قالفلقدرايت الفراشين وهم ينقلون الطين لينصبوا خيمتا فامارأ واكثرته جعلوا على الأرض تبنا ليقيموها ونصبوا الخيام وخرج اليها منساعته. قال وكان ينهى اصحابه عن اقتناء الأملاك ويقول مهماكانت البلاد لنا فأي حاجة لكم الى الأملاك فأن الأفطاعــات تننى عنها وان خرجت البلاد عن ايدينا فأن الأملاك تذهب معها ومتى صارت الأملاك لأصحاب السلطان ظاموا الرعية وتمدوا عليهم وغصبوهم املاكهم . قال ومن احسن ارائه انه كان شديد العناية بأخبار الأطراف ومايجرى لأصحابها حتى في خلواتهم لاسم دركات السلطان

<sup>( 1 )</sup> الى هذا آخر المنتخبات من بنية الطلب فى فارخ حلب للصاحب كال الدين عمر بن احد المشهور بأبن العديم الحلمي المطبوعة فى باريس مع ترجمتها بالأفرنسية

وكامت ينرم على ذلك المال الجزيل فكان يطالع ويكتب آليه بكل ما يفعله السلطان في ليله ونهاره من حرب وسلم وهزل وجدوغير ذلك فكانِ يصل اليه كل يوم من عيونه عدة قساصدين . وكان مع اشتفاله بالأمور الحكبار لايهمل الأطلاع على الصنيروكان يتول إذا لم يسرف الصنير ليمنع صاركبيراً ، وكاث لايمكن رسول ملك يعبر فى بلاده بغير امره واذا استأذنه رَسُولُ في العبور في بـــــــلاده اذن له وارسل اليه من يسيره ولايتركه يجتمع بأحدمن الرعية ولا غيرهم فكان الرسول يدخل بلاده ويخرج منها ولم يعلم من احوالها شيئًا وكان يتمهد اصحابه وبمتخنهم سلم يوما خشكناتكة الى طشت دار له وقال له احفظ هذه فبقى نحو منة لايفارق الخشكنانكة خوفاان يطلبهامنه فلماكان بعدذلك قال لهاين الخشكنانكة فأخرجهما في منديل وقدمها بين يديه فأستحسن ذلك منه وقال مثلك ينبغي ان يكون مستحفظاً لحصن واصر له بدزدارية قلمة كواشي فبقي فيها الى إن قتل اتابك وكانلايمكن احداً منخدمه من مفارقة بلاده ويقول انالبلادكبستان عليه سياجفن هو خارج السياج يهاب الدخول فاذا خرج منها من يدل على عورتها ويطمع العدو فيها زالت الحيبة وتطرق الخصوم اليعا قال ومنصائب رأبه وحبده ان سير طــاثفة من التركمانالأيوانية مع الأمير اليارق الى الشام واسكنهم مولاية حلب وامرهم بجهاد الفرنج وملكهم كليا استنقذوهمن البلاد للفرنج وجعله ملكا لهم فكانوا ينادون آلفرنج بالقتال ويراوحونهم واخذوا كثيراً من السواد وسدوا ذلك النغر العظيم ولم يزل جميع مافتحوه في ايديهم الى نحو سنة سمائة قال ومن آرائه انه لما اجتمع له الأموال الكثيرة اودع بعضها بالموصل وبمضها بسنجار وبعضها محلب وقسال ان جری علی بعض هذه الجهات خرق او حیل بيني وبينه استمنت على سد الخرق بالمــال فى غيره. قال واما شجاعته واقدامه

فاليه النهائية فيهما ويهكانت تفترب الاعتال ويكنى في معروة ذلك جلة انت ولايته احدقها الأعداء والمنازعون مؤكل جانب مالخليغة المسترشد والسلطان مسعود واصحاب ارمينية واعمالها بيت سكهان وركن الدولة دلود صاحب حصن كيفا وابن عمه صاحب ماردين ثم الفرنج ثم صاحب دمشتى وكالثارين وفي مكهم وينزوكلا منهم في عقر داره ويغتج بالاده ماعدا السلطان مسعوداً فأنه كانث لايباشر قصده بل محمل اصماب الأطراف على الحروج عليه ف إذا ضلوا عاد السلطان عتاجًا آليه وطلب منه ان يجمعهم على طاعته فيصيركا لحاكم على الجميع وكل يدازيه وجفتم له ويطلب منه استقر القواعد على يده ، قال واما غيرته فكانت شديدة ولا سُيما على نساء الأنجشاد فأن التعرض اليهن كان من الذنوب التي . لاينفرها وكان يقول ان جندى لابفارقونتى في اسفارىونلما يقيمون عند اهلم فأن نحن لم تمنع من التعرض الى حرمهم هلكن وفسدن قال ابن الاثير وكان قد اقسام بقلمةُ الجُزيرة حرَّداراً اسمه خور الدين حسن البديطي وكان من خواصه واقرب النــاس اليه وكمان غير حرضي السيرة فبلغه عنه انه يتموض للحوم فأصر حاجبه صلاح الدين الباغيسياني ان يسير عبدا ويدخل الجزيرة فاذا دخلهـــا اخذ البربطى وقطع ذكره وقلع عينه عقوبة لنظره بهما الى الحريمثم صلبه فسار الصلاح عبدا ظم يشمر البربطي الا وقد وصل الى البلد محرج الى لقائه فاكرمه ودخل معه البلد وقبال المولى اتسابك يسلم عليك ويريد ان يعلى قدرك ويرفع مذلتك ويسلم اليك قلمة حلب ويوليك جميع البلاد الشامية لتكون هناك مثل نصير الدين فتجهز وتحدرمالك في الماء الى الموصل وتسير الى خدمته ففرح ذلك المسكين فلم يترك له قليلاً ولاكثيراً الانقله الى السفن ليحدرها الى الموصل َ في دجلة فحين فرغ منجميع ذلك اخذه الصلاح والمضى فيه ما أمر به واخذ جميع

ماله فلم يتحاسر بعده احد على سلوك شيُّ من اصاله قال ولما صدقاته فقدكان يتصدق كل جمة بمائة دينار اميرى ظاهراً ويتصدق فيما عداه من الأيام سراً مع من بثق به .ورک یوماً فمثرت به دابته فکاد یسقط عنها فاستدعی امیراً كان معه فقال له كلاماً لم يفهمه ولم يتجاسر على ان يستفهمه منه فعاد عنه الى بيته وودع اهله عازما على الهرب نقالت له زوجته ماذنبك;وماحملك على هذا الهرب فذكر لها الحال فقالت له ان نصير الدين له بك عناية فاذكر له قصتك واصل مــايآمرك به فقال اخاف ان يمنعني من الهُربِ فأهلك فلم نزل زوجته تراجعه وتقوى عزمه فمرّف النصير حاله فضحك منه وقال له خذ هذه الصرة الدنانير واحملها اليه فهي التي ارادفقال الله الله في دى ونفسى فقال لابأس عليك فأنه ما اراد غير هذه الصرة فحملها اليه فين رآه قال امعك شئ قال نم فأمره ان يتصدق به فلما فرغمن الصدقة قصد النصير وشكره وقال من اين علمت انه اراد المسرة فقال إنه يتصدق فيهذا اليوم بمثل هذا القدر يرسل الى من يأخذه من الليل وفي يومنا هذا لم يأخذه ثم بلغني ان دابته عثرت به حتى كاد يسقط الى الأرض وارسلك الي فعلمت انه ذكر الصدقة. قال وحكى لي من شدة هيئه ماهو اشد من هذا قال والذي خرج يوما الشهيد من القلمة بالجزيرة من السرخلوة وملاح له ناهم فأيقظه بعض الجاندارية وقال له العد فين رأى الشهيد حفظ الى الأرضُّ فركره فوجدوه ميناً . قسال وكان الشهيد فليل التاوت والتنقل بطئ الملل والتنبر شديد العترم لم يتثير على احد من اصحابه مذ ملك الى ان قتل الا بذنب يوجب التابير والأمراء والمقدمون الذينكانوا ممه اولاهم الذين بقوا اخيرا من سلم منهممن الموت فلذاكانوا ينصحونه ويبذلون نفوسهم له وكان الأنسان اذا قدم عسكره لم يكن غريبا انكان جنديا اشتمل عليه الأجنباد واضانوه . وان كأن صاحب ديوان قصد اهل الديوان

وانكان عالمافصدالقضاة بنى الشهرز ورى فيحسنون اليهويؤندون غربته فيهو دكاً نه اهرونكاً نه المالية والآراء الصائبة والكبيد والآراء الصائبة والأنفس الأبية ويوسع عليهم في الأرزاق فيسهل عليهم فعل الجميل واصطناع المعروف . فلت وما حسن ماوصفه به احدين ماير (الطرابلسي) من قوله في قصيدة

ر عطاه واستلابا سعا وانسكابا اسة للنصر بابا ث للدير الركابا ت اختلالا واضطرابا فيته تأوي الشعابا ناره صاروا كبابا سيفك ان ربع حجابا ن الذي طبت وطابا دادك قد صاروا ترابا

ي ذرا ملك هو الده من له كف تبد النيث في وجه كل ترجف الدنيا اذا حر وتحوي الأعداء من واذا ما لفحتم يا عماد الدين لازا جماعلاً من دونه واصف عيشا ان اء

تم بتوفيقه تعالى طبع الجنوء الأول من ﴿ اعلام النبلاء بتاريخ حلب الشهباء ﴾ فى التامن عشر من شوال سنة الف وثلاثمائة واثنتين واربعين ويليه الجنوء الثاني اوله ولاية نور الدين محمود الشهيد على حلب سنة ١٤٥



١٠ ، المقدمة وفيها فصلان الفصل الاول استولتعليها الماناتي الأسلام فيا وضعه فضلاء الشهباء من | ٨٣ ذكر الصنم الذي كان يعبد اهل التواريخ الخاصة بهمما وهي ٢٠ منبج واهل حلب وتاريخ دخول تاريخاً والكلام عليبها النصرانية الى حلب ذكرملوك الروم فيالبلادالسورية ٤١ الفصل الثاني في بيان ماوضو مهن عند ظهور الأسلام التواريخ العامة وهي ٥٥ تاريخًا ذُكر وصنع التاريخ في الأسلام والكلام ءايها 77 ذكر فتح الديار الحلبية ٦٨ الكلامعلىحدودسوريةومساحتها AY ٦٨ سكان سورية الافدمين فتح حلب وانطاكية ونميرها . ٩. لغة سكان سورية واديانهموعدد فتحالرقة وحران والرهاوسروج 92 نفوسهم الآن ٩٧ ذكر عزل خالد بن الوليد ٩٩ ترجمة فاتحى الشهباء وقنسرين ٧١ عدد ولايات سورية موقع حلب من الكرة الارضية ابو عبيدة بن الجراح . خالدبن الوليد. عياض بن غنم ، شرحبيل وحدودها ابن السمط رضي الله عنهم ٧٢٪ بناء حلب وسبب تسميتها بحلب ١٠٣ ولاة حلب وقنسرين من سنة ذكر بناء حلب للمرة الثانية 7. 11 الزاماليهو دبسكني حلب وبناءالقلعة VV تتمة لحذه الفصول وذكر الحجر ١٠٣ ترجمة حبيب بن مسلمة بن مالك الموجودة في حلب المرسومة بالقلم \ ١٠٣ ترجمة سعيد بن عاص ١٠٤ ولاية عمير بن سمد سنة ٢٠ الهيروكليني واثباتان العمالقة هم ١٠٦ ولاية حبيب بن سلمة بن مالك

من سنة ٢٦ الى ٤٢

الذين بنوا حلب ٨٠ اقوال اليهود في بانيهاوالا مالتي ١١٦ ولاية مسلمة بن عبد الملك، وعبد المزيز بن الوليد والعباس بن الوليد من سنة ٩٠ الى ٩٩ ١١٨ ولاية هلال بن عبدالأعلى والوليد ابن هشام الميطى من سنة ٩٩الى سنة ٢٠١ ووفاة سايمان بن عبد الملك بمرج دابق وتولية عمر بن عبدالمزيز ووفاته وشيءمن احواله ١٢٤ خلافة هشام بن عبد النك سنة ۱۰۵ وقصته ماسماعیل بن بسار الشاعرالتي تبين لك عصبية بني امية واحتفاظهم بدولتهم والكلام على رصافة هشام ١٢٧ ولاية الوليد بن القىقاع منسنة ١٠١ الي ١٠١ ورقم في العلبع ١١٥ سهواً ١٢٨ ولاية يزيد بن هبيرة ثم مسرور ابن الوليد ثم عبدالملك بن كوثر من سنة ١٢٥ الى ١٢٧ ۱۳۱ ترجة يزيد بن هبيرة ١٣٢ ابتداء الدولة الساسية سنة ١٣٢

١٣٣ انتقاض إلى الورد يجزأ قبن الكوثر

١٠٧ ولاية عبد الرحمن بن خالد بن الوليدمن سنة ١٤٣ لي ٤٦ وترجته ١٠٨ ولاية مالك بن عبدالله الخنصى من سنة ٤٧ الى ٥٠ وترجمته ١٠٨ ولاية يسر بن ارطاه من سنة ٥٠ الى ٥١ وفضالة بن عبيد في هذه السنه وترجتها ١١٠ ولاية سفيان بنعوف سنة ٥٢ ١١١ ولاية محمد بن عبد الله التقنيمن سنة ٥٢ الى ٥٣ ١١١ ولاية عبد الرحمن بن ام الحكم من سنة ٥٣ الى ٥٤وولاية محمد ابن مالك ومعن بن يزيد السلمي من سنة ٥٤ الى ٥٥ وترجمته ١١٢ ولاية سفيان ايضاً سنة ٥٥ ١١٢ ولاية جنادة بن امية سنة ٥٦ ١١٣ ولاية مالك الحنمسي ايضاسنة ٥٨ ١١٤ ولاية عبدالملك بن مروانسة ٦٦ ١١٥ ولاية محمد بن مروان سنة ٧٣ ١١٥ ولاية الوليد بن عبد الملك ثم محمد بن مروان من سنة ٧٧ الى • ٩ ١١٦ ذُكر بناء حصن سلوقية

۱۳۱ ولاية اسماعيل بن صالح بن علي سنة ۱۳۲ ولاية عبد الملك بن صالح ايضاً من سنة ۱۸۷ الى ۱۸۷ من سنة ۱۸۷ الى ۱۸۷ ولاية القامم بن الرشيد ۱۳۶ ولاية عبد الله المامون بن الرشيد ۱۳۳ ولاية القامم بن الرشيد بن خازم سنة ۱۹۲ وترجمتها بن خازم سنة ۱۹۲ وترجمتها ۱۹۲ ولاية عبد الملك بن صالح سنة ۱۳۷

۱۹۳ للمرة الثانثة وترجته وما جرى له مع الرشيد ۱۷۷ ولاية طاهر,بن/لحسينسنة ۱۹۸

۱۷۹ ولاية عبد الله بن طاهر سنة. ۲۰۶ وولاية يجي بن معاز.

ت ۲۰۰

۱۸۰ ولاية عبد الله بن طاهرايضامن سنة ۲۰۳ الى ۲۱۳ والكتاب الذي كنيه له ابود حين ولاء على هذه البلاد وهو الكتاب الجامع لمكارم الأخلاق والآداب والسياسا عاصرة عبد الله بن طاهر نصر

۱۳۳ ولاية زفر بن عاصم وابي مسلم الحراساني سنة ۱۳۷ ۱٤۲ ترجمة عبد الله بن على بن عباس

١٤٢ ترجمة عبد الله بن علي بن عباس ١٤٣ ترجمة ابى مسلم الخراساني ١٤٦ ولاية صالح بن علي سنة ١٣٧ ١٤٧ ولاية ولده الفضل سنة ١٥٢

۱٤٩ بناء المنصور للرافقة امام الرقة ١٥٠ ولاية الهيثم بن على والفضل بن صالح وعبد الصمد بن على من سنة ١٥٨ الى ١٦٣ ١٥١ ولاية زفر بن عاصم سنة ١٦٣

۱۵۳ غزو الرشيد بلاد الروم وبلوغه القسطنطينية

١٥٤ ولاية على بن سليان سنة ١٦٨
 ١٥٦ ولاية عبد الملك بن صالح بن علي
 من سنة ١٧٣ الى ١٧٥

۱۵۷ ولايةمومى بن عيسى. ومومى بن يمي بنخالدالبرمكى .وجىفو بن يمي البرمكى وعيسى العكى من

سنة ۱۷۷ الى ۱۸۰

١٥٨ ترجمة جمفر البرمكي

١١٦ ولاية مسلمة بن عبد الملك وعبد العزيز بن الوليد والعباس بن الوليد من سنة ٩٠ الى ٩٩ ١١٨ ولاية هلال بن عبد الأعلى والوليد ابن هشام الميطى من سنة ٩٩ الى سنة ١٠١ ووفاة سايمان بن عبد الملك بمرج دابق وتولية عمر بن عبدالعزيز ووفاته وشيءمن احواله ١٢٤ خلافة هشام بن عبد الملك سنة ١٠٥ وقصته ماسماعيل بن يسار الشاعرالتي تبين لك عصبية بني امية واحتفاظهم بدولتهم والكلامعلى رصافة هشام ١٢٧ ولاية الوليد بن القعقاع منسنة 110 11 101 ووقع فى الطبع ١١٥ سهواً ١٢٨ ولاية يزيد بن هبيرة ثم مسرور ابن الوليد ثم عبدالملك بن كوثر من سنة ١٢٥ الى ١٢٧ ۱۳۱ ترجة يزيد بن هبيرة ١٣٢ ايتداء الدولة العباسية سنة ١٣٢ ١٣٣ انتقاض الى الورد بجزأة بن الكوثر

١٠٧ ولاية عبد الرحمن بن خالد بن الوليدمن سنة ٤٣ الي٤٦ وترجمته ١٠٨ ولاية مالك بن عبدالله الختسى من سنة ٤٧ الى ٥٠ وترجمته ١٠٨ ولاية بسر بن ارطاه من سنة ٥٠ الى ٥١ وفضالة بن عبيد في هذه السنه وترجمتها ١١٠ ولاية سفيان ينعوف سنة ٥٢ ١١١ ولاية محمد بن عبد الله التقويمن استة ٢٥ الى ٥٣٠ ١١١ ولاية عبد الرحمن بن ام الحكم من سنة ٥٣ الى ٥٤ وولاية محمد ابن مالك ومعن بن يزيد السامي من سنة ١٤ الى ٥٥ وترجمته ١١٢ ولاية سفيان ايضاً سنة ٥٥ ۱۱۲ ولاية جنادة بن امية سنة ٥٦ ١١٣ ولاية مالك الخنسي ايضاً ١١٣ ١١٤ ولاية عبدالملك بن مروانسنة ٦٦ ١١٥ ولاية محد بن مروان سنة ٧٣ ١١٥ ولاية الوليد بن عبد الملك ثم محدين مروان منسنة ٧٧ ألى ٩٠٠ ١١٦ ذكر بناء حصن سلوقية

۱٦۱ ولاية اسماعيل بن صالح بن علي سنة ۱۸۲

۱٦٢ ولاية عبد الملك بن صالح ايضاً من سنة ۱۸۲ الى ۱۸۷

> ۱٦۲ ذَكر بناء الهارونية ۱٦٣ ولاية القامم بن الرشيد

١٦٤ ولاية عبد الله المأمون بن الرشيد

۱۹۲ ولاية القامع بن الرشيدوخزيمة بن خازم سنة ۱۹۲ وترجمتها

١٦٧ ولاية عبد الملك بن صالح سنة

۱۹٦ للمرة الثائثة وترجمته وما جرى له مع الرشيد

١٧٧ ولاية طاهر بن الحسين سنة ١٩٨

۱۷۹ ولاية عبد الله بن طاهم سنة. ۲۰۶ وولاية يمي بن معاز.

سة ٢٠٥

۱۸۰ ولاية عبد الله بن طاهرايضاًمن سنة ۲۰۲ الى ۲۱۳ والكتاب

الذی کتبه له ابودحین ولادعلی هذه البلاد وهو الکتاب الجامع

لمكارم الأخلاق والآداب والسياسة

١٩٠ عاصرة عبد الله بن طاهر نصر

۱۳٦ ولاية زفر بن عاصم وابي مسلم الخراساني سنة ۱۳۷

١٤٢ ترجمة عبد الله بن علي بن عباس

١٤٣ ترجمة ابى مسلم الحراساني

١٤٦ ولاية صالح بن علي سنة ١٣٧ ١٤٧ ولاية ولده الفضل سنة ١٥٢

١٤٧ ولاية ولده الفضل سنة ١٥١

۱٤٨ ولاية موسى الخراسانيسنة ١٥٤

١٤٩ بناء المنصور للرافقة امام الرقة

١٥٠ ولاية الحيثم بن على والفضل بن

صالح وعبد الصمد بن على من سنة ١٥٨ الى ١٦٣

١٥١ ولاية زفر بن عاصم سنة ١٦٣

۱۵۳ غزو الرشيد بلاد الروم وبلوغه القسطنطينية

١٥٤ ولاية علي بن سليمان سنة ١٦٨

١٥٦ ولاية عبد الملك بن مالح بن علي

من سنة ۱۷۳ الى ۱۰۷۰

۱۵۷ ولایةموسی بن عیسی. وموسی بن بحی بنخالدالبرمکی .وجسفر

بن يجي البرمكى وعيسى العكى من

سنة ۱۷۲ الی ۱۸۰

١٥٨ ترجمة جمفر البرمكي

150 Al

بن شبث سنة ٢٠٩

٢٠٤ ولاية بنا الكبير سنة ٢٣٥

١٩٠ مسير عبد الله بن طاهر الىمصر
 وافتتاحها

۲۰۶ نقل مركز الخلافة من بغداد الى الىالشام مدةشهرين سنة ۲٤۲

۱۹۲ اخلاص عبدالله بن طاهم للمأمون وترجمته

٢٠٥ حصول الزلازل في بالس والرقة

۱۹٦ ولاية العباس بن المأمون سنة ۲۱۳ وولاية اسحق بنابراهيم زريق سنة ۲۱۶

۲۰٦ ولاية وصيفالتركى سنة ٢٤٥ وموسى بن بنا سنة ٢٥٠

> ۱۹۸ ولایة عیسی بن علی الهاشمیسنة ۲۱۵

۲۰۷ ولایة میمون بن سلیمان واحمد المولد والحسین بن محمد الهاشمی سنة ۲۵۱

> ١٩٩ ولاية عبيد الله بن عبد المزيرين الفضل سنة ٢١٨

۲۰۸ ولاية ميمون ايضاً ثم صالح بن عبيد الله سنة ۲۵۳ ثم ديوداد سنة ۲۵۶

۱۹۹ ولاية اشتاس التركى سنة ۲۲۰ ۲۰۰ ولاية محمد بن صالح بن عبد الله بن صالح سنة ۲۳۰

۲۰۹ ذکر مبدأ حال احمد بن طولون ۲۰۹ ولایة احمد بن موسی سنة۲۰۹

> ۲۰۱ الرلازل بانطاکیه فی هذه السنین ۲۰۱ ولایهٔ احمد بن سمدونصر الخزاعی سنهٔ ۲۳۱

﴿ الدولة الطولونية ﴾

۲۰۲ ولاية على بن اسماعيل بن صالح ۲۰۳ ولاية عيسى بن عبيد الله الهاشمى وولاية طاهر بن محمد وولاية المنتصر بن المتوكل من سنة ۲۳۲

۲۱۰ ولاية احمدبن طولونسنة ۲۰٦ وولاية سيما الطويل سنة ۲۰۸ ۲۱۶ ولاية لؤلؤ غلاماحمدبن طولون سنة ۲۲۶

٢١٧ ولاية عبدالله بنالفتحسنة ٢٦٩

بن عبد الله وبشرى الخادم من

السبكرى وبدرالخرشني وطريف

للمرة الثانية من ٣٢٢ إلى ٣٢٤

واحمد بن سعيد الكلابي ومحمدبن

رايق من سنة ٣٢٥ الى سنة

74. 9121Y

۲۳۸ ولاية احمد بن كيفلغ وطريف ٢٣٩ ولاية محمد بن طنج وطريف ٢٤٠ ولاية محمد بن طنج بن جف.

277 ٢٤١ ولاية محمد بن نزداد سنة ٣٢٨ ٢٤٢ قتل إين رايق وولاية ناصر الدولة ابن حدان وابتداء امرسيف الدولة

على بن حمدان ۲٤٣ ولاية مساور بن محمد سنة ٣٢٩ من طرف الاخشيد صاحب مصر ٢٤٤ ولاية احمد بن مقاتل سنة ٣٣٠ على ديار مضرمن طرف ابن رايق وولاية يانسالمونسي فيحذه السنة 720 فداء الاسرى بمنديل المسيح عليه السلام أسنة ٣٣١ ٢٤٦ ولاية محمد بن مقائل سنة ٣٣٢

٢١٨ ترجة احدين طولون ٢١٩ ولاية محد بن عباس الكلابي وولاية احمدبن دغباش سنة ٢٧١ ٢٢٠ ولاية اسحق بنكنداجين من طرف الىباسيين وذكر وقعة الطواحين ۲۲۲ ولاية محمد ديو داد سنة ۲۷۳من طرفخاروية صاحب مصر ٢٢٥ ذكر الحرب بين اسحق بن كنداج وبين محمد بن ابي الساج ٢٢٦ ولاية طنج بن جف من طرف خارویه سنة ۲۷۲ ٢٢٩ ترجمة طنبح بن جف الفرغاني ٢٣٠ ولاية اسحق الخراساني سنة ٢٨٦ ٢٣١ ولاية احد بن سعل سنة ٢٨٩ وولاية خليفة بن المبارك سنة ٢٩٠ ومحاربته للقرامطة

٢٣٣ ولاية ذكا الأعور سنة ٢٩٢ ٢٣٥ ولاية احد بن كينلغ سنة ٣٠٢ ۲۳۷ ولاية وصيف البكتمرى وهلال بن بدر من سنة ٣١٦ الى ٣١٦

٢٣٢ ولايةعيسي غلام النوشري سنة

۲۶٦ ولاية عبدالله الحسين بن حمدان ۲۶۹ ولاية ابي الفتح عثمان الكلابي

٧٤٩ أوجرة محمد بن طنج المقب بالاخشيد

﴿ دولة بني حدان ﴾

۲۵۱ استیلاء سیف الدولة علی حلب سنة ۳۳۳

٢٥٤ استيلاله على الشمام سنة ٣٣٥ واخراجه منها

٢٥٧ غزوات سيف الدولة من سنة

۳۳۵ الى سنة ۳۵۱ ۲۲۲ نزول الروم مع الدستتىعلىءين

زربة سنة ٣٥١ وما أجراه فيها

۲٦٤ استيلاء الروم على حلب سنة ٣٥١ومااخربه فيهائم،عودهم،عها

٢٦٩ غُرُو اهل طرسُوَّ بلاد الروم ودغول نجماً غلام شيف الدولة-

معهم وعصيان حران

۲۷۰ عصيان نجا وقتل سيف الدواة له
 ۲۷۱ عنالفة اهل انطاكية على سيف الدولة

۲۷۲ القداء بن سيف الدولة وبين

الروم سنة ٣٥٥

۲۷۳ نرول الروم على انطاكية وماكان بينهم وبينسيف الدولة سنة ٣٥٥ ۲۷۵ ذكر خراب فنسرين سنة ٣٥٥ ۲۷۵ ترجمة سيف الدولة بن حداث روآثاره وعنايته بالطاء والأدباء ۲۸۶ دولة الأدب في حلب على عهد سيف الدولة

٢٩٤ ولاية سعدالدولة شريف سنة ٣٥٦ ٢٩٦ ولاية قرعو يه غلام سيف الدولة سنة ٣٥٨

۲۹۷ استیلادالروم علی انطاکیه و حلب وعوده عنها سنه ۳۵۹ ۲۹۹ ولایه بکجورغلام قرعویه سنه ۳۲۰ ۲۹۹ ولایه سمدالدوله ایضاسنه ۳۸۱ ۱۳۰۷ وفاقسمدالدوله ایضاسنه ۳۸۱ بمد آن کتل بکجورغلام قرغویه ۲۰۷ ماجری علیه امز سلامه الرشیقی واولاد بکجور فی حروجهم من

الرقة وغدر سعد الدولة ٣٠٨ ماجرى بين صاحب مصر وشعد الدولة بشأن اولاد بكيور

٣٠٩ قيام ابي الفضائل سعد وماجري

على طب سنة ١٤٤

۳۲۱ قتل صالح بن مرداس سنه ۲۰۰

وولاية ولده نصر

٣٢٢ خروج ملك الروم من القسط تطايفية

الى حلب وانهزامه سنة 271 ٣٢٣ ملكالروم قلمة الهامية وملك نصر

الدولة بن صروان صاحب دياد بكر

الرها سنة ٤١٦ وملك الروم لها سنة ٤٢٢ ثم استعادتها سنة ٤٢٢

٣٢٦ قتل شبل الدولة نصر سنة ٤٢٩

٣٢٧ ولاية الدزيرى سنة ٤٢٩ .

۳۲۸ ذکرالحوب بین الدزبریوالروم سنة ۲۳۲

۳۳۱ ولاية ثمال بن مرداسسنة ۴۳۳ ۳۳۲ احضار وأس يجيعليه السلام الى

قلمة حلب سنة ٤٣٥

۳۳۳ وصف ابن بطلانالطبيب لحلب سنة 23.

٣٣٤ ولاية الحسن بن ملهم سنة ٤٤٩ ٣٣٥ ولاية محمود بن صالح المرداسي سنة ٢٦:

٣٣٦ ولاية ثمال بن صالح مسة ٤٥٣

له مع البساكز المصرية ٣١١ تُدبير لطيف ديره لؤلؤقي صرف النساكر المضرية عن حلب

٣١١ ما ديره المتلقب بالدير في امداد العسكر بالمدة وإعادتهم الىحلب

۳۱۲ ذکرمسیربسیلانتال.الساکرالصربة ۳۱۳ ما دیره لؤلؤ من رصایة حرمة

الأسلام وإنذار منجوتكين بخبر هجوم الروم

٣ ولاية ابى الحيين على وابى المالى
 شريف ابنى ابى الفضايل من
 سنة ١٩٩١ الى ٣٩٤ واخراج

سنه ۱۳۹۱ ایی ۱۳۹۶ و اخراج لؤلؤ لهماوانقراض دولة بنی حمدان ۱ ۷ تر ۱۹۱۹ تر ۱۹۵۰

٣١٤ ولاية الؤلؤ سنة ٣٩٤ ٣١٤ ولاية مرتفى الدولة منصور بن لؤلؤ من سنة ٣٩٩ الى ٤٠٦ ٣١٥ ابتداء حال صالح بن مرداس ٣١٨ عصيانفتح غلام مرتفى الدولة

دولة بني مرداس

واستيلاله على حلب سنة ٤٠٦

٣١٩ استيلاء سالح بنمردا سالكلايي

الشريف الحبيبي سنة ٤٧٨

الدولة السلجوقية بحلب

۳۵۷ استیلاء ملکشاه السلجوقی علی حلب و تولیته علیها آفسٹمر سنة ۴۷۹ ۳٦۱ ممارة منارة الجامع الاعظمسنة ۴۸۲ ۳۳۳ حصول الزلازل فی الشام و انهدام ابراج انطاکیة سنة ۴۸۶

٣٦٣ التحاف آفسقر بتتش بن الب ارسلان سنة ٤٨٦

ارسلان سنة ٤٨٦ السنة ٢٩٦٥ وملك تنص حلب والجزيرة وولاية الحسن بن علي الحوارزي على حلب سنة ٤٨٦ الحوارزي على حلب سنة ٤٨٦ الدولة وعمران حلب في زمنه ٢٣٧٢ قتل تنش بن آلب ارسلان سنة ٤٨٨ وولاية رضوان بن تنش سنة ٤٨٨ الحار

وودي وعوب المستنسبة ٣٧٤ ٣٧٤ قتل يوسف بن ابق والمجن الحلمي سنة ٤٨٩

۳۷٦ الحرب بين رصوات ملك حلب واخيه دفاق ملك الشام سنة ٤٩٠ ۳۷۸ ملك الأفرنج انطاكية سنة ٤٩٢ ٣٣٧ ولاية مطية بن صــالح المرداسي سنة £02 ( ١ )

٣٣٨ ولاية محمود بن نصر سنة 202 ٣٣٩ استيلاء السلطان الب ارسلان السلجوق على حلب سنة ٣٦٧ ٣٤١ وفاة محمود بن نصر سنة ٢٦٨ ٣٤٢ ولاية نصر بن محمود ووفاته سنة

٣٤٤ ولاية سابق بن مجمود وانقراض الدولة المرداسية سنة ٤٧٢ ٣٤٥ استيسلاء شرف الدولة مسلم بن قريش على حلب سنة ٤٧٣

ريان في ب ٣٤٦ حصر شرف الدولة دمشق وعوده منها

٣٤٩ فتح سليمان بن قنامش صاحب فونية انطاكية

• ٣٥ الحربين سليان ن تنامش وبين شرفالدولة وتتلهذا سنة ٤٧٨ ٣٥٧ ترجمة الامير شرف الدولة وذكر شي من شعره وعاد نضه

٣٥٧ ولاية ابراهيم بن قرمش وولاية (1) وقع في بنس النسخ سنة عسهوا من الرئب مد التعجيد • مع طفتكين سنة ٧٠٥ ووفاة الملك ٣٨٣ مسير المسلمين الى الفرنج وما رصوان وولاية ابنه الب ارسلان کان منہم وذُكَّرُ نبذة من معتقدات الباطنية ٣٨٥ ملك الغرنج معرة النعان سنة ٢٩ ٤١٧ ذَكُر قتل الب ارسلان وولاية ٣٨٨ ملكالفرنجمدينة سروج ٤٩٤ اخيه سلطان شاه سنة ٥٠٨ ٣٩١ غارتهم على الرقة وجمبر سنة ٢٩٦ ٤١٨ اطاعة صاحب مرعش للبرسقى ٣٩٢ غزو ستهان وجكرمش الفرنبع ٣٩٤ خروج طنكريد صاحب انطاكية ٤١٩ ارسال السلطان محمد بن ملكشاه المساكرالي حلب سنة ٩٠٥ لأستعادة ارتاح وقصده حلب ٤٢٣ قتل لؤلؤ الخادم واستيلاء ايلغازى ٣٩٦٠ ملك الفرنج حصن افامية سنة ٤٩٩ ابن ارتق على حلب وتولية ابنه ٣٩٨ اطلاق القمص ومسيره المانطاكية حسام الدين سنة ١٠٥ سنة ۲۰۵ ٤٢٨ استنجاد ايلفازي بملوك بفداد ٣٩٩ ما جرى بين القمص وبين صاحب للغزو وتولية ولده سايمان على انطأ كمة حلب سنة ١٣٥ ٠٠٠ حال الجاولي بعد اطلاق القمص 288 هجوم الفرنج على الاثاربوحلب واستبلاله على بالس ٤٠٢ الحرب بين جاولي وبين طنكريد صاحب انطاكية ٤٠٤ ملك الفريح الأتارب سنة ٤٠٥

٩- ١ سير الساكر الاسلامية من بنداد
 وغيرها لقتال الفرنج في هذه

٤١٢ وصول مودودالىالشام واتفاقه

اللادسة ٥٠٥

ايام سليمان بن ايلنازي وعصيان سليمان على ابيه واستنابته ابن اخيه عبد الجبار على حلب سنة ٥١٥ ٤٤٢ حصر بلك بن بهرام الرها ٤٤٢ تعاصرة ايلنازي لزردنا ونوار ٤٤٥ بناء المدرسة الزجاجية سنة (٥١٧)وهي اول مدرسة بنيت بجاب ٤٤٧ ملك الفرنج حصن الاثارب ب ٤٤٧ استبلاء بلك بن بهرام على حلب ورحيله عنها وعاصرة جوساين فحلب والفظايم التي اجراها وقت ذلك ٤٥٢ماصرة باك منيج وقتله واستيلاء عرتاش م أفسنقر البرسقى على حلب ٤٦١ فيح البرد تمي كفرطاب وانهزامه من الفرنج وتولية البرسقى بابك ثم كافورا ثمولد مسمو داعلى حلب ٤٦٣ ترجمة آفسنفر البرسقى وخبر قتله على اثر عوده الى الموصل.

٤٧١ استيلاء عن الدين مسعود بن آقسنقر على حلب وتوليته عليهما تومان تم توجهه الى الرحبة وموته امامها وتوليته حلب لختانم ابهثم لسلمان بن عبد الجبار

٤٧٢ ولاية عماد الدين زنكي على الموصل واعمالها واستيلائه على سروج وغيرها ٤٧٣ ملك عماد الدين زنكي حلب سنة ٢٢٥

زيادة بيان في استيلائه على حلب ٤٧٥ و توليته لسو اربن ايتكين سنة ٢٤٥ ٤٧٨ فتح زنكى الاتارب وهنيمة الفرنج ٤٨٠ ذكر الحرب بين صاحب البيت المُقَدِّس وبين اسوار ناثب حلب ٤٨١ ذكر غزاة السكر الأتابكي بلاه الفرنج وعاصرة زنكى لحص وبارين ٤٨٢ زيادة بيان لهذه الحوادث واستلاء زنكي على المرة وكفرطاب ٤٨٦ وصول ملك الروم الى الشام وملكه بزاعة

٤٩٤ الزلازل العظيمة سنة ٥٣٣ ٤٩٦ اغارة الفرنج على سرمين سنة ٥٣٦ ٤٩٧ قتح زنكى قلمتي ابزون وحيزان ٤٩٩ فتح الرهـــا وغيرهــا من البلاد الجزرية سنة ٥٣٩ ٥٠٧ حصر عمادالدين زنكي قلمة جمير وخبر تتله سنة ٥٤١

٥١٢ ترجمته وشيُّ من سيرته

٥١٤ فِصل آخر في سيرته ايضاًر حمه الله